

ڒؙۼؗٳۯڮڮؽؙڵؽؙٳڮڶڹۜۏؾ (١١)

صَحِيْثُ الْمِنْ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ الْمُنْ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ عَلَيْ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثُ عَلَيْهِ الْمُحْدَثِ عَلَيْهِ الْمُحْدَثُ الْمُحْدَثُ عَلَيْهِ الْمُحْدَثُ الْمُحْدَدُ عَلَيْهِ الْمُحْدَدُ الْمُحْدَدُ عَلَيْهِ الْمُعْدُدُ عَلَيْهِ الْمُعْدُدُ عَلَيْهِ الْمُعْدُدُ عَلَيْهِ الْمُعْدُدُ عَلَيْهِ الْمُعْدُدُ عَلِي الْمُعِلِي الْمُعْدُدُ عَلِي الْمُعْدُدُ عَلَيْهِ الْمُعْدُدُ عَلَيْ الْمُعْدُدُ عَلَيْهِ الْمُعْدُدُ عِلْمُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ عِلْمُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْلِقِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْ

لِلهَامِ أَبِي بَكُمْ مُعَدِ بْن إَسْعَاقَ بْن خُزَيْدة السَّلِيَّ النَّيْسَا بُورِيِّ الْبُعَوَ فَي سَنَة (٣١١هـ)

المجَلدُالقَالِثُ

عَنِيقُ وَدَاسَةُ مُنَكِّزًا لِمُحُنُّ فِي فَقِيْنَةً لِلْمَعَلِّوُمَا نِيَّا خُالِمْ لِنَسَّالِطُنْدِيْلِ خَالْمُ لِلْتَسَّالِطُنْدِيْلِ





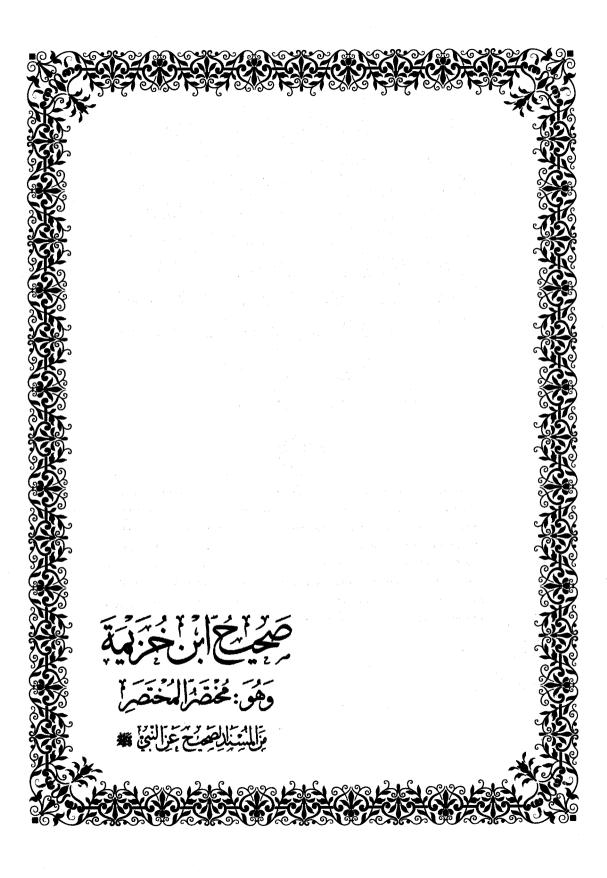

جَمِيْتُ مِي الْمُقَوقَة مَحفَظَتَ وَلَا يُسَمِّحَ بِالْحِيَّ الْوَ الْصِلْمُ الْمُولِالِيُّلُمُ الْمُلْكِلِيل الْمُلْلَابِ لَوُ لُحَيْجِزُومِنَ الْمُونِيلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُ مِنَهُ الْمُلِكِلِيلِ الْمُلْكِلِيلِ الْمُحَلِّونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِلِيلِ الْمُولِيمِينَ الْمُحَلِّيلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَةُ اللَّهُ اللْمُلْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمِلِي اللْمُلْمِلِي الللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُولُولُولِي اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْ



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڴٳۯٳڷ؆۪ڟۣؽؙڵۣٵ ؙؙ *ؙؙۄؙڰۯٙٳڵۼۘٷؙڣ*ٚۏٙڡٙؽؾٙٳڵۼڸۏؙٳڬ

النَّاشِرُأُ

34 ن أحسب البرمس - مندينية نـمسر - الـقناهــرة - جـمــهــرويــة مــــمر العــرية تلفرن : 22741017 - 22870935 / 0020 المعبرل : 0027 01223138910 ابنان - يورت - ســـالية الجـــريــر - خـــارع يــرلـــــن - بــــــايـــة الــزهـــور ماتف :9611807488 فاكس : 9611807477 الرمز الريدي :5136/14 الرمز الريدي :11052020 www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com





# جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ 178 - بَابُ ذِكْرِ حَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ

بِلَفْظِ خَبَرٍ مَعْنَاهُ عِنْدِي مَعْنَى الْأَمْرِ.

٥ [٢١٣٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَا : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُوْة َ . ح وصر ثنا هَارُونُ بْنُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِسْحَاق ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّيْنُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ وَلَا اللَّهِ عَيْنِي : ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .

قَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَقَدْ أَفْطَرْتُ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا . وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَلَا هَارُونُ : لِي .

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، لَفْظُ خَبَرٍ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْأَمْرِ، أَيْ: فَلْيُفْطِرِ الصَّائِمُ، إِذْ قَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.

وَلَوْ كَانَ مَعْنَىٰ هَذِهِ اللَّفْظَةِ مَعْنَىٰ لَفْظِهِ ، كَانَ جَمِيعُ الصُّوَّامِ فِطْرُهُمْ وَقْتًا وَاحِدًا ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَىٰ لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْ : «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » ، مَعْنَى ، وَلَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ طَاهِرًا مَا عَجَّلُوا أَنْ النَّاسُ الْفِطْرَ » ، مَعْنَى ، وَلَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » مَعْنَى لَوْ كَانَ اللَّيْلُ إِذَا أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ النَّهَا وُ وَتَعَالَىٰ : أَحَبُ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » مَعْنَى لَوْ كَانَ اللَّيْلُ إِذَا أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ النَّهَا وُ وَعَابَتِ الشَّمْسُ كَانَ الصُّوَّامُ جَمِيعًا يُفْطِرُونَ ، وَلَـوْ كَانَ فِطْرُ جَمِيعِهِمْ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ لَا يَتَقَدَّمُ فِطْرُ أَحَدِهِمْ فِطْرَ غَيْرِهِ لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرُ

٥ [٢١٣٨] [الإتحاف: مي خزجاعه حب حم ١٥٤٢٦] [التحفة: خ م دت س ١٠٤٧٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، والمثبت من «سنن الترمذي» (٧٠١) ، «الإحسان» (٣٥١٧) من طريق أبي معاوية ، به . و «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٠٣٤) ، «الدارمي» (١٧٤٢) من طريق عبدة ، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهو جائز . ينظر : «شرح قطر الندى» لابن هشام (ص ١٨٠) .



عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ » مَعْنَى ، وَلَكِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَقَدْ أَفْطَرَ ، أَيْ : فَقَدْ حَلَى الْمَاءِ » مَعْنَى ، وَلَكِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَقَدْ أَفْطَرَ ، أَيْ : فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْفِطْرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## ١٢٥ - بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

وَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ إِذَا أَخَّرُوا الْفِطْرَ وَقَعُوا فِي الشَّرِّ.

٥ [٢١٣٩] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ وَصِر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيْ : «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» .

### ١٢٦ - بَابُ ذِكْرِ ظُهُورِ الدِّينِ مَا عَجَّلُوا (١) النَّاسُ فِطْرَهُمْ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الدِّينِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِ شُعَبِ الْإِسْلَامِ.

٥[٢١٤٠] حرثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍ و . ح وحرثنا عَلَىٰ عَمْرٍ و . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بن إسْ مَاعِيلَ عَلَىٰ يُ بن خَشْرَمٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بن يُ يُ ونُسَ (٢) . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بن إسْ مَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إِنَّ الْيَهُ ودَ وَالنَّصَارَىٰ يُؤَخِّرُونَ » .

٥[٢١٣٩][الإتحاف: ط ش مي خز عه حب حم ٦٢٠٠][التحفة: م ت ٤٦٨٥ - م ق ٤٧٢٢ - خ ت ٤٧٤٦ -م س ٤٧٨٦].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو جائز . ينظر : «شرح قطر الندي، لابن هشام (١/ ١٨٠) .

٥[٢١٤٠][الإتحاف: خزحب كم حم ٢٠٤٨٢][التحفة: د ١٥٠٢٤- س ١٥١١٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن محمد»، وهو خطأ؛ فلا يعرف في شيوخ علي بن خشرم، ولا في تلاميذ محمد بن عمرو من اسمه عيسي بن محمد، ولم ينسبه في «الإتحاف»، والمثبت من «الحادي عشر من المشيخة البغدادية -مخطوط» للسلفي (٧) من طريق علي بن خشرم، به .





## ١٢٧ - بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْسَانِ سُنَّةِ الْمُصْطَفَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا لَمْ يَنْتَظِرْ بِالْفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ النَّجُومِ

٥ [٢١٤١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيٍّ ، حَدَّثَنَا مَنْ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَسَوَّالُ أُمَّتِي سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِم ﴿ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَسَوَّالُ أُمَّتِي عَلَى سُنْتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ » .

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا ، فَأَوْفَى عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ ، أَفْطَرَ.

قَالَ أَبِكِر : هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ ، وَأَهَابُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ عَنْ غَيْرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، لَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الثَّوْرِيِّ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ ، فَأَدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ . سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، لَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الثَّوْرِيِّ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ ، فَأَدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ .

#### ١٢٨ - بَابُ ذِكْرِ حُبِّ اللَّهِ عَلَّى الْمُعَجِّلِينَ لِلْإِفْطَارِ

وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ عَصْرِنَا مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: أَحَبُ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُحِبُّ جَمِيعَ عِبَادِهِ. وَخَالَفَنَا فِي بَابِ أَفْعَلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ أَفْعَلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ.

٥ [٢١٤٢] حرثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ . ح وحرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَهُوَ أَبُوعَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْ وَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيَّ ، قَالَ : الرُّهْرِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيَّ ، قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَحَبُ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» .

٥ [٢١٤١] [الإتحاف: خزكم ٢١٤١].

۵[۲۱۲/ب].

٥ [٢١٤٢] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠٤٨] [التحفة: ت ١٥٢٣٥].





#### ١٢٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [٢١٤٣] حرثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ . ح وصرتنا مُوسَى بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَيْ كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَلَوْ عَلَى شَوْرَةٍ مِنْ مَاءٍ .

قَالَ مُوسَىٰ بْنُ سَهْلٍ: أَصْلُهُ كُوفِيِّ - يَعْنِي - الْقَاسِمَ بْنَ غُصْنٍ ، رَوَىٰ عَنْهُ وَكِيعٌ ، وَسَلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ .

## ١٣٠ - بَابُ إِعْطَاءِ مُفَطِّرِ الصَّائِمِ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُنْتَقَصَ (١) الصَّائِمُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْعًا

٥ [٢١٤٤] حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ. ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، مَنْ جَدَّزَيَا ، أَوْ جَهَزَ حَاجًا، أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْلِيْ : «مَنْ جَهَزَ غَازِيَا، أَوْ جَهَزَ حَاجًا، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ (٢)، أَوْ فَطَرَ صَائِمَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُودِهِمْ مِنْ غَيْدِ أَنْ يُنْ تَقَصَ مِنْ أَجُودِهِمْ مِنْ غَيْدٍ أَنْ يُنْ تَقَصَ مِنْ أَجُودِهِمْ شَيْءٌ».

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ . وَلَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ : «أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا» .

٥ [٢١٤٣] [الإتحاف: خزكم البزار ١٤٩٥].

<sup>(</sup>١) ينتقص: يقلل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نقص).

٥ [٢١٤٤] [الإتحاف: مي خز حب حم ٤٨٧٨] [التحفة: خ م د ت س ٣٧٤٧- ت س ق ٣٧٦٠-ت س ق ٣٧٦١].

<sup>(</sup>٢) خلفه في أهله : أقام بعده فيهم ، وقام عنه بها كان يفعله . (انظر : النهاية ، مادة : خلف) .





## ١٣١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَىٰ الرُّطَبِ (١) إِذَا وُجِدَ وَعَلَىٰ الرُّطَبِ

٥ [٢١٤٥] صر ثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّجِيبِيُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَدْثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ ، فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ ، وَأَمَّا الشَّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيهُ بِتَمْر وَمَاءٍ .

٥[٢١٤٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزِعَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيل بِهَذَا .

١٣٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

٥ [٢١٤٧] صر من مُحمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ (٢)» .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا هَذَا.

١٣٣ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَىٰ التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ أَوِ اسْتِحْبَابٍ

طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ فَرْضِ وَإِيجَابٍ .

<sup>(</sup>١) الرطب: نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا، وذلك إذا لان وحلا، أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا، والجمع: أرطاب ورطاب، والواحدة رطبة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رطب).

٥ [٢١٤٥] [الإتحاف: خزحب ٩٢٤] [التحفة: دت ٢٦٥].

٥ [٢١٤٦] [الإتحاف: خز حب ٩٢٤] [التحفة: دت ٢٦٥].

٥ [٢١٤٧] [الإتحاف: خزكم ١٣٢٨] [التحفة: ت س ١٠٢٦].

<sup>(</sup>٢) الطهور: الطاهر في نفسه ، المُطهِّر لغيره . (انظر: المصباح المنير ، مادة: طهر) .

요[1/٢/٣]합





٥ [٢١٤٨] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة (١٠) ، حَدَّفَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَاصِمٍ . وصرتنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْ فِرِ ، حَدَّفَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّفَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّفَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْلِيْ يَقُولُ : «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ » .

وَقَالَ ﷺ : «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ [لَمْ] (٢) يَجِدْ فَمَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . وَقَالَ ﷺ : «اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ ، وَأُمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَىٰ ، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا» .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ. وَقَالَ الْآخَرَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ». وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ.

#### ١٣٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ (٣) فِي الصَّوْمِ

وَذِكْرِ مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ مِنْ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ ؛ إِذِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ ؛ أَنْ كَانَ اللَّهُ مُطْعِمَهُ وَمُسْقِيَهُ بِاللَّيْلِ دُونَهُمْ مَكْرُمَةً لَهُ ﷺ .

٥[٢١٤٩] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ وَاصِلٌ؟! قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ، وَيَسْقِينِي » .

٥[٢١٤٨][الإتحاف: مي خز حب كم حم ٥٩٦١][التحفة : خ د ت س ق ٤٤٨٥- د ت س ق ٤٤٨٦]، وسيأتي برقم : (٢٤٤١).

<sup>(</sup>١) هذا الطريق وما بعده لم يعزهما ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (١٦٤٧٨)، «السنن الكبرى» للنسائي (٣٥٠٤) من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٣) الوصال: عدم الفطريومين أو أيامًا . (انظر: النهاية ، مادة: وصل) .

<sup>0[</sup>٢١٤٩][الإتحاف: مي خز عه حب حم ط ١٩١٩١][التحفة: خ ١٣١٦٧- خت ١٣١٨٨- س ١٣١٩٧-م ١٣٩٠١- خ ١٤٧٣٠- خ س ١٥٢٦٣- س ١٥٢١٠- خ ١٥٢٢٥- خ ١٥٢٨١- خت ١٥٣٠٥-خت م ١٥٣٢١]، وسيأتي برقم: (٢١٥٢)، (٢١٥٣).

#### المُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِ لِلْمُنْ ا



٥ [٢١٥٠] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِم ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» . قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ : «إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى» .

#### ١٣٥ - بَابُ تَسْمِيَةِ الْوِصَالِ بِتَعَمُّقِ فِي الدِّينِ

٥ [٢١٥١] حرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا ، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ (١) التَّعَمُّقُ ، لَسْتُمْ مِفْلِي ، إِنِّي أَظَلُ فَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » .

#### ١٣٦ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوِصَالَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ

إِذْ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى الْمَرْءِ ، خِلَافَ مَا يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِمَّنْ يُفْطِرُ عَلَى اللَّقْمَةِ أَو الْجَرْعَةِ مِنَ الْمَاءِ فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ لَيَالِي وَأَيَّامًا .

٥ [٢١٩٢] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ أَلِي نَعْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ». قَالَهُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ». قَالَهَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

٥[٢١٥٠][الإتحاف: مي خز حب حم ١٤٩٤][التحفة : ت ١٢١٥ – خ ١٢٧٨]، وسيأتي برقم : (٢١٥١).

٥ [٢١٥١] [الإتحاف: خزعه حم ٢٠٩] [التحفة: خ م ٣٩٤ - خت م ٤٠٧]، وتقدم برقم: (٢١٥٠).

<sup>(</sup>١) المتعمقون: المبالغون في الأمر المتشددون فيه . (انظر: النهاية ، مادة : عمق) .

٥ [٢١٥٢] [الإتحاف: خز ١٩٠٩٣] [التحفة: خ ١٤٧٣٠- م ١٢٤٢١- خ ١٣١٦٧- خت ١٣١٨٨-س ١٣٩٩٧- م ١٣٩٠١- ق ١٣٩٤٢- خ س ١٥١٦٣- س ١٥٢١٠- خ ١٥٢٢٥- خ ١٥٢٨١-خت ١٥٣٠٥- خت م ١٥٣٢١]، وتقدم برقم : (٢١٤٩)، وسيأتي برقم : (٢١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الكلف: الولوع بالأمر مع شغل قلب ومشقة . (انظر: اللسان ، مادة : كلف) .





## ١٣٧ - بَابُ النَّهْي عَنِ الْوِصَالِ إِلَىٰ السَّحَرِ

إِذْ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِ ، أَنْ كَانَ الْوِصَالُ إِلَىٰ السَّحَرِ قَدْ أَبَاحَهُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ .

ه [٢١٥٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَاصِلُ إِلَىٰ السَّحَرِ ، فَفَعَلَ بَعْضُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ : «لَسْتُمْ مِثْلِي ، إِنِّي أَظَلُ وَعُنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي » .

## ١٣٨ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ

ه [٢١٥٤] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُ الْعَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عُمَرُ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الشَّوْعَبِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَعْنِي : مِثْلَ حَدِيثِ الْبِنِ عُمَرَ فِي الْوصَالِ . قَالَ : الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ أَلُومَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلَهُ ، يَعْنِي : مِثْلَ حَدِيثِ الْبِي عُمَرَ فِي الْوصَالِ . قَالَ : «فَأَيْكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ» .

## ١٣٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ (٢) أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرُ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : «وَصِيامُ رَمَضَانَ». قَالَ : هَلْ عَلَيْ عُيْرُهُ؟ قَالَ : «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ».

٥ [٢١٥٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨١٣٤] [التحفة: م ١٢٤٢١]، وتقدم برقم: (٢١٤٩)، (٢١٥٢). ٥ [٢١٥٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عمرو» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «الإحسان» (٣٥٨١) من طريق ابن وهب ، به ، إلا أنه قرن حيوة مع عمر بن مالك .

<sup>۩ [</sup>۲۱۳/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» ، والمثبت من نظائره هو الجادة .





#### • ١٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

٥[٥٥٥٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ : «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ » .

اللَّهُ أَعْلَمُ ، أَكَرِهَ التَّزْكِيةَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ؟ أَوْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ ، أَوْ مِنْ غَفْلَةٍ؟

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

## ١٤١ - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ

٥ [٢١٥٦] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيتْ، عَنْ عَبْدِ الْمَنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: إِلَى النَّبِيِّ عَيِّيَةٍ، قَالَ: سُئِلَ أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ. قَالَ: سُئِلَ أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ (١)، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ».

#### ١٤٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ شَعْبَانَ وَوَصْلِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ

إِذْ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ .

٥ [٢١٥٧] صر ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ . . .

٥ [٢١٥٥] [الإتحاف: خزحب حم ١٧١٥] [التحفة: دس ١١٦٦٤].

٥ [٢١٥٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٨٠٠٧] [التحفة: م دت س ق ١٢٢٩٢ - سي ١٨٦٠١]، وتقدم برقم: (١٢٠٣).

<sup>(</sup>١) **جوف الليل** : جوف كل شيء : داخله ووسطه ، والمراد به : الأوقات التي يخلو الإنسان فيها بربه من أثناء الليل . (انظر : جامع الأصول) (٤/ ١٤٢) .

٥ [٢١٥٧] [الإتحاف: خزكم حم ٢١٨٨٢] [التحفة: دس ١٦٢٨٠]، وسيأتي برقم: (٢١٥٩).





وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُعَاوِيَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ، ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ.

## ١٤٣ - بَابُ إِبَاحَةِ وَصْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ رَمَضَانَ »، أَيْ أَلَّا تُوَاصِلُوا شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فَتَصُومُوا جَمِيعَ شَعْبَانِ (١) ، أَوْ أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ الْمَرْءُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَصُومُ ذَلِكَ الصِّيَامَ بَعْدَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، لَا أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ نَهْيًا مُطْلَقًا .

٥ [٢١٥٨] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّفَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : مَا كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصُومُ مُنْ أَشْهُرِ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

٥ [٢١٥٩] صر ثنا الطَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، وَذَكَرَ أَبَا سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ . وصر ثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ سَنْبَرِ (٢) ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .

وَزَادَ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا»، وَكَانَ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا مِنْهَا وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الشعبان»، والمثبت هو الجادة، وهو المعهود في كلام المصنف، ومفاد كلام الفيومي في «المصباح المنير» (١/ ١٣١) عدم جواز ذخول الألف واللام عليه.

٥ [٢١٥٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ططح جا ٢٢٨٩٩] [التحفة: س ٥٥٧٧].

٥[٢١٥٩][الإتحاف: خزعه حب حم ططح جا ٢٢٨٩٩][التحفة: س٧٧٧٨]، وتقدُّم برقم: (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «السنبر». ينظر: «الكني والأسياء» للدولابي (٢/ ٨٢١)، «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢١٥).



## ١٤٤ - بَابُ بَلْءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِصِيَامٍ عَاشُورَاء (١) وَصِيَامِهِ

٥[٢١٦٠] صرفنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ (٢) تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَمُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا نَـزَلَ رَمَ ضَانُ ، فَكَانَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا نَـزَلَ رَمَ ضَانُ ، فَكَانَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا نَـزَلَ رَمَ ضَانُ ، فَكَانَ عَرَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورًاءً ، فَكَانَ ٢ مَنْ شَاءً صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءً لَمْ يَصُمْهُ .

## ١٤٥ - بَابُ الدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ بَدْءَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ كَانَ قَبْلُ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

آبُومُعَاوِيةَ ، وصر شناعَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ . حَ وصر شنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِية . وصر شنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو مُعَاوِية ، جَمِيعًا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَىٰ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَعَدَّىٰ ، وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : ادْنُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاطْعَمْ . قَالَ : عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُو يَتَعَدَّىٰ ، وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : ادْنُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاطْعَمْ . قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُو يَتَعَدَّىٰ ، وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : هَلْ تَدُونَ مَا كَانَ عَاشُورَاءُ؟ قَالَ : وَمَا كَانَ؟ قَالَ : كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، وَيُوسُفُ : فَلَمَّا نَـزَلَ رَمَـضَانُ ، تَرَكَـهُ . قَـالَ يُوسُـفُ : عَـنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر .

1 [3/7/1].

<sup>(</sup>١) عاشوراء: اليوم العاشِر من شهر المُحرم. (انظر: النهاية، مادة: عشر).

٥[٢١٦٠] [الإتحاف: مني خزعة حب حم ش ط ٢٢٣٩٨] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٨ - خ م ١٦٤٤٤ - خ ص ١٦٤٤٠ - خ ص ١٦٤٤٠ - خ ص ١٦٤٧٠ - خ د ١٧١٥٧ - خ د ١٧١٥٧ ].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل على صورة المرفوع دون ضبط، ووقع عند الترمذي في «جامعه» (٧٥٨) من طريق هشام، به، كالمثبت، قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٣/ ٣٨٠): «قوله: «وكان عاشوراء يوم تصومه قريش» هكذا في غالب النسخ، والظاهر: «يومًا» بالنصب»، ثم قال: «واعتبار اليوم اسم «كان» على أن «عاشوراء» خبر «كان» - بعيد من حيث المعنى، ومن حيث علم الإعراب؛ لأن «عاشوراء» معرفة، و«يوم» نكرة، فالوجه أن يقال: إنَّ «كان» فيه ضمير الشأن، و«عاشوراء» مبتدأ خبره «يوم»، كذا في «شرح الترمذي» لأبي الطيب». وينظر: «اللمع في العربية» لابن جني (ص ٣٨).

٥[٢١٦١][الإتحاف: خزعه حم ١٢٨٦٨][التحفة: م س ٩٩٩٠ - خ م ٩٤٥٣ - م س ٩٥٤٢].





## ١٤٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ ﷺ صَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

لَا أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، بَلْ كَانَ يَتْرُكُهُ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، وَيَصُومُ إِنْ شَاءَ صَامَهُ .

٥ [٢١٦٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمٌ (٢) يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ، مُئِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ » . مُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : «يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ » .

## ١٤٧ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي مَعْنَاهُ عَالَمٌ مِمَّنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الْخَبَرِ

وَتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَمْرَ لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ جَمِيعًا مَنْسُوخٌ بِفَرْضِ صَوْمٍ رَمَضَانَ.

قَالَ أَبِكِر: خَبَرُ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ: أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَـزَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَـزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ . خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .

ه [٢١٦٣] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، وَالنَّحْوِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُثُنَا عَلَيْهِ ، وَكُنَّا وَيَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ ، وَكُنَّا وَيُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَكُنَّا وَيُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ ، وَكُنَّا وَيُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ ، وَكُنَا فَوْ وَلُمْ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ ، وَكُنَّا وَمُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ ، وَكُنَا وَمُعَالُهُ وَلَمْ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَهَ دُنَا عَلَيْهِ ، وَكُنَا وَمُعْمَا وَلَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدُنَا عَلَيْهِ ، فَلَمَا الْعَرْضَ وَمُضَانُ لَمْ يَحُثَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ وَلَهُ مَا وَمُعْلَاقًا وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَمَّلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُولِولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُلْكُلُهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

قَالُ بُوبِم : خَبَوُ جَابِرِ بْنِ سَمُوةَ مَبْنِيٌّ بِخَبَرِ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ رَمَضَانَ كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ .

٥[٢١٦٢][الإتحاف: خز عه حب ١٠٨١٠][التحفة: خ م د ٨١٤٦- خ م ٧٧٨٢- خ ٥٥٩- م ٧٧٩٠- م ٧٨٥٣- م ٧٩٦٦- م س ق ٨٢٨٥- م ٨٥٨]، وسيأتي برقم: (٢١٧٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عبد» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «التمهيد» لأبن عبد البر (٧/ ٢٠٨) من طريق محمد بن بشار،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل على صورة المرفوع دون ضبط ، وسبق التعليق عليه عند الحديث رقم (٢١٦٠) . ٥ [٢١٦٣][الإتحاف : خز عه حم طح ٢٥٧٤][التحفة : م ٢١٣٢].





قَالَ أَبِكِر : سَأَلَنِي مُسَدَّدٌ ، هُوَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَعْنَىٰ خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، فَقُلْتُ لَهُ مُجِيبًا لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَمَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِلَلْكَ فَي كُلِّ سَنَةٍ ، وَلَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ثَانِي (١).

وَكَانَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي وَقْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ ، فَعَلَىٰ أُمَّتِهِ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ كَانَ الْأَمْـرُ أَمْرَ فَرْضٍ ، فَالْفَرْضُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّىٰ يُخْبِرَ فِي وَقْتِ ثَانِي أَنَّ ذَلِكَ الْفَـرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُمْ .

وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ، كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَضِيلَةً أَبَدًا ، حَتَى يَزْجُرَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ ثَانِي .

وَلَيْسَ سَكْتُهُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي بَعْدَ الْأَمْرِبِهِ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ يُسْقِطُ فَرْضًا إِنْ كَانَ أَمْرَهُمْ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي عَنِ الْأَمْرِ بِأَمْرِ الْفَضِيلَةِ أَمَرَهُمْ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي عَنِ الْأَمْرِ بِأَمْرِ الْفَضِيلَةِ مَا يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي فِعْلَ فَضِيلَةٍ ؟ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ مَرَّةً ، كَانَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَبْدِ ، إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ بِضِدِّهِ ، وَالسَّكْتُ لَا يَفْسَخُ الْأَمْرَ .

هَذَا مَعْنَىٰ مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَعَلِّي زِدْتُ فِي السَّرْحِ فِي هَـذَا الْمَوْضِع عَلَىٰ مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .

## ١٤٨ - بَابُ عِلَّةِ ١ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ بَعْدَ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَذْهَبِنَا فِي مَعْنَىٰ: «أَوْلَىٰ» ضِدُّ مَذْهَبِ مَنْ يَدَّعِي مَا لَا يُحْسِنُهُ مِنَ الْعِلْمِ؛ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ أَوْلَىٰ بِفُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ إِلَّا أَنْ يَحُونَ لِفُلَانٍ أَيْضًا وِلَايَةٌ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ مَا زَعَمَ، كَانَ الْيَهُودُ أَوْلِيَاءَ مُوسَى، وَالْمُسْلِمُونَ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل هنا وفي الموضعين اللذين بعده ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (١٧٢/٤).

١٤٤٦/ب].

#### صِمُلِحِ اللَّهِ الْمُحَرِّلِيةَ





- ٥ [٢١٦٤] صر ثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَجُبَرْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُ وَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ ، فَشَيْلُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالُوا : هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ » وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .
- ٥ [٢١٦٥] صرتنا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهَذَا نَحْوَهُ . قَالَ : فَصَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ . قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كَانَ سَأَلَنِي عَنْ هَذَا .

## ١٤٩ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَإِيجَابِ بَدْءًا وَلَا عَوْدًا (١) وَأَنَّهُ كَانَ أَمْرَ فَضِيلَةٍ وَاسْتِحْبَابِ

٥ [٢١٦٦] صرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، خَطَبَ بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوْمَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، خَطَبَ بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَاثِمٌ ، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ » .

قَالَ أَبِكِر : لَا يَكُونُ «لَمْ» إِلَّا مَاضِي (٢).

١٥٠ - بَابُ فَضِيلَةِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَتَحَرِّي النَّبِيِّ ﷺ صِيَامَهُ لِفَضْلِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ خَلَا صِيَّامِ رَمَضَانَ .

٥ [٢١٦٤] [الإتحاف: مي خز عه حب حم طح ٧٤٢٣] [التحفة: ق ٥٤٤٣ - خ م د س ٥٤٥٠ - خ م س ٥ ٥٥٢٨].

٥ [٢١٦٥] [الإتحاف: مي خزعه حب حم طح ٧٤٢٣] [التحفة: خم دس ٥٤٥٠ ق ٥٤٣ ٥ - خم س ٥ [٥٥٢٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عددا» ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>0[</sup>٢١٦٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٦٨٢٩] [التحفة: خ م دت س ١١٤٠٧ - خ م س ١١٤٠٨ - س ١١٤٠٥ - س ١١٤١٥ - س

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (١٤٩/١) .

(19)



٥ [٢١٦٧] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ ، وَأَتْقَنْتُهُ مِنْهُ ، سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْهُ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّىٰ فَصْلَهُ إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَهَذَا الشَّهْرَ شَهْرَ رَمَضَانَ .

## ١٥١ - بَابُ ذِكْرِ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ

وَالْبَيَانِ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ يَتَقَدَّمُ الْفِعْلَ السَّيِّعَ (١) يَكُونُ بَعْدَهُ ، فَيُكَفِّرُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ النَّنُوبَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، لَا كَمَا يَتَوَهَّمُ مَنْ خَالَفَنَا فِي تَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الذُّنُوبَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، لَا كَمَا يَتَوَهَّمُ مَنْ خَالَفَنَا فِي تَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الذُّنُوبَ يَكُونُ بَعْدَهُ . قَبْلَ الْحِنْثِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَرْءُ عَمَلًا صَالِحًا يُكَفِّرُ ذَنْبَا يَكُونُ بَعْدَهُ .

٥ [٢١٦٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ وَهُ وَ ابْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَعْبَدٍ هُوَ الزِّمَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "صِيامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، إِنِّي لَأَحْسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَصِيامُ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنِّي يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، إِنِّي لَأَحْسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَصِيامُ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنِّي لَأَحْسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ » .

قَالَ أَبِكِر: فَإِنَّ (٢) النَّبِيَ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ ، فَدَلَّ أَنَّ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْمُتَقَدِّمُ السَّنَةَ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَهُ . التَّي تَكُونُ بَعْدَهُ .

١٥٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْأُمَّهَاتِ إِرْضَاعَ الْأَطْفَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
 تَعْظِيمًا لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ .

٥ [٢١٦٧] [الإتحاف: خزعه ش حم ٨٠٤٦] [التحفة: خ م س ٥٨٦٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الشيء»، ولعل المثبت هو الصواب.

٥ [٢١٦٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٤٠٧٠ - خزحب ابن أبي شيبة طح ٤٠٧٢ ] [التحفة: س ١٢١٠٠ - س ١٢١٠٠] . سر ١٢٠٨٠ - س ١٢٠٨٤ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيكون» ، ولعل المثبت هو الصواب.

#### صِهُ لِي اللهُ مَنْ الْمُ اللهُ





٥ [٢١٦٩] [ صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ ذَكُوانَ] (١) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ ] (الْمَدِينَةِ : «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ فَرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ : «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَا فِمَا ، فَلْيُتِمَّ مَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَا فِمَا ، فَلْيُتِمَّ مَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَا فَمْ اللَّيْعِمَ بَقِيَةً يَوْمِهِ » ، فَكُنَّا بَعْدُ نَصُومُهُ ﴿ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ ، وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمُسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (٢) ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ ، أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .

[خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ] (٣).

٥[٢١٧٠] قَالَ أَبِكِم: رَوَاهُ أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَّا عُلَيْلَةٌ بِنْتُ [الْكُمَيْتِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمِّي إِنْتُ رُزَيْنَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمِّي إِنْتُ رُزَيْنَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ: كَانَ يُعَظِّمُهُ، وَيَدْعُو قُلْتُ لِأُمِّي: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ فِي عَاشُورَاء؟ قَالَتْ: كَانَ يُعَظِّمُهُ، وَيَدْعُو بِرُضَعَانِهِ وَرُضَعَاءِ فَاطِمَةَ، فَيَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَيَأْمُرُ أُمَّهَاتِهِمْ (٧) أَلَا يُرْضِعْنَ إِلَى لِللَّهُ لِللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللللَّةُ

٥ [٢١٦٩] [الإتحاف: خزعه حب م حم ٢١٤٢٨] [التحفة: خ م ١٥٨٣٣].

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

١[٥/٢/١] .

(٢) العهن: الصوف الملون. (انظر: النهاية ، مادة: عهن).

(٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، «تهذيب التهذيب» (٣/ ٨٩)، وقد نص ابن حجر على أن ابن خزيمة قاله عقب الحديث.

٥ [٢١٧٠] [الإتحاف: خز ٢١٤٣٥].

(٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت مما سيأتي في إسناد الحديث، «المعجم الأوسط» للطبراني (٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت مما سيأتي في إسناد الحديث، «المعقوفين ليس في الأصحابة» لأبي نعيم (٦/ ٣٣٣٤)، وغيرهما، من طريق مسلم بن إبراهيم، به .

(٥) في الأصل هنا وفي الموضع التالي في إسناد الحديث: «منية»، والمثبت من «الإتحاف»، وغالب مصادر الحديث. ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٠/ ٢٩٤)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم.

(٦) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، «الإتحاف»، والمثبت من «المعجم الأوسط» للطبراني، من طريق مسلم بن إبراهيم.

(٧) في الأصل، «الإتحاف»: «أمهاتهن»، والمثبت من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم، «المعجم الكبير» للطبراني (٧) في الأصل، «الإتحاف»: «أمهاتهن من طريق مسلم بن إبراهيم.





صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، وَهَـذَا مِـنْ فِقَـاتِ أَهْـلِ الْحَدِيثِ . وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُلَيْلَـةُ بِنْتُ الْحَدِيثِ . وَزَادَ : فَكَانَ اللَّهُ يَكْفِيهِمْ . قَالَ : الْكُمَيْتِ الْعَتَكِيَّةُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ أُمِّي أُمَيْنَةَ . بِمِثْلِهِ . وَزَادَ : فَكَانَ اللَّهُ يَكْفِيهِمْ . قَالَ : كَانَتْ أُمُّهَا خَادِمَةَ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ ، يُقَالُ لَهَا : رُزَيْنَةُ .

#### ١٥٣ - بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَإِنْ أَصْبَحَ الْمَرْءُ غَيْرَ نَاوِ لِلصِّيَامِ

غَيْرَ مُجْمِعٍ عَلَى الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ. وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُجْمِعُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ صَوْمَ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ.

٥[٢١٧١] صرتنا أَبُو هَاشِم (١) زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَـوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : «أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟» فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا . قَالَ : «فَأَتِمُوا بَقِيَّة يَوْمِكُمْ هَذَا» ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ (٢) أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّة يَوْمِكُمْ هَذَا» ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ (٢) أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ ذَلِكَ .

## ١٥٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ بَعْضِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَرْءُ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ يَطْعَمُ

وَالْفَرْقِ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ عَاشُورَاءَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، إِذْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمِ لَا يَكُونُ صَوْمًا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَـوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَـوْمِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ .

٥[٢١٧٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ

٥[٢١٧١][الإتحاف: خز حب حم ١٦٥٠٣][التحفة: س ق ١١٢٢٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هاشم» ، والمثبت هو الصواب ، فهو: «أبو هاشم زياد بن أيوب» شيخ المصنف ، روى عنه في غير موضع . انظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) العروض : مكَّة والمدينة وما حولَهما . (انظر : الصحاح ، مادة : عرض) .

٥ [٢١٧٢] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٥٩٧٦] [التحفة: خم س ٤٥٣٨].





وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ : «أَذَنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ وَهُوَ ابْنُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ : «أَذَنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ».

خَبَرُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بُنِ صَيْفِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) بُنِ الْمِنْهَ الِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَمْدِ ، وَأَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ ، وَبَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالِهُ بِهَذَا الْمَعْنَىٰ ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

#### ٥٥١ - بَابُ ذِكْرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ صِيَامٍ عَاشُورَاءَ وَإِفْطَارِهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ.

٥ [٢١٧٣] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مَخْلَدِ أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُخَلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مَاءَ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْورَاءُ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُفُورُ ، .

خَبَرُ عَائِشَةَ ، وَمُعَاوِيَةً مِنْ هَذَا الْبَابِ .

١٥٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُصَامَ قَبْلَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا (٢) أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

مُخَالَفَةً لِفِعْلِ الْيَهُودِ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ.

٥ [٢١٧٤] صرفنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا» .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عبد الله»، وهو خطأ؛ فلا يُعرف في الرواة من اسمه عبد الله بن المنهال الخزاعي، والمثبت هو الصواب من «السنن الكبرئ» للنسائي (۳۰۵۷)، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (۱/ ۲۰۱).

٥ [٢١٧٣] [الإتحاف: خزعه ٩٥٣٩] [التحفة: خ م ٦٧٨٢]، وتقدم برقم: (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والجادة : «يوم» .

٥ [٢١٧٤] [الإتحاف: خزحم ٨٦٥٧].





### ١٥٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ اقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥[٧١٧٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُ وَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُ وَ مَدَّ مَتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ ١٤ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : اعْدُدْ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ يَوْمَ التَّاسِعِ مِنَ مُتَوسِّدٌ رِدَاءَهُ ١٤ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : اعْدُدْ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ يَوْمَ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا . قَالَ : قُلْتُ : أَكَذَاكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ ؟ قَالَ : كَذَاكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ ؟ قَالَ : كَذَاكَ كَانَ مُحَمَّدٌ عَيْنِهُ يَصُومُ ؟

٥ [٢١٧٦] صرتنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ (١) رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ .

٥ [٢١٧٧] صرتنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، قَالَ : هُ وَ يَوْمِ التَّاسِعِ . قُلْتُ : كَذَلِكَ صَامَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ .

١٥٨ - بَابُ فَضِلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ مَا اللَّبِيِّ وَلَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِلَفْظِ خَبَرُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ صَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ وَالسَّنَةَ الْمُفْيِلَةَ أَمْلَيْتُهُ فِي بَابِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ .

## ١٥٩ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٢١٧٨] صرتنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الثَّعْلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ،

٥[٧١٧٥] [الإتحاف: خزعه حب حم ٧٣٠٦] [التحفة: م دت س ٥٤١٢]، وسيأتي برقم: (٢١٧٧). ١١٥٥/ ب].

٥ [٢١٧٦] [الإتحاف: خزعه حب حم ٧٣٠٦] [التحفة: م دت س ٥٤١٢].

<sup>(</sup>١) **التوسد:** جعل الشيء تحت الرأس. (انظر: النهاية، مادة: وسد).

٥ [٢١٧٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ٧٣٠٦] [التحفة: م دت س ٥٤١٢]، وتقدم برقم: (٢١٧٥).

٥ [٢١٧٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٣٨٧٦] [التحفة: دت س ٩٩٤١].





عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَـوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّسْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ».

٥[٢١٧٩] صر ثنا أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَلِيِّ اللَّخْمِيِّ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيع .

## ١٦٠ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ مُفَسِّرٍ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِنَّمَا كَرِهَ صَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ لَا غَيْرِهِ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ: "صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَة يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ وَالسَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ بِغَيْرِ عَرَفَاتٍ".

٥ [٢١٨٠] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دِحْيَةَ حَوْشَبُ بْنُ عُقَيْلِ الْمَعْرِمِةُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَرْمِيُ (١) ، حَدَّثَنَا الْعَبْدِيُ (١) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ .

#### ١٦١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ اقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ عَيَّكُمْ

وَتَقَوِّيًا بِالْفِطْرِ عَلَى الدُّعَاءِ . إِذِ الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ أَوْ مِنْ أَفْضَلِهِ .

٥ [٢١٨١] صرتنا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ ، عَنْ عَنْ عَكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَصْلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَة ، أُتِـيَ بِلَـبَنِ فَشَربَ .

٥ [٢١٧٩] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٣٨٧٦] [التحفة: دت س ٩٩٤١].

٥ [٢١٨٠] [الإتحاف: خزكم حم ١٩٦٠٨] [التحفة: دس ق ١٤٢٥٣].

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل : «المدني» ، والمثبت من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف»: «مهدي العبدي».

٥ [٢١٨١] [الإتحاف: خزعه حب ططح حم ٢٣٣٤] [التحفة: خ م د ١٨٠٥٤].

#### المُعَالِبُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ ال





#### ١٦٢ - بَابُ ذِكْرِ إِفْطَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

٥ [٢١٨٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (١) ، عَنِ الْأَعْمَ شِ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَصْمِ الْعَشْرَ .

وَقَالَ أَبُوكُرَيْبٍ (٢) فِي حَدِيثِهِ: قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

## ١٦٣ - بَابُ ذِكْرِ عِلَّةٍ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِةً يَتْرُكُ لَهَا بَعْضَ أَعْمَالِ التَّطَوُّع

وَإِنْ كَانَ يَحُثُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ خَشْيَةً أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَعَ اسْتِحْبَابِهِ ﷺ مَا خُفِّفَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَاثِضِ .

٥ [٢١٨٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْوُكُ الْعَمَلَ وَهُ وَ يُحِبُ أَنْ يَفْعَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِ ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ . وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَائِضِ .

#### ١٦٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَادِ يَوْمٍ

وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ ﷺ .

٥ [٢١٨٢] [الإتحاف: خزعه حب ٢١٥٩١] [التحفة: م دت س ١٥٩٤٩ - ق ١٦٠٠١].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، «الإتحاف»، ورواه مسلم في «صحيحه» (١١٩٩) من طريق أبي كريب وآخرين، عن أبي معاوية ، وليس عن أبي خالد، فالله أعلم؛ هل لأبي كريب فيه شيخان، أو تحرّف معاوية إلى خالد، فأبو كريب يروي عنهما، وكلاهما يروي عن الأعمش؟

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بكر»، والظاهر أنه تصحيف؛ فلم يذكر في الإسناد: «أبو بكر»، والمثبت يدل عليه أن الحديث في «صحيح مسلم» من طريق أبي كريب بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف.

٥ [٢١٨٣] [الإتحاف: خزحب ٢٢١٢١] [التحفة: خ م دس ١٦٥٩٠].



٥ [٢١٨٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ ، حَدَّنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (١١) ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مُجْتَهِدًا ، فَزَوَّجَنِي أَبِي ، ثُمَّ زَارَنِي ، فَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : كَيْفَ تَجِدِينَ بَعْلَكِ ؟ فَقَالَتْ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَا يَنَامُ ، وَلَا يُفْطِرُ . قَالَ : فَوَقَعَ بِي أَبِي ، ثُمَّ قَالَ : زَوَّجُتُكَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَضَلْتَهَا ، فَلَمْ أَبَالِ مَا قَالَ لِي فَوَقَعَ بِي أَبِي ، ثُمَّ قَالَ : (وَجُتُكَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَضَلْتَهَا ، فَلَمْ أَبَالِ مَا قَالَ لِي مَمَّا أَجِدُ مِنَ الْقُوّةِ وَالإَجْتِهَادِ ، إِلَى اللَّهُ مَا فَالَ لِي اللَّهِ عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : «لَكِنِي أَنَامُ وَمَّا أَجُدُ مِنَ الْقُوّةِ وَالإَجْتِهَادِ ، إِلَى اللَّهَ عَلَيْكُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : «لَكِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ، صُمْ يَوْمَا وَأَفُولُ يَوْمَا ، وَاقْرَأُ فَي عَمْ مَنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اقْرَأَهُ فِي حَمْسَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اقْرَأَهُ فِي حَمْسَ عَشْرَةَ» . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اقْرَأَهُ فِي حَمْسَ عَشْرَة» . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ .

قَالَ حُصَيْنٌ: فَذَكَرَ لِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ بَلَغَ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ حِمَلٍ شِرَّةً، وَلَكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى عَبْرِ ذَلِكَ، فَقَدْ هَلَكَ».

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِـنْ أَنْ يَكُـونَ لِـي مِثْلُ أَهْلِي وَمَالِي ، وَأَنَا الْيَوْمَ شَيْخٌ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، وَأَكْرَهُ [أَنْ] (٢) أَتْرُكَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

١٦٥ - بَابُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَحَبُهُ إِلَى اللَّهِ وَأَعْدَلُهُ ٥ [٢١٨٥] صرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، أَمْلَىٰ مِنْ أَصْلِهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا

٥ [٢١٨٤] [الإتحاف: خز حب حم ١٢٠٥٧] [التحفة: خ س ٨٩١٦]، وتقدم برقم: (٢٠٩)، وسيأتي برقم: (٢١٨٦)، (٢١٨٧)، (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر التخريج، والحديث مشهور من مسند عبدالله بن عمرو.

<sup>.[[/</sup>٢١٦]합

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه . انظر : «تنبيه الغافلين» للسمرقندي (٤٨٥) .

٥ [٢١٨٥] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٢١٤] [التحفة: م س ٨٩٦]، وسيأتي برقم: (٢١٩٧).





شُعْبَةُ (١) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَاضِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، قَالَ : أَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَاضِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍه ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي » . وَسُولَ اللَّهِ عَنِي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : «صُمْ نَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي » . قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «صُمْ فَلَائَةَ (٢) أَيًّامٍ ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي » ، قُلْتُ : قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي » . قَالَ : [إِنِّي أُطِيقُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي » . قَالَ : [إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «إِنَّ أَحَبَ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «إِنَّ أَحَبَ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُغْطِرُ يَوْمًا » .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو : «صُمْ صِيامَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ».

وَفِي خَبَرِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ».

خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

## ١٦٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا خَبَّرَ أَنَّ صِيَامَ دَاوُدَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَأَفْضَلُهُ وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ

إِذْ صَائِمُ يَوْمٍ مُفْطِرُ يَوْمٍ ، يَكُونُ مُؤَدِّيًا لِحَظِّ نَفْسِهِ وَعَيْلَتِهِ وَأَهْلِهِ أَيَّامَ فِطْرِهِ ، لَا يَكُونَ مُضَيِّعًا لِحَظِّ نَفْسِهِ وَعَيْلَتِهِ وَأَهْلِهِ .

٥ [٢١٨٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ . وصرتنا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ . وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعد» ، والمثبت من «الإحسان» (٣٦٦٢) من طريق المصنف ، به ، «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أربعة» ، والمثبت من «الإحسان» من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من صحيح مسلم (١٨١ / ١٣) من طريق شعبة ، به .

٥[٢١٨٦] [الإتحاف: خز عه حب حم طح ١١٦٦٨] [التحفّة: خ م ت س ق ٨٦٣٥]، وتقدم برقم: (٢١٨٤)، وسيأتي برقم: (٢٢٢٨).





يَزْعُمُ ، أَنْ أَبَا الْعَبَّسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : بَلَغَ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهِ مَ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ ال

هَذَا حَدِيثُ الْبُرْسَانِيِّ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ ، وَقَالَ : فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ . وَقَالَ : إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ .

## ١٦٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ دَاوُدَ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ

إِذْ كَانَ صَوْمُهُ مَا ذَكَرْنَا .

ه [٢١٨٧] حرثنا أَبُو مُوسَىٰ "، حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، حَدَّنَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ الْعَاصِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ، فَقَالَ: «أَلُمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّهَارَ؟» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ لَكَ لَا تَدْدِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَطُولَ بِكَ النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْلِةُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لم» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٦٩٩٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «يفرا» ، والمثبت من «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صيام» ، والمثبت من «مسند أحمد» .

<sup>0</sup> [۲۱۸۷] [الإتحاف : خز عه حب حم طح ۱۲۱۳۲] [التحفة : خ م د س ۸۹٦۰ خ م د ۲۲۹۸]، وتقدم برقم : (۲۱۸٤).

۱۲۱٦/ب].





صر أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١) .

## ١٦٨ - بَابُ ذِكْرِ تَمَنِّي النَّبِيِّ عَلَيْهُ اسْتِطَاعَةَ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ

٥ [٢١٨٨] صر أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : فَكَيْفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَا؟ قَالَ : «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟» قَالَ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَا ، وَيُفْطِ رُ يَوْمَا ، وَيُفْطِ رُ

#### ١٦٩ - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَمُبَاعَدَةِ اللَّهِ الْمَوْءَ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنِ النَّارِ سَـبْعِينَ خَرِيفًـا<sup>(٣)</sup> بِـذِكْرِ خَبَـرٍ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ.

٥ [٢١٨٩] حرثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلِ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ : ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ : [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَعَلَا مَنْ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا» .

<sup>(</sup>١) كذا وردهذا الإسناد في الأصل، ولم يتبين لنا وجهه، فلعل الناسخ انتقل نظره، وكرر الإسناد.

٥ [٢١٨٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٤٠٧٠ - خز حب ابن أبي شيبة طح ٤٠٧٢] [التحفة: م دت س ق ١٢١١٧].

<sup>(</sup>٢) طوقت : جُعل ذلك داخلًا في طاقتي وقدرتي . (انظر : النهاية ، مادة : طوق) .

<sup>(</sup>٣) الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء . ويريد به سبعين سنة ؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة ، فإذا انقضى سبعون خريفا فقد مضت سبعون سنة . (انظر: النهاية، مادة : خرف) .

٥[٢١٨٩][الإتحاف: مي خز عه حب حم ٥٧٦٠][التحفة: خ م ت س ق ٤٣٨٨ – س ٤٠٧٨ – س ٤٢٨٩]، وسيأتي برقم: (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال رسول اللَّه ﷺ» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» ومصادر التخريج .

### صَهُلِح اللهُ عَنْهَيَة





## ١٧٠ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا (١)

وَالدَّلِيلِ أَنَّ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا يُبَاعِدُ اللَّهُ صَائِمَهُ بِهِ عَنِ النَّارِ أَنَّهُ إِذَا صَامَهُ ابْتِغَاء<sup>(٢)</sup> وَجُهِ اللَّهِ ، إِذِ اللَّهُ ﷺ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا .

ه [٢١٩٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ اللهِ اللهِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ سَهَيْلِ بْنَ أَبِي سَعِيدِ اللهِ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ عَنْ وَجُهِ هِ وَيَعْنَ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا » .

1۷۱ - بَابُ فَضْلِ إِتْبَاعِ صِيَامِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامِ مِنْ شَوَّالِ فَيَكُونُ كَصِيَامِ السَّنَةِ كُلِّهَا .

ه [٢١٩١] صر ثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَة ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ (٣) ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ بْنِ سُلَيْمٍ (٣) ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» .

١٧٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ يَكُونُ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَوْ يَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جُلْوَعَنَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذكرتهما».

<sup>(</sup>٢) الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

٥[٢١٩٠][الإتحاف: مي خزعه حب حم ٥٧٦٠][التحفة: س ٤٠٧٨ - س ٤٢٨٩ - خ م ت س ق ٤٣٨٨]، وتقدم برقم: (٢١٨٩).

٥ [٢١٩١] [الإتحاف: مي خزعه طحب حم ٤٤٠٧] [التحفة: م دت س ق ٣٤٨٢ - س ٣٤٨٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سليهان» ، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر ترجمته .





٥ [٢١٩٢] صرثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْمُعَارِكِ الْمُعَارِكِ الْمُعَانِ ، وَلَّحْسَيْنُ بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُعَانِ ، وَلَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُعَانِ بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُعَانِ بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُعَانِ بْنُ حَمْزَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُعَانِ بَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «صِيامُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحِبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «صِيامُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحِبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «صِيامُ المَّنَةِ أَيَامٍ بِشَهْرَيْنِ ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ » .

يَعْنِي رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ .

## ١٧٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْحَمِيسِ

وَتَحَرِّي صَوْمِهِمَا ، اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

٥ [٢١٩٣] صر ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ (١) ، عَنْ سَوَاءِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ يَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

#### ١٧٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ

إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وُلِدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَفِيهِ أُوحِيَ إِلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ عَلَيْهِ.

٥[٢١٩٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَ(٢) عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَ(٢) عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَ(٢) عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا

٥ [٢١٩٢] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٤٩٠] [التحفة: س ق ٢١٠٧].

٥ [٢١٩٣] [التحفة: س١٦٠٥٠ - س١٦٠٥١ - ١٦٠٥٠ - س١٦٠٦٤ - س١٦٠٦٥ - س١٦٠٦٥ ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نافع» ، والتصويب من مصادر ترجمته .

<sup>ַּ</sup>רַ (יוץ/וֹ].

٥[٢١٩٤] [الإتحاف: خز عه حب حم ٤٠٧٠ - خز حب ابن أبي شيبة طح ٤٠٧٢ - كم م حم ٤٠٧٣] [التحفة: م س ١٢١١٨]، وتقدم برقم: (٢١٨٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، «الإتحاف»: «حدثنا»، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، فليس لمحمد بن جعفر رواية عن عبد الأعلى فيها نعلم، وكلاهما يشتركان في الرواية عن سعيد، ويروي بندار عنهها، والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٩٧٧) عن محمد بن جعفر، عن سعيد، بلا واسطة.





سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ . ح وصر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونِ ، كُلُّهُمْ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ يَعْنِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَيَوْمُ أَمُوتُ فِيهِ » . صَوْمُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ؟ قَالَ : «يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَوْمٌ أَمُوتُ فِيهِ » .

هَذَا حَدِيثُ قَتَادَةَ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَـرَ . وَقَالَ : «فِيهِ وُلِذْتُ ، وَفِيهِ أُوحِيَ إِلَيَّ» .

وَحَدِيثُ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) عَيْلِيْ ، سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ ، فَغَضِبَ ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ، وَلِدْتُ فِيهِ ، وَبُعِفْتُ فِيهِ » أَوْ قَالَ: الْإِثْنَيْنِ ، وُلِدْتُ فِيهِ ، وَبُعِفْتُ فِيهِ » أَوْ قَالَ: «أَنْ ذِلَ يَوْمٌ يَعْنِي الْإِثْنَيْنِ ، وُلِدْتُ فِيهِ ، وَبُعِفْتُ فِيهِ » أَوْ قَالَ: «أَنْ ذِلَ عَلَى فِيهِ » .

وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةً: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيَّ.

١٧٥ - بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ أَيْضًا

لِأَنَّ الْأَعْمَالَ فِيهِمَا تُعْرَضُ عَلَىٰ اللَّهِ كَالَىٰ .

ه [٢١٩٥] حرثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدُونَ (٢) وَرَّاقُ الْفِرْيَ ابِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، وَيَقُولُ : «إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ».

٥ [٢١٩٦] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ أَخْبَرَهُ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «أن رسول الله» وقع في الأصل: «لرسول الله»، والمثبت من «صحيح مسلم» (١/١١٨٤) عن محمد ابن بشار، ومحمد بن المثنى.

٥ [٢١٩٥] [الإتحاف: مي خز حم ١٤٦] [التحفة: س١١٩ - س ١٢٠ - د س ١٢٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يزيد» ، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر ترجمته . ينظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٥٣) .

٥ [٢١٩٦] [الإتحاف: طخزعه حب حم ١٨١٦٢] [التحفة: م ١٢٨٨١].





عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْحَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ قَالَ : «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْحَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، إِلَّا عَبْدُ (١) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ (٢) ، فَيَقُولُ : اتْرُكُوا ، أَوْ أَرْجُوا (٣) هَذَيْنِ كَلُّ مُؤْمِنٍ ، إِلَّا عَبْدُ (١) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ (٢) ، فَيَقُولُ : اتْرُكُوا ، أَوْ أَرْجُوا (٣) هَذَيْنِ حَتَّى يَفِينَا (٤) » .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ فِي مُوَطَّأُ مَالِكِ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، وَهُوَ فِي مُوَطَّأُ ابْسِ وَهُبِ

## ١٧٦ - بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ وَاحِدِ مِنْ كُلِّ شَهْرِ

وَإِعْطَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ صَائِمَ يَوْمٍ وَاحِدِ مِنَ الشَّهْرِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ لَـمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ:

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] أَنَّهُ لَا يُعْطِي بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ

أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِهَا إِذِ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ عَيَ اللهُ بَيِّنُ عَنْهُ عَلَىٰ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يُعْطِي

بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَاحِدٍ جَزَاءَ شَهْرِتَامٌ.

٥ [٢١٩٧] صرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل على صورة المرفوع دون ضبط، والجادة كما في «الإحسان» (۵۷۰۳) من طريق المصنف به، و «صحيح مسلم» (۲٦٤٧٪) من طريق ابن وهب به: «عبدًا». وقال التوريشتي في «كتاب الميسر» (۳/ ١٠٨٠): «وجدناه في كتاب المصابيح: إلا عبد على الرفع، وهو في كتاب مسلم بالنصب، وهو الأوجه، فإنه استثناء من كلام موجب، وبه وردت الرواية الصحيحة»، لكن قال المناوي في «فيض القدير» (۳/ ۲۰۰): «إلا عبدا: بالنصب؛ لأنه استثناء من كلام موجب، وفي رواية: عبد بالرفع، وتقديره: فلا يحرم أحد من الغفران إلا عبد، ومنه ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلّا قَلِيل ﴾ [البقرة: ٢٤٩] بالرفع. ذكره الطيبي». وينظر: «شرح الطيبي» (۱/ ۳۲۱، ۳۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) الشحناء: العداوة . (انظر: النهاية ، مادة: شحن) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو لغة، ففي «القاموس المحيط» (رج أ) (١٦/١): «أرجأ الأمر: أخَّره . . . وترك الهمز لغة» ، وينظر «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٥١) في نظير له .

<sup>(</sup>٤) الفيء: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

٥ [٢١٩٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٢١٤٦] [التحفة: م س ٨٨٩٦].

#### صَهُلِعَ اللَّهُ مَنْهُ يَهُ



X (TE)

زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(١)</sup> ، قَالَ<sup>(٢)</sup> : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَّا اللَّهِ ، فَلِكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ » . وَسُمْ يَوْمَا مِنَ الشَّهْرِ ، فَلِكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ » .

## ١٧٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ اسْتِحْبَابَا لَا إِيجَابَا

٥ [٢١٩٨] صر ثنا عَلِي بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ ، لا أَدْعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا ، أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى ، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَبِصَوْمِ ثَلَاثَةِ لَا أَدْعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا ، أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى ، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَبِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

٥ [٢١٩٩] صرتنا بِشُرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيَّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ دِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ دِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ اللَّهُ بِثَلَاثِ : صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالْوِثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَرَكْعَتَيِ الضَّحَىٰ .

## ١٧٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ

قَالَ أَبِكِرَ : فِي خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْإِسْلَامِ ٥، قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «وَصَوْمُ رَمَضَانَ» قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والمثبت من الموضع السابق برقم (٢١٨٥) بنفس الإسناد، ومن «الإتحاف»، «الإحسان» (٣٦٦٢) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فقال» ، والمثبت من الموضع السابق برقم (٢١٨٥) ، ومن «الإحسان» .

٥ [٢١٩٨] [الإتحاف: خز حم ١٧٥٨٤] [التحفة: س ١١٩٧٠]، وتقدم برقم: (١١٤٠)، (١٢٩٦).

٥[٢١٩٩][الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٩٠٨٤][التحفة : خ م س ١٣٦١٨ - م ١٤٦٦٦ - د ١٤٩٤٠]، وتقدم برقم : (١٢٩٧)، (١٢٩٨).

<sup>۩[</sup>۲۱۷/ب].



٥[٢٢٠٠] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا أَبِي مَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيهِ ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ : وَمَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيهِ ، فَقَالَ مُطَرِّفً فَ النَّهِ يَعْقُولُ : والصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ» .

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «صِيَامٌ حَسَنٌ، صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ».

١٧٩ - بَابُ ذِكْرِ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﴿ عَلَى الصَّائِمِ فَلَاثَةَ
 أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ صِيَامِ الدَّهْرِ

بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا .

٥ [٢٢٠١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّنَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّنَنَا عَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّنَنَا عَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيَّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : «صَوْمُ فَلَافَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ» . الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : «صَوْمُ فَلَافَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ . وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ : «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» .

قَ*ال أَبِكِر* : أَخْبَارُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِي هَذَا الْمَعْنَىٰ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَـابِ الْكَبير .

قَالَ : وَفِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ : «فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ؛ فَإِنَّ ذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

٥[٢٢٠٠][الإتحاف: خز حب حم ١٣٦١٥][التحفة: س ق ٩٧٧١ - س ٩٧٧٦]، وتقدم برقم: (١٩٨٠). ٥[٢٢٠١][الإتحاف: خز عه حب حم ٤٠٧٠ - خز ٤٠٧١][التحفة: م دت س ق ١٢١١٧].



وَكَذَاكَ فِي خَبَرِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

### ١٨٠ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامِ الْبِيضِ مِنْهَا

٥ [٢٢٠٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ اَلِ طَلْحَة ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَة ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْطَاحَة ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ أَنَا ، شَهِدْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ أُتِي بِأَرْنَبِ ، وَقَالَ مَرَّة : جَاءَ أَعْرَابِيُّ بِأَرْنَبِ ، وَقَالَ مَرَّة : جَاءَ أَعْرَابِيُّ بِأَرْنَبِ ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بَأَرْنَبِ ، وَقَالَ مَرَّة : جَاءَ أَعْرَابِيُّ بِأَرْنَبِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ فَقَالَ النَّبِي جَاءَ بِهَا (١) : إِنِّي رَأَيْتُهَا كَأَنَّهَا تَدْمَى ، فَكَانَ النَّبِي عَلَيْهُ يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ لَهُمْ : «كُلُوا» . فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ : «وَمَا صَوْمُكَ؟» فَأَخْبَرَهُ . قَالَ : «فَأَيْنَ أَنْتَ مَن الْبِيضِ الْغُرِّ (٢)؟» قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ : ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ » . قَالَ : «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ : ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ » . وَخَمْسَةَ عَشَرَ » .

٥ [٢٢٠٣] وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثِنِي عَمْرُو (٣) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ . . بِمِثْلِهِ .

قَال أَبِكِر : قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَبَيَّنْتُ أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَةَ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي ذَرِّ قِصَّةَ الصَّوْمِ دُونَ قِصَّةِ الْأَرْنَبِ . وَرَوَىٰ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ الْقِصَّتَيْنِ جَمِيعًا .

٥[٢٢٠٢] [الإتحاف: خز حم ١٧٦٤] [التحفة: س ٧٨- ت س ق ١١٩٦٧- ت س ١١٩٨٨- س ١٢٠٠٦-س ١٢٠١٠]، وسيأتي برقم: (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : «فقال» ، وهو تكرار لا معنى له ، والمثبت بدونه هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) الغر: الليالي المضيئة بالقمر. (انظر: النهاية ، مادة: غرر).

٥ [٢٢٠٣] [الإتحاف: خز حم ١٧٦٤] [التحفة: س ١٢٠٠٦].

<sup>(</sup>٣) في الأصل، و «الإتحاف»: «عمر»، والمثبت هو الصواب كها في مصادر ترجمته ومصادر الحديث. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٥٤)، «السنن الكبرئ» للنسائي (١٦ ٥٠١)، «المجتبئ» (٤٣٥١).





ه [٢٢٠٤] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَام (١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، قَالَ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنِ سَام (١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَصُمْ فَلَاثَ عَشْرَة ، وَأَرْبَعَ عَشْرَة ، وَخَمْسَ عَشْرَة » .

# ١٨١ - بَابُ إِبَاحَةِ صَوْمٍ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

أُوَّلَ الشَّهْرِ مُبَادَرَةً بِصَوْمِهَا خَوْفَ أَلَّا يُدْرِكَ الْمَرْءُ صَوْمَهَا أَيَّامَ الْبِيضِ.

ه [٢٢٠٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، [عَنْ زِرِّ] (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةٍ (٣) كُلِّ شَهْرٍ ، وَيَكُونُ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَخَبَرِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ : صَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَأَوْصَىٰ بِذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَيَصُومُ أَيْطَ الْبَيضِ . أَيْضًا أَيَّامَ الْبِيضِ . فَيَجْمَعُ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ ، مَعَ صَوْمٍ أَيَّامِ الْبِيضِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَىٰ فِعْلِهِ وَمَا أُوصِيَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَوْمِ الثَّلَافَةِ ۞ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ مُبَادَرَةً بِهَذَا الْفِعْلِ بَدَلَ صَوْمِ الثَّلَافَةِ أَيَّامِ الْبِيضِ ، إِمَّا لِعِلَّةِ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سَفَرِ ، أَوْ خَوْفِ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ .

٥ [٢٢٠٤] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٦٣٢] [التحفة: س ٧٨-ت س ق ١١٩٦٧ - ت س ١١٩٨٨ - س ١٢٠٠٦ - س ١٢٠٠٦ - س

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف». انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨٥٢٠)، «فوائد تمام» (١٥٠٥).

٥ [ ٢٢٠٥] [ الإتحاف : خز حب حم ١٢٥٥٢ ] [ التحفة : دت س ق ٩٢٠٦ ] .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن زرِّ» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٥١٣) .

<sup>(</sup>٣) الغرة: الأول. (انظر: النهاية ، مادة: غرر).

합[٨١٢/أ].





١٨٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَقُومُ مَقَامَ صِيَامِ الدَّهْرِ ، كَانَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، أَوْ مِنْ وَسَطِهِ ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ

قَالَ أَبِكِر فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

٥ [٢٢٠٦] فحسة شن مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ الرِّشْكُ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَكَانَ لَحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ الرِّشْكُ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ، أَوْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَتْ : مِنْ أَيِّهِ صَامَ . أَيِّهِ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ .

# ١٨٣ - بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا وَاحِدًا إِذَا جَمَعَ مَعَ صَوْمِهِ صَدَقَةً وَشُهُودَ جِنَازَةٍ ، وَعِيَادَةً مَرِيضٍ

٥ [٢٢٠٧] صر ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ أَمْلَى بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَافِمًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَقَالَ : «مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَقَالَ : «مَنْ قَالَ : «مَنْ قَبعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جِنَازَة؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : «مَنْ عَبعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جِنَازَة؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : «مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ قَطُّ فِي رَجُل إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّة» .

قَالَ اللّهُ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ ، فَلَوْ كَانَ فِي قَوْلِهِ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ فَوْلُ: لَا إِلَهَ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ صَوْمُ يَوْمٍ ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَلَا اللّهُ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ صَوْمُ يَوْمٍ ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَشُهُودُ جِنَازَةٍ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، لَكِنَّ هَذِهِ فَضَائِلُ لِهَذِهِ الْأَعْمَالِ ، لَا كَمَا يَدَّعِي مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَلَا يُحْسِنُهُ .

٥ [٢٢٠٦] [الإتحاف: خزعه حب حم طع ٢٣٢٢] [التحفة: م دت ق ١٧٩٦٦].

٥ [٢٢٠٧] [الإتحاف: خزعه ١٨٨٣٣] [التحفة: م س ١٣٤٤].





# اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ مِنْ فَقِ مَنْ مِ النَّبِيِّ ﷺ خَلَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ بِذِكْرِ حَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٢٢٠٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بن بَسَّادٍ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَة : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصلِّي الضَّحَى ؟ قَالَتْ : لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (١) ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصُومُ شَهْرًا تَامَّا ؟ قَالَتْ : لَا وَاللَّهِ ، مَا صَامَ شَهْرًا تَامًّا غَيْرَ رَمَضَانَ ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ ، وَمَا مَضَىٰ شَهْرً وَاللَّهِ ، وَمَا أَفْطَرَهُ حَتَّىٰ يُصِيبَ مِنْهُ ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصلِّي مَعَىٰ مَصَىٰ لِسَبِيلِهِ ، وَمَا أَفْطَرَهُ حَتَّىٰ يُصِيبَ مِنْهُ ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصلِّي مَعَىٰ لِسَبِيلِهِ ، وَمَا أَفْطَرَهُ حَتَّىٰ يُصِيبَ مِنْهُ ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصِيبَ مِنْهُ ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصِيبَ مِنْهُ ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُعَلِيهِ يُصِيبَ مِنْهُ ، وَمَا أَفْطَرَهُ حَتَّىٰ يُصِيبَ مِنْهُ ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يُعْمَلِي

قَالَ أَبِكِر : تَعْنِي : الَّذِينَ يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ الْكَثِيرَ .

### ١٨٥ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتِ: النَّبِيَّ ﷺ لَـمْ يَـصُمْ شَـهْرًا تَامَّا غَيْرَ رَمَضَانَ [...] (٢) شَهْرِ شَعْبَانَ الَّذِي كَانَ يَصِلُ صَوْمَهُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ .

قَالَ أَبِكِر: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ (٣) عَائِشَةَ فِي مُوَاصَلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ صَوْمَ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ.

٥ [٢٢٠٩] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،

٥ [٢٢٠٨] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٨٠٥] [التحفة: م ت س ١٦٢٠٢ - س ١٦٢٠٩ - م د س ١٦٢١١ - م م س ١٦٢١٣ - م د س ١٦٢١١ )، (١٣٠٧) .

<sup>(</sup>١) المغيب: السفر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غيب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كلمتان لم نتبينهما بالأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «و» ، والمثبت كما في إسناد الحديث ، فقد تقدم برقم (٢١٥٨).

٥[٢٢٠٩] [الإتحاف: خزعه حب حم ط طح جا ٢٢٨٩٩] [التحفة: س ١٧٧٠٨ - م ت س ١٦٢٠٢ - س ١٧٦٠٢ - خ م د تم س ١٧٧١٠ - م س ق ١٧٧٢٩ - س ١٧٧٤ - س ١٧٧٧٨ ]، وتقدم برقم: (١٣٣٢)، وسيأتي برقم: (٢٢١١) .





حَدَّثَنَا أُسَامَهُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَاثِشَةَ ، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ .

١٨٦ - بَابُ ذِكْرِ صَوْمِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَإِفْطَارِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بَعْدَهَا مِنَ الشَّهْرِ

٥[٢٢١٠] صر ثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ. حَ وَصَر ثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَا حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ عَيْلُا، فَقَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْفَيْرِيدُ [أَنْ](١) يُفْطِرَ مِنْهُ صَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا. وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَمُاهُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا. وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ.

هَذَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ.

وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَوْمِهِ تَطَوُّعًا.

١٨٧ - بَابُ ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ جَلَقَيَّلًا فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْغُرَفِ لِمُدَاوِمِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي شَيْبَةَ الْكُوفِيِّ،

٥[٢٢١٠][الإتحاف: خز حب حم ٩٢٦][التحفة: ت ٥٨٤-خت ١٨٠-خ ١٨٢- خ ٧٤٧- س ٨١٦].

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، وأثبتناها من «الإتحاف»، «الإحسان» (٢٦١٨) من طريق إسهاعيل بن جعفر.

۱۵[۲۱۸/ب].

٥ [٢٢١١] [الإتحاف: خز ٢٢٤١٢] [التحفة: م س ق ١٧٧٢٩]، وتقدم برقم: (١٢٣٢)، (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منه» ، أو «عنه» ، والمثبت من «الإتحاف» وغيره .





وَلَيْسَ هُوَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبِ بِعَبَّادِ الَّذِي رَوَىٰ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، وَالنَّهْرِيِّ وَالسِطِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَالنَّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا هُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ، مَدَنِيٌّ سَكَنَ وَاسِطٍ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَالنَّهُ عَنْ مُعَانِقِ وَلَا أَبَا مُعَانِقِ الَّذِي رَوَىٰ عَنْهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ.

٥ [٢٢١٢] قَالَ أَبِكِم : أَمَّا خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي شَيْبَةَ ؛ فَإِنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا ، يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا » . فَقَامَ أَعْرَابِيّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَنْ هِي؟ قَالَ : "هِي لِمَنْ وَبُكُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا » . فَقَامَ أَعْرَابِيّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَنْ هِي؟ قَالَ : "هِي لِمَنْ قَالَ طَيِّبَ الْكَلَامِ ، وَأَطْعَمَ (١) الطَّعَامَ ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَقَامَ لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ » .

٥ [٢٢١٣] وَأَمَّا خَبَرُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ (٢) بْنَ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ ، أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ ، أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ الْجَنَّةِ لَغُرْفَة ، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَاللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَلْيَنَ (٣) الْكَلَامَ ، وَتَابَعَ مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَلْيَنَ (٣) الْكَلَامَ ، وَتَابَعَ السَّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ » .

١٨٨ - بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمَلَاثِكَةِ عَلَى الصَّاثِمِ عِنْدَ أَكْلِ الْمُفْطِرِينَ عِنْدَهُ ٥ - ١٨٨ مَنْ عَنْدَهُ عَنْ عَنْدَهُ وَ ١٨٨ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَنِيبِ بُنِ وَ ١٢١٤] مِرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ

٥ [٢٢١٢] [الإتحاف: خزعم ١٤٧٩٠] [التحفة: ت ١٠٢٩٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وإطعام» بصيغة المصدر، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر الحديث. ينظر: «مختصر الأحكام» للطوسي (١٥٧٢)، و«البعث» لابن أبي داود (٧٥)، كلاهما عن ابن المنذربه.

٥ [٢٢١٣] [الإتحاف: خزحب حم ١٧٨٣١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسن»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذا أخرجه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (٢٠٧٨) من طريق عبد الرزاق به، وقال عقبه: «قوله «ألين»: يعني: ألان، وهو مما أخرج على الأصل». وينظر: «مرقاة المفاتيح» (٣/ ٢٧٩).

٥ [٢٢١٤] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥٣] [التحفة: ت س ق ١٨٣٣٥]، وسيأتي برقم: (٢٢١٦).





زَيْدِ، عَنْ مَوْلَاةٍ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ جَلَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبِ يَعْنِي جَدَّةَ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: تَعَالَيْ فَكُلِي. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَتْ عَلَيْهِ (الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ فَكُلِي. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (١)».

- ٥ [٢٢١٥] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَوْ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ شَكَّ عَلِيٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا : لَيْلَىٰ ، عَنْ جَلِيْ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا : لَيْلَىٰ ، عَنْ جَلَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً . وَزَادَ : حَتَّىٰ يَفْرُغُوا ، أَوْ يَقْضُوا أَكْلَهُ . شُعْبَةُ شَكَّا وَكِيعٌ : حَبِيبٍ . شَكَّا . قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ وَكِيعٌ : حَبِيبٍ .
- ٥ [٢٢١٦] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ مَوْلَاتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ عَنْ مَوْلَاتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ عَنْ مَوْلَاتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ حَتْى يُمْسِيَ».

١٨٩ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي صَوْمِ التَّطَوَّعِ وَإِنْ لَمْ يُجْمِعِ الْمَرْءُ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ
 وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «لَا صِيامَ لِمَنْ لَـمْ يُجْمِعِ السَّيَامَ مِنَ
 اللَّيْلِ» ، صَوْمَ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّع .

٥[٢٢١٧] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ رِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) صلت عليه الملائكة: دعت له وبرّكت. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

٥ [٢٢١٥] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥٣] [التحفة: ت س ق ١٨٣٣٥].

٥ [٢٢١٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥٣] [التحفة: ت س ق ١٨٣٣٥]، وتقدم برقم: (٢٢١٤).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت كما في «سنن الترمذي» (٧٩٠) عن علي بن حجر، به .

المفاطير: جمع مفطر، أي: المفطرون. (انظر: المصباح المنير، مادة: فطر).

٥ [٢٢١٧] [الإتحاف: خزعه حب ش قط طح ٢٣١٠] [التحفة: م دت س ١٧٨٧٢ - س ق ١٧٥٧٨ - س م ١٧٥٧٨ - س م ١٧٥٨٨ - س



أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُحِبُّ طَعَامَنَا ، فَجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ : «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ؟» فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : «إِنِّي صَائِمٌ» .

قَالُ أَبِكِر: قَدْ ذَكَرْنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرَهُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ صِيَامَهُ مِنَ اللَّيْلِ فِي أَبُوابِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ.

### • ١٩ - بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ مُضِيٍّ بَعْضِ النَّهَارِ<sup>(١)</sup> وَالْمَرْءُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فِيمَا مَضَىٰ مِنَ النَّهَارِ

٥ [٢٢١٨] مرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا طَلْحَهُ بْنُ يَحْيَى ، فَالَ : قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . ح وصرثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ﴿ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : دَحَلَ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : «هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟» قُلْنَا : عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : دَحَلَ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : «هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟» قُلْنَا : كَارَسُولَ اللَّهِ أُهْدِي لَا . [قَالَ ] (٢) : «فَإِنِّي إِذَنْ صَافِمٌ» . قَالَتْ : ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِي لَنَا حَيْشُ (٣) ، فَخَبَأْنَا لَكَ ، فَقَالَ : «أَدْنِيهِ ، فَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» ، فَأَكَلَ .

هَذَا [حَدِيثُ] (٤) وَكِيع .

١٩١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُفْطِرَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهِ مُجْمِعًا عَلَىٰ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَيْهِ عَلَىٰ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٥ [٢٢١٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَـوْدٍ . ح وصرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ،

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من آخر الترجمة .

٥ [٢٢١٨] [الإتحاف: خزعه حب ش قط طح ٢٣١٠٥] [التحفة: س ق ١٧٥٧٨ - م دت س ١٧٨٧٢ - س ١٧٨٨٤ - س ١٧٩٨٥]، وتقدم برقم: (٢٢١٧).

<sup>.[1/</sup>٢١٩]합

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (١١٧٤/ ١) من طريق وكيع .

<sup>(</sup>٣) الحيس : طعام متخذ من التمر والأقط (اللبن المجفف) والسمن . (انظر : النهاية ، مادة : حيس) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وكأنه كُتب بين السطور ، والسياق يقتضيه .

٥ [٢٢١٩] [الإتحاف: خز حب قط ١٧٣١٥] [التحفة: خ ت ١١٨١٥].



(11)

حَدَّفَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ الْعُمَرِيُّ ، حَدَّفَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ أَبِي وَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَوَجَدَ أَمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَة ، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدَّنْيَا. أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَة ، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدَّنْيَا. وَلَدُو يُوسُفُ: يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، قَالَا: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَرَحَّبَ بِهِ ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا ، فَقَالَ لَهُ: كُلْ . فَقَالَ: أَولَسْتُ أَطْعَمُ ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ . فَأَكَلَ إِلَيْهِ طَعَامًا ، فَقَالَ لَهُ : كُلْ . فَقَالَ: أَولَسْتُ أَطْعَمُ ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ . فَأَكَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# ١٩٢ - بَابُ تَمْثِيلِ الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ بِالْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِمَا يُشْبِهُهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي (١) لَا فِي كُلِّهَا.

٥[٢٢٢٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ عَامِرِ (٢) بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشَّتَاءِ» .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْأَيَّامِ

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ يَنْهَىٰ عَنِ الشَّيْءِ، وَيَسْكُتُ عَنْ غَيْرِهِ غَيْرَ مُبِيحٍ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ زَجَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَيَـوْمِ النَّحْرِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي سَكَتَ عَنْهُ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ زَجَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَـوْمِ النَّحْرِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُويَتْ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهِمَا ، إِبَاحَةُ صَوْمٍ أَيَّامٍ رُويَتْ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهِمَا ، إِبَاحَةُ صَوْمٍ أَيَّامٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «المعادن» ، والمثبت من قول ابن خزيمة في ترجمة شبيهة تقدمت قبل الحديث رقم (٣٩٠) .

٥ [ ٢٢٢ ] [ الإتحاف : خز حم ٢٧٢ ] [ التحفة : ت ٥٠٤٩ ] .

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في الأصل، وكتب: «مالك»، والمثبت من «الإتحاف»، «سنن الترمذي» (٨٠٤) من طريق محمد بن بشار، به .



التَّشْرِيقِ إِذْ قَدْ نَهَىٰ أَيْضًا عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي نَهَىٰ فِيهَا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَضْحَى .

٥ [٢٢٢١] صرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْـوَارِثِ ، حَـدَّثَنِي أَبِي ، حَـدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ ، قَـالَ : شَـهِدَ عِنْـدِي رِجَـالٌ هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ ، قَـالَ : «لَا صَـلَاةَ بَعْدَ مَرْضِيُّونَ ، فِيهِمْ عُمَرُ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ السَّمْسُ» ، صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ السَّمْسُ» ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ السَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ السَّمْسُ» ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ السَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةً النَّحْرِ .

٥ [٢٢٢٢] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّهُ بِمِثْلِهِ .

### ١٩٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا بِدَلَالَةِ بِتَصْرِيحِ نَهْي

٥ [٢٢٢٣] صرتنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالاً (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ (٢) بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَى بَعْلَةِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِي عَلَى بَعْلَةِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامُ صَوْمٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ» .

### ١٩٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحِ نَهْيِ

٥[٢٢٢٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَدٌ ، عَنْ عَاصِم بْنِ

٥ [٢٢٢١] [الإتحاف: مي خز عه طح حم ١٥٤٧٧] [التحفة: ع ١٠٤٩٢]، وتقدم برقم: (١٣٤٨)، (١٣٤٩).

٥ [٢٢٢٢] [الإتحاف: مي خز عه طح حم ١٥٤٧٧] [التحفة: ع ١٠٤٩٢].

٥ [٢٢٢٣] [الإتحاف: خزطح كم حم ٥ ١٤٩١] [التحفة: س ١٠٠٢٧ - س ١٠٣٤٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال»، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حكم»، والمثبت من «الإتحاف». ينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٧/ ١٩٣).

٥[٢٢٢٤][الإتحاف: خز ١٠٢٣٤][التحفة: خ م س ٢٧٢٣ - س ٨٩٣٨].





سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَىٰ طَعَامِهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَالَ اللَّعْرَابِيًّا إِلَىٰ طَعَامِهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ (١) ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ ، يَعْنِي : يَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ .

٥ [٢٢٢٥] أَخْبَرَ فَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَاهُ ، وَشُعَيْبًا (٢) أَخْبَرَاهُمْ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلٍ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلٍ أَنَّهُ دَخَلَ هُو وَعَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَذَلِكَ الْغَدَ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرُو عَمْرُو . أَفْطِرْ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ طَعَامًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَفْطِرْ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيْقُ يَأْمُرُ بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِهَا . فَأَفْطَرَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ .

### ١٩٥ - بَابُ ذِكْرِ النَّهْي عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ

ه [٢٢٢٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مَا صَامَ ، وَمَا أَفْطَرَ ، أَوْ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ » .

ه [۲۲۲۷] مرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ . ح وصرثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً : إِنَّ فُلَانَا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهْرِ ، قَالَ : «لَا صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ» .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، «الإتحاف» ، «مسند عبد بن حميد» (٨٣١) ، ووقع في «السنن الكبرئ» للنسائي (٣١٠٥) بهذا الإسناد : «عبد الله بن عمرو» .

٥ [٢٢٢] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ١٥٩٦٤] [التحفة: س ١٠٧٣٢ - د ١٠٧٥١].

<sup>(</sup>٢) [٢١٩/ب]. وفي الأصل: «وشعيب» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة من مثيله عند المصنف برقم (٩١٩).

٥ [٢٢٢٦] [الإتحاف: خزحب كم حم مي ٢٠٢٥] [التحفة: س ق ٥٣٥].

٥ [٢٢٢٧] [الإتحاف: حب كم حم خز ١٥٠٥٢] [التحفة: س١٠٨٥٨].





قَالَ أَبِكِر : النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ ، قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مَشْهُورٌ (١) ، وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ ، فَقَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فَهُوَ غَرِيبٌ .

### ١٩٦ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ

٥ [٢٢٢٨] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَمْ أَخْبَرُ أَنَكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ : إِنِّي لَا أَفْعَلُ . قَالَ : «وَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ لِكَ أَفْعَلُ . قَالَ : «وَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ لِكَ إَذَا فَعَلْ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ : إِنِّي لَا أَفْعَلُ . قَالَ : «وَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ لِنَا اللَّهُ إِذَا فَعَلْ . فَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا ، وَلِا هٰلِكَ حَقًّا ، وَلِعَيْنِكَ فَعَلْ ، فَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ حَقًّا ، وَلِعَيْنِكَ حَقًّا ، فَلِعَيْنِكَ حَقًّا ، فَا مُعْنَى وَاحِدًا .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ . وَلَمْ يَقُلِ الْمَخْزُومِيُّ : «وَلَا تَفْعَلْ» .

١٩٧ - بَا بُ الرُّحْصَةِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرْءُ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهِنَّ ٥ [٢٢٢٩] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ ، أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَضُومُ أَي السَّفَرِ ؟ قَالَ : "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَضُومُ أَي السَّفَرِ ؟ قَالَ : "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَضُومُ .

قَالَ أَبِكِر : خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع.

١٩٨ - بَابُ فَضْلِ صِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا

٥ [ ٢٢٣٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مشهورا» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [٢٢٢٨] [الإتحاف: خز عه حب حم طح ١١٦٦٨] [التحفة: خ م ت س ق ٨٦٣٥ - خ م د س ٨٦٤٥ - م ٨٦٤٩ - خ م د س ٨٩٦٠]، وتقدم برقم : (٢٠٩)، (٢١٨٤)، (٢١٨٢) .

٥ [٢٢٢٩] [الإتحاف: خز عه حب قط ط كم حكم طح ٤٣٤١] [التحفة: م د س ٣٤٤٠]، وتقدم برقم: (٢١٠٨).

٥ [ ٢٢٣٠] [ الإتحاف: خز حب حم ١٢٣٨٣] [ التحفة: س ١١ ٩٠].





عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ يَعْنِي أَبَا مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا» وَعَقَدَ تِسْعِينَ .

ه [٢٢٣١] صرتنا [أبو] (١) مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ تُضَيَّقُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ تَضَيُّقَ هَذِهِ » وَعَقَدَ تِسْعِينَ .

قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ فِي الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ، وَقَالَ: وَعَقَدَ التَّسْعِينَ.

سَمِعْتُ أَبَا مُوسَىٰ يَقُولُ: اسْمُ أَبِي تَمِيمَةَ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ، سَمِعَهُ مِنْ مَسْلَمَةَ بْنِ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَهْضَمِ الْهُجَيْمِيِّ.

قَالِ أَبِكِر : لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ .

قَالَ اللهُ وَسَأَلْتُ الْمُزَنِيَّ عَنْ مَعْنَىٰ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ بِمَعْنَىٰ عَنْهُ عَنْهُ عَهْنَهُ ، فَلَا يَدْخُلُ جَهَنَّمَ ، وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ غَيْرَ هِمَعْنَىٰ عَنْهُ ، أَيْ : ضُيُّقَتْ عَنْهُ جَهَنَّمُ ، فَلَا يَدْخُلُ جَهَنَّمَ ، وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ مَنِ ازْدَادَ لِلَّهِ عَمَلًا ، وَطَاعَةً ، ازْدَادَ عِنْدَ اللَّهِ رِفْعَةً ، وَعَلَيْهِ كَرَامَةً ، وَإِلَيْهِ قُرْبَةً . هَذَا ؛ لِأَنَّ مَنِ ازْدَادَ لِلَّهِ عَمَلًا ، وَطَاعَةً ، ازْدَادَ عِنْدَ اللَّهِ رِفْعَةً ، وَعَلَيْهِ كَرَامَةً ، وَإِلَيْهِ قُرْبَةً . هَذَا مَعْنَىٰ جَوَابِ الْمُزَنِيِّ .

• [٢٣٣٧] حرثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ زُرْعَةَ بْنَ ثُوبٍ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ أُولَئِكَ فِينَا مِنَ السَّابِقِينَ . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ ، وَفِطْرِ يَوْمٍ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ لِصَائِمٍ مَصَامًا (٢) ١ ، وَسَأَلْتُهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامٍ مَلْ وَقِطْرِ يَوْمٍ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ لِصَائِمٍ مَصَامًا (٢) ١ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامٍ مَلْ وَقَالً : صَامَ ذَلِكَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَهُ .

٥ [ ٢٢٣١] [ الإتحاف: خز حب حم ١٢٣٨٣] [ التحفة: س ٩٠١١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، والحديث السابق.

<sup>• [</sup>٢٢٣٢] [الإتحاف: خز ٩٤٥١] [التحفة: س ٦٦٨٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مصا» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨٥٥٨) من طريق بحربن نصر ، به . \$[٢٢/أ].



# ١٩٩ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُجْمَلَةً غَيْرَ مُفَسَّرَةٍ

٥ [٢٢٣٣] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، قَالَا (١٠ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ جَعْدَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْقَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، مُحَمَّدٌ عَيَىٰ إِنْ الْكَعْبَةِ نَهَىٰ عَنْهَا .

قَالَ سَعِيدٌ : عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَهُوَ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

### ٠٠٠- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ إِذَا أُفْرِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

ه [٢٢٣٤] صر ثنا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ (٢) نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَصُومُوا يَـوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَمُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَكْرِ بْنِ أَبِي مَكْرِ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

٥[٢٢٣٣] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٠٢٧] [التحفة: س ١٣٥٨٥– س ١٤٥٩٠]، وسيأتي برقم: (٢٢٣٤)، (٢٢٣٥)، (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥[٢٣٣٤] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨١٢٩] [التحفة: خ م ق ١٢٣٦٥ - م د ت س ق ١٢٥٠٣ - س ١٤٣٤٩]، وتقدم برقم: (٢٢٣٣)، وسيأتي برقم: (٢٢٣٥)، (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أبو» ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» (١٦/ ٢٢٥) .





## ٢٠١ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ إِذْ هُوَ عِيدٌ

وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، إِذْ [غَيْرُ](١) جَائِزٍ صَوْمُهُمَا مُفْرَدًا ، وَلَا مَوْصُولًا بِصِيَامِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ .

ه [٢٢٣٥] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِية، عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانِي بِشْرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».

قَالَ أَبِكِر : أَبُو بِشْرِ هَذَا شَامِيٌّ ، لَيْسَ بِأَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ صَاحِبِ شُعْبَةَ ، وَهُشَيْمٍ .

### ٢٠٢ - بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا بِالْفِطْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ

٥ [٢٢٣٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ يَعْنِي ابْـنَ الْحَـارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ . ح وصرتنا هَارُونُ بْنُ إِسْـحَاقَ ، حَـدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَـنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَـادَةَ ، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٢) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى جُوَيْرِيَةَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥[٢٢٣٥] [الإتحاف: خزكم حم ١٨٩٧٩] [التحفة: خم ق ١٢٣٦٥]، وتقدم برقم: (٢٢٣٢)، (٢٢٣٤)، وسيأتي برقم: (٢٢٣٩).

٥ [٢٣٣٦] [الإتحاف: خز ٩٧٦٧] [التحفة: خ د س ١٥٧٨٩ - س ٨٦٤٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل، «الإتحاف»: «عمر»، وهو تصحيف، ويظهر أنه في أصل الحافظ كذلك، فقد أورده في «الإتحاف» في مسند عبد الله بن عُمر، وعزاه لابن خزيمة، وأورده في مسند ابن عمرو (١١٦٨٩)، وعزاه لابن حبان وأحمد فقط. والحديث - حديث عبد الله بن عمرو - رواه النسائي في «الكبرئ» (٢٩٦١)، ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٣٣٣)، إسحاق بن راهويه في «المسند» (٢٠٧٩)، أحمد في «المسند» (٢٨٨٩)، وغيرهم، من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عنه، ولم يروه أحد من طريق ابن عُمر. ينظر: «العلل» للدارقطني (١٩٧٥).

#### المُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكِ عِلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلَيْكِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَيْكِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلَيْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِ





بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ : لَا . قَالَ : «فَتَصُومِينَ غَدًا؟» قَالَتْ : لَا . قَالَ : «فَأَفْطِرِي» .

وَقَالَ هَارُونُ: قَالَ: «أَتُرِيدِينَ الصِّيَامَ غَدًا؟».

# ٢٠٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ . وَأَحْسِبُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ ، إِذِ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهُ وَقَدِ اتَّخَذَتْهُ عِيدًا بَدَلَ الْجُمُعَةِ .

- ٥[٢٢٣٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ (١) ، عَنْ أُخْتِهِ وَهِيَ الصَّمَّاءُ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبِ (٢) ، أَوْ لِحَاء (٣) شَجَرِ فَلْيَمْضَعْهَا».
- ٥ [٢٢٣٨] حرثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّفَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ ، حَدَّفَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّتِهِ الصَّمَّاءِ أُخْتِ بُسْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : ﴿إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ كَانَتْ تَقُولُ : ﴿إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودًا أَخْضَرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ » .

٥[٢٢٣٧][الإتحاف: مي خز كم حم ٢١٤٩٩][التحفة: دت سي ق ١٥٩١٠]، وسيأتي برقم: (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشر» ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر: «توضيح المشتبه» (١/ ٥٢١) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عود عنب» رسم في الأصل: «نحو رضه»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (٢٧٧١٧) من طريق أبي عاصم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لحا» ، وفيه المد والقصر ، والمعروف فيه المد. قاله في «لسان العرب» (١٥/ ٢٤٢) . اللحاء: القِشْر. (انظر: النهاية ، مادة: لحا) .

٥ [٢٢٣٨] [الإتحاف: مي خزكم حم ٢١٤٩٩] [التحفة: دت سي ق ١٥٩١٠]، وتقدم برقم: (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) قوله : «ابن عبد الله بن بسر» وقع في الأصل : «عبد الله بن شقيق» ، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر الحديث . ينظر ترجمته في : «تهذيب الكهال» (٣٤/ ٤٥٧) .





قَالَ أَبِكِر: خَالَفَ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، فَقَالَ ثَوْرٌ: عَنْ أُخْتِهِ ، يُرِيدُ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : عَنْ عَمَّتِهِ الصَّمَّاءِ أُخْتِ بُسْرٍ ، عَمَّةِ أَجْتِهِ ، يُرِيدُ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ . أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ .

٢٠٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعَا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمِ
 لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ ١ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ .

٥ [٢٢٣٩] قَالَ أَبِكِر: فِي إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ صَوْمَ يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ قَبْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمَا .

صرتناه عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَامِرِ الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ ابْنُ لُدَيْنِ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّهِ ، يَقُولُ: «الْجُمُعَةُ عِيدٌ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صِيامًا ، إلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » .

قَالُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَالُهِ عَلَا اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَل

٥٠٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ يَوْمَ الْأَحَدِ بَعْدَهُ

٥ [ ٢٢٤٠] صر ثنا أَحْمَدُ بننُ مَنْصُورِ الْمَرْوَذِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بننُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا

۵[۲۲۰/ب].

٥[٢٢٣٩][الإتحاف: خزكم حم ١٨٩٧٩][التحفة: م دت س ق ١٢٥٠٣ - خ م ق ١٢٣٦٥ - س ١٤٣٤٩]، وتقدم برقم: (٢٢٣٣)، (٢٢٣٤)، (٢٢٣٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بسر»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الليث» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٢٢٤٠][الإتحاف: خز حب كم حم ٢٣٤٨٣][التحفة: س ١٧٥٧٢ - س ١٨٢٠٩].

or



عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كُرَيْبَ الْمُولِي اللَّهِ عَبُونِي إِلَىٰ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيُونِي إِلَىٰ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا ؟ فَقَالَتْ : يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ وَكَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ وَكَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهِا ، فَقَالُوا : إِنَّا بَعَثَنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا ، [وَذَكَرَ] (٢) أَنَّكِ [قُلْتِ] ٢٤٤ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَتْ : صَدَقَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ أَكْثُومَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ ، كَانَ يَقُولُ : ﴿إِنَّهُمَا يَوْمًا عِيدٍ (١٠ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ » .

### ٢٠٦ - بَابُ النَّهْي عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذَنِ زَوْجِهَا

إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا غَيْرَ غَائِبٍ عَنْهَا ، بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُ هُ خَاصٌ مُرَادُهُ عَامٌ ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً (٥) كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا.

٥ [٢٢٤١] صرَّنا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَـنْ أَبِي الزِّنَـادِ ، عَـنِ الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بَلَغَ بِهِ : «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمَا مِنْ غَيْرِ شَـهْرِ رَمَـضَانَ وَزَوْجُهَـا شَاهِدٌ (٢) إِلَّا بِإِذْنِهِ » .

قَالُ أَبِكِر : قَوْلُهُ ﷺ : «مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) قوله: «أسائلها عن أي» ليس في الأصل، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» (٢٤٧٩)، «الإحسان» (٣٦٢٠) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» ، «الإحسان» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «يوما عيد» وقع في الأصل: «يومان عيد»، وفي «التقاسيم والأنواع»، «الإحسان»: «عيدان»، والمثبت من «الإتحاف»، «المستدرك» (١٦١٣) من طريق ابن المبارك، به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قائما» ، والمثبت من كلام المصنف عقب حديث الباب.

٥ [٢٢٤١] [الإتحاف: مي خزعه حم ١٩١٨٢] [التحفة: ت س ق ١٣٦٨٠].

<sup>(</sup>٦) الشاهد: الحاضر، والجمع: شهود. (انظر: الصحاح، مادة: شهد).





لِعِلَّةٍ فَمَتَى [كَانَتِ] (') الْعِلَّةُ قَائِمَةُ ، فَالْأَمْرُ قَائِمٌ ('') . وَالنَّبِيُ ﷺ لَمَّا أَبَاحَ لِلْمَوْأَةِ صَوْمُ مَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ (") وَاجِبٍ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذْ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ (") وَاجِبٍ مِثْلَهُ ، جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا . وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كِتَابٌ مُفْرَدٌ ، قَدْ بَيَّنْتُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ . وَالزَّجْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ .

#### ٢٠٧- بَابُ ذِكْرِ أَبْوَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَالتَّأْلِيفِ بَيْنِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ فِيهَا مَا يَحْسَبُ كَثِيرٌ (٤) مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ مِمَّنْ لَا يَفْهَمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهَا مُتَهَاتِرَةٌ مُتَنَافِيَةٌ، وَلَـيْسَ كَـذَلِكَ يَعْنِي عِنْدَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ، بَلْ هِيَ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ مُتَّفِقَةُ الْمَعْنَى عَلَى مَا سَأَبَيّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

# ٢٠٨ - بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ إلَى قِيَامِ السَّاعَةِ وَنَفْيُ انْقِطَاعِهَا بِنَفْي الْأَنْبِيَاءِ

٥ [٢٢٤٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَرْثَدِ ، أَوْ أَبِي مَرْثَدِ (٥) مَشَكَّ أَبُوعَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقِينَا أَبَا ذَرِّ وَهُوَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ . فَقَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ بِأَسْأَلَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ مِنِّي . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فِيهَا ، ثُمَّ تَرْجِعُ ؟ فَقَالَ : «بَلْ هِيَ إِلَىٰ هِمْ فِيهَا ، ثُمَّ تَرْجِعُ ؟ فَقَالَ : «بَلْ هِيَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْتُهُنَّ هِي ؟ قَالَ : «لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأَتُكُمْ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من ترجمة الباب .

<sup>(</sup>٢) قوله : «فالأمر قائم» وقع في الأصل : «والأمر قائم فالأمر قائم» ، والظاهر أنه تكرار ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صوم صوم» ، والظاهر أنه تكرار ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كثيرا» ، والمثبت هو الجادة ، وهو الأليق بالسياق .

٥ [٢٢٤٢] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٧٦٠٧] [التحفة: س ١١٩٧٧].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مزيد» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وسيأتي من طريق آخر عند المصنف برقم (٢٢٤٣) ، وفيه: «مالك بن مرثد، عن أبيه». قال المزي في ترجمته في «تهذيب الكال» (٢٧/ ١٥٥): «روى عنه الأوزاعي ، فقال مرة: «عن مرثد بن أبي مرثد» ، وقال مرة: «عن ابن مرثد أو أبي مرثد» . اهـ.



وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِينَ ، وَلَا تَسْأَلْنِي بَعْدَهَا» . قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فِي أَيِّ السَّبْعِينَ هِيَ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ عَضْبَةً لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا . ثُمَّ قَالَ : «أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهَا . لَوْ غَضْبَةً لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا . ثُمَّ قَالَ : «أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهَا . لَوْ أَنْ الْمَا أَنْ اللَّهُ عَنْهَا ، أَوْ لَأَنْبَأْتُكَ بِهَا ، وَلَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ» .

# ٢٠٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ شَكِّ وَلَا ارْتِيَابٍ فِي غَيْرِهِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَالِفَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدَهُ حُرُّ ، أَوْ أَمَتَهُ حُرَّةٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ غَيْرُ وَاقِعٍ إِلَى مُضِيِّ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ ، لِأَنَّهُ أَمَتَهُ حُرَّةٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِي فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ . كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا .

٥ [٢٢٤٣] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْ دِيِّ ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مَرْثَدِ (١١ ، عَنْ سِمَاكُ الْحَنَفِيِّ ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مَرْثَدِ (١١ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مَرْثَدِ (١١ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسِ عَنْهَا . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، أَفِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : «بَلَى هِي فِي رَمَضَانَ» . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاء وَفِعتْ ، أَمْ هِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : «الْتَمِسُوهَا فِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوْلَ فِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوْلَ فِي أَيِّ لَكُ مُرَالً فَي رَمَضَانَ هِي ؟ قَالَ : «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوْلَ ، وَالْعَشْرِ الْأُولَ فِي أَيِّ رَمُضَانَ هِي كَنْ رَمُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، وَحَدَّثَ ، فَاهْتَبَلْتُ غَفْلَتَهُ ، الْقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَ مَا أَخْبَرْتَنِي : فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِي ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَ مَا أَخْبَرُتَنِي : فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِي ؟ قَالَ : يُعْ الْعَشْرِينَ هِي ؟ قَالَ : يُمْ حَدَّثَ مَسُولُ اللَّه وَعَلْتَهُ ، وَحَدَّثَ ، فَاهْتَبَلْتُ عَلْيَكَ لَتُخْبِرَتِي : فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِي ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه وَالْمَالُولُ اللَّه وَلَا مَا أَخْبَرُتَنِي : فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِي؟

١ [ ١ ٢ ٢ / أ] .

٥ [٢٢٤٣] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٧٦٠٧] [التحفة: س ١١٩٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مزيد» ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» (٢٧/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الأول» ، والمثبت من «المستدرك» للحاكم (١٦١٦) من طريق محمد بن المثنى ، به .



\$ 07

قَالَ: فَغَضِبَ عَلَيَّ مَا غَضِبَ عَلَيَّ مِثْلَهُ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

### • ٢١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

خِلَافَ قَوْلِ مَنْ ذَكَرْنَا مَقَالَتَهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَالِف يَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ بِطَرْفَة بِأَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ أَوْ عَبْدَهُ حُرُّ فَهَلَّ هِلَالُ شَوَالٍ شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ بِطَرْفَة بِأَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ أَوْ عَبْدَهُ حُرُّ فَهَلَّ هِلَالُ شَوَالٍ كَانَ لِطَلَاقٍ أَوْ لِعِتْقٍ أَوْ هُمَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِهِمَا جَمِيعًا وَاقِعًا إِذْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَدْ مَضَتْ بَعْدَ حَلِفِهِ مِنْ غَيْرِ شَكَّ وَلَا ارْتِيَابٍ ، إِذْ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ .

٥[٢٢٤٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِوُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا الْعَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَىٰ سُدَّتِهَا قِطْعَةٌ مِنْ حَصِيرٍ ، قَالَ : فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِو. الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَىٰ سُدَّتِهَا قِطْعَةٌ مِنْ حَصِيرٍ ، قَالَ : فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِو. فَنَحَاهَا فِي نَاحِيةِ الْقُبَةِ ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ ، فَكَلَّمَ النَّاسَ ، فَدَنَوْا مِنْهُ ، فَقَالَ : ﴿إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ ، فَقِيلَ لِي : إِنِّهَا فِي الْعَشْرَ الْأُولَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرَ الْأَوْلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ ، فَقِيلَ لِي : إِنِّهَا فِي الْعَشْرَ الْأُولَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْمَسْوِلُ الْقَاسِ الْعُشْرِ الْأُولَ أَلْوَاخِرٍ ، فَمَنَ أَحْبُ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ (١) فَلْيَعْتَكِفْ » . فَاعْتَكَفَ ٢٠ النَّاسُ مَعَهُ ، فَوَاغِي أَرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ ، وَإِنِي أَسُهُ مُنْ عَبِكِفَ الْمَسْجِدُ وَعِشْرِينَ ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ ٢٠ ،

٥ [٢٢٤٤] [الإتحاف: خز ط عه طح حب ٥٨١٥] [التحفة: خ م دس ق ٤٤١٩]، وسيأتي برقم: (٢٢٤٩)، (٢٢٨٧)، (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>١) الاعتكاف: الإقامة في المسجد على نية العبادة بشروط معينة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عكف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اعتكف» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١١٩٠/٢) ، «السنن الكبرئ» للنسائي (٣٥٣٣) .

<sup>(</sup>٣) وكف المسجد: قطر سقفه بالماء. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٦).





فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَجَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ ، وَجَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .

هَذَا حَدِيثٌ شَرِيفٌ شَرِيفٌ .

# ٢١١ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَطَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بِلَفْظِ مُجْمَلِ خَيْرِ مُفَسَّرِ

٥ [٢٢٤٥] صرتنا علِيُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَدْعُونِي مَعَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، فَيَقُولُ لِي : لَا تَكَلَّمُ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا (١٠ . قَالَ: فَدَعَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ فَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْةِ : «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْالْوَاخِيرِ»، أَيَّ لَيْلَة تِرُوْنَهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْلَةَ فَلَاثٍ، وَقَالَ آخَوُ: حَمْسَ، وَأَنَا سَاكِتٌ. وقالَ : فَقَالَ : مَا لَكَ لَا تَكَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْفَيْ الْعَنْ اللَّهُ وَقَالَ آخَوُ: خَمْسَ، وَأَنَا سَاكِتٌ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَكَلَّمُ إِلَّ لِتَكَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُحَدُّنُكُمْ بِرَأْيِي؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: مَا أَرْسَلْتُ إِلَّا لِتَكَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُحَدُّنُكُمْ بِرَأْيِي؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: مَا أَرْسَلْتُ إِلَّا لِتَكَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ : أُحَدُّنُكُمْ بِرَأْيِي؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقُلْتُ النَّذُونُ وَلَهُمْ الْمُونُ وَلَا عَنْ الْنَاهُ وَالْمُ مَلْ الْفُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلُاهُ النَّالِ فَقَالَ فَقَالَ الْمُدُونُ وَلَٰ عُمُونُ وَلَا الْعُلَامُ اللَّذِي لَلَ الْمُعْنُ وَلَا الْعُلَامُ الْفُولُ وَا كَمَا الْفُلُونُ وَلَا الْعُلَامُ اللَّذِي لَلْ مَتُوالِوا كَمَ

٥ [٢٢٤٥] [الإتحاف: خز ١٥٤٨] [التحفة: خرد ٩٩٤٥]، وسيأتي برقم: (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «يتكلم» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «المستدرك» (١٦١٧) من طريق عاصم بن كليب ، به . ١ [٢٢١/ ب] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أتكلم» ، والمثبت من «المستدرك» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أعجزت» ، والمثبت من «المستدرك».

إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرَىٰ الْقَوْلَ إِلَّا كَمَا قُلْتَ. وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمُوا، وَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَكَلَّمَ مَعَهُمْ.

## ٢١٢ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَـضَانَ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْع.

٥[٢٢٤٦] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَسْأَلُنِي مَعَ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَـانَ يَقُولُ : لَا تَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمُوا . فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَـدْرِ ، فَقَـالَ : لَقَـدْ عَلِمْـتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «اطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا» ، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ

٥[٢٢٤٧] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْأَبُّ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِمَّا لَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ ، وَتَأْكُلُ الْأَنْعَامُ .

### ٢١٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَىٰ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا

٥ [٢٢٤٨] صرَّننا مُؤَمَّلُ بْنُ هِـشَامٍ ، حَـدَّثَنَا إِسْـمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَـنْ عُيَيْنَةَ (١) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنِّي سَـمِعْتُهُ ، يَقُـولُ:

٥[٢٢٤٦][الإتحاف: خز ١٥٤٨١][التحفة: خ ٦٥٤٣- خ ٦١٣٥- خ د ٥٩٩٤]، وتقدم برقم: (٢٢٤٥). ٥ [٢٢٤٧] [الإتحاف: خز ١٥٤٨١].

٥ [٢٢٤٨] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٧١٤٧] [التحفة: ت س ١١٦٩٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبية» ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٧٧) .



«الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي تِسْعِ بَقِينَ، أَوْ فِي سَبْعِ بَقِينَ، أَوْ فِي حَمْسٍ بَقِينَ، أَوْ فِي سَبْعِ بَقِينَ، أَوْ فِي حَمْسٍ بَقِينَ، أَوْ فِي الْعَشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ.

### ٢١٤ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَىٰ مِنَ الْعَشْرِ (١) الْأَوَاخِرِ لَا مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا

٥ [٢٢٤٩] صرثنا إسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنَ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَخَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ ، فَنُقِضَ ، فَأُبِينَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يَلْتَهِ الْقَدْرِ ، فَإِنِي خَرَجْتُ الْأَوَاخِرِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُعِيدَ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : "إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَإِنِي خَرَجْتُ الْأَوَاخِرِ ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُعِيدَ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : "إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَإِنِي خَرَجْتُ الْأَوَاخِرِ ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُعِيدَ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : "إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَإِنِي خَرَجْتُ لِلْأَوَاخِرِ ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُعِيدَ ، وَنَحْنُ أَعْلَى اللَّهِ مَلُوعَ التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَة وَالْمَابِعَة وَالْمَابِعَة وَالْمَابِعَة وَالْحَامِسَةِ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّكُمُ مُ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَا ، فَأَيَّ لَيْلَة وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ ، وَالْحَامِسَة ، قَالَ : أَجَلْ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَاكَ . إِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَالْحَلِي وَعِشْرِينَ ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، ثُمَّ وَعُ لَيْلَةً ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، ثُمَّ وَعُ لَيْلَة ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، ثُمَّ وَعُ لَيْلَة ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، ثُمَّ وَعُ لَيْلَة ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، ثُمَّ وَعِلْكَ أَنْ التَّاسِعَةُ ، ثُمَّ الْتَقِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ .

وَأَنَّ (٥) أَبَا سَعِيدٍ [قَالَ:](٦) الَّتِي تُسَمُّونَهَا أَرْبَعًا (٧) وَعِـشْرِينَ ، وَسِـتًّا وَعِـشْرِينَ ، وَالْنَتَيْنِ (٨) وَعِشْرِينَ .

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل.

٥ [٢٢٤٩] [الإتحاف: خز عه حب حم ٥٧٠٢] [التحفة: د س ٤٣٣٢ - م ٤٣٤٣ - خ م د س ق ٤٤١٩]، وتقدم برقم: (٢٢٤٤)، وسيأتي برقم: (٢٢٨٧)، (٢٣٠٥)، (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فتارحا» ، والمثبت من «مسند أبي يعلى» (١٠٧٦) ، «الإحسان» (٣٦٦٥) من طريق خالد ، به . التلاحي والملاحاة : التنازع والتخاصم . (انظر : النهاية ، مادة : لحا) .

<sup>(</sup>٣) الالتماس: طلب الشيء وتحريه. (انظر: اللسان، مادة: لمس).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «في» ، والمثبت من «مسند أبي يعلى» ، «الإحسان».

<sup>(</sup>٥) كأنه هكذا في الأصل. (٦) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أربع»، والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «اثنتين» بدون الواو، والمثبت يقتضيه السياق.



٥ [٢٢٥٠] صر ثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ . يُرِيدُ بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ الثَّالِئَةَ .

### ٢١٥- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا الْوِتْرُ مِمَّا مَضَىٰ مِنْهُ

إِذِ الشَّهْرُ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ .

٥ [٢٢٥١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ أَبُوزُمَيْل ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ ، حَدَّثِنِي عُمَرُ ، قَالَ : لَمَّـا اعْتَـزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ [إِنَّمَا كُنْتَ](١) فِي غُرْفَةٍ تِسْعَةً وَعِـشْرِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ».

### ٢١٦ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِطَلَبِهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينِ مِمَّا قَدْ مَضَىٰ مِنَ الشَّهْرِ وَكَانَتْ لَيْلَةً سَابِعَةً مِمَّا تَبَقَّى .

٥[٢٢٥٢] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَكَوْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» قُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ (٢)، وَبَقِيَ ثَمَانٌ. قَالَ: «لَا، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ». قَالُوا : لَا ، بَلْ بَقِيَ ثَمَانٌ ، قَالَ : «لَا ، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ» . قَالُوا : لَا ، بَقِيَ ثَمَانٌ ، قَالَ : «لَا ، بَلْ

٥ [ ٢٢٥٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠٧٠].

합[777/1].

٥[٢٢٥١] [الإتحاف: خز طح حب ١٥٤٧٨] [التحفة: د سي ١٠٤٩٤ – م ١٠٤٩٨ – ت ١٠٤٩٩ – ق ۱۰۵۰۰ – خ م ت س ۱۰۵۰۷ ] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من الموضع السابق برقم (٢٠١١)، «صحيح مسلم» (١٥٠٢)، وغيره .

٥ [٢٢٥٢] [الإتحاف: خز حب حم ١٨١٦٥] [التحفة: ق ١٢٥٥١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعشرين»، والمثبت من مصادر الحديث هو الجادة. ينظر: «مسند البزار» (٩١٢٧) من طريق يوسف بن موسى ، به ، «الإحسان» (٢٥٤٨) من طريق جرير ، به .





بَقِيَ سَبْعٌ ، الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (١)» . ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ (٢) ، حَتَّىٰ عَدَّ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ (٢) ، حَتَّىٰ عَدَّ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ قَالَ : «الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَة» .

خَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ مِنْ هَـذَا الْبَابِ: «الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ»، وَذَلِكَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ صَبِيحة إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ وَأَرْنَبَةَ أَنْفِهِ لَفِي الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ كَانَ أَعْلَمُهُمْ أَنَّهُ رَأَى أَنْهُ يَسْجُدُ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي مَاءِ وَطِينٍ ، فَكَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ الْوِتْرَ مِمَّا مَضَىٰ مِنَ الشَّهْرِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ فِي تِلْكَ (٣) السَّنَةِ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَكَانَتْ تِلْكَ الشَّهْرِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ فِي تِلْكَ (٣) السَّنَةِ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ التَّاسِعَةَ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ ، الْحَادِيةَ وَالْعِشْرِينَ مِمَّا مَضَىٰ مِنْهُ .

# ٢١٧- بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمْرٌ بِالإقْتِصَادِ عَلَىٰ طَلَبِهَا فِي السَّبْعِ دُونَ الْعَشْرِ جَمِيعًا.

ه [٢٢٥٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْنُ كَانَ مُتَحَرِّيهَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعشرين»، والمثبت من مصادر الحديث هو الجادة. ينظر: «مسند البزار»، «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) القول باليد: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أخذ، وقال برجله: مشئ، وقالت له العينان: أومأت، وقال بالماء على يده: قلب. وقال بثوبه: رفعه. وكل ذلك على المجاز والاتساع. (انظر: النهاية، مادة: قول).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذلك» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [٣٢٥٣] [الإتحاف: خزطح حم ١٠٣٥١] [التحفة: خ م س ٨٣٦٣]، وسيأتي برقم: (٢٢٥٤)، (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) تواطأت: توافقت. (انظر: النهاية ، مادة: وطأ).

<sup>(</sup>٥) **التحري :** القَصْدُ والاجتهادُ في الطلب . (انظر : اللسان ، مادة : حري) .



X 77 }

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا (١) : أَنْ يَكُونَ عَلَيْ لَمَّا عَلِمَ تَوَاطُوَ وَ وَالْمُو الْفَرَافِ وَ الْمَاعِلَ السَّنَةِ ، أَمَرَهُمْ تِلْكَ السَّنَةَ بِتَحَرِّيهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِتَحَرِّيهَا وَطَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِتَحَرِّيهَا وَطَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِذَا ضَعُفُوا وَعَجَزُوا عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ كُلِّهِ .

# ٢١٨ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ صِحَةِ الْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

إِذَا ضَعُفَ وَعَجِزَ طَالِبُهَا عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ كُلِّهِ.

٥ [٢٢٥٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خُورِ وَاللَّهِ عَلَيْ الْعَشْرِ عَلَى الْعَشْرِ اللَّهِ عَلَيْ الْعَمْدُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَشْرِ اللَّهِ عَلَيْ الْعَشْرِ اللَّهَ عَلَى السَّعْمِ الْعَالِيْ الْعَلْمَ اللَّهَ عَلَى السَّبْعِ الْعَلْمَ الْمَوَاقِي » . الْبَوَاقِي » .

### جِمَاعُ [أَبْوَابِ] (٣) ذِكْرِ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ (٤) فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ عَلَىٰ مَا ثَبَتَ .

# ٢١٩ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ كَانَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيَالِهُ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ لَيْلَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ فِي رَمَضَانَ

قَالَ أَبِكِم : خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ أَمْلَيْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن السبع الأواخر فمن كان» ، ولا معنى له ، والظاهر أنه تكرار .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأخرى»، والمثبت من نظيره في الموضع التالي.

٥ [ ٢٢٥٤] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٢٠٠٣٦] [التحفة: م ٧٣٤٣]، وتقدم برقم: (٢٢٥٣)، وسيأتي برقم: (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من نظائره .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ينقل» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

#### المُنْ الْمِينَا الْمِينَا الْمُؤْمِرُ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُعْلِقِينَا الْمُؤْمِرُ الْمُ



### • ٢٢- بَابُ ﴿ ذِكْرِ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

إِذْ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ لَيْلَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَفِي بَعْضٍ لَيْلَةَ وَالْحَدَىٰ وَعِشْرِينَ وَفِي بَعْضٍ لَيْلَةَ وَعِشْرِينَ (١).

ه [٢٢٥٥] صرتنا مُوَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ أَخِيهِ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ أَخِيهِ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ أَخِيهِ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ أَخِيهِ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعْدِ اللَّهِ مَعْدَ السَّهْ وَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جَلَسْنَا مَعَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جَلَسْنَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جَلَسْنَا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَتَى نَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ ؟ قَالَ : يَعْمُ ، جَلَسْنَا مَعَ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَتَى نَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ ؟ قَالَ : «الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، فَلَاكُ وَعِشْرِينَ» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : تِلْكَ إِذَنْ أُولَى فَمَانٍ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ ابْنُ عُلَيَّةً ، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ .

٥ [٢٥٦٦] حرثناه ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ أَنْ اللَّهِ عَنْ لَكُ لَلْكَ كَنْكَ لَكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ لَا يُقَولُ : «الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ». وَتِلْكَ لَيْلَةُ فَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هِيَ إِذَنْ أُولَىٰ ثَمَانٍ ، فَقَالَ : «بَلْ أُولَىٰ قَالَ اللَّهِ ، هِيَ إِذَنْ أُولَىٰ ثَمَانٍ ، فَقَالَ : «بَلْ أُولَىٰ قَالَ اللَّهِ ، هِيَ إِذَنْ أُولَىٰ ثَمَانٍ ، فَقَالَ : «بَلْ أُولَىٰ اللَّهُ مَا إِنَّ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

١[٢٢٢] ث

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعشرون» ، والمثبت هو الجادة .

٥[٢٢٥٥] [الإتحاف: خز عه ط طح حم ٦٨٨٥] [التحفة: د ٥١٤٥- د س ٥١٤٣]، وسيأتي برقم: (٢٢٧٦)،(٢٢٧١).

٥[٢٢٥٦] [الإتحاف: خزعه ططح حم ٦٨٨٥] [التحفة: د ٥١٤٥ - دُس ٥١٤٣]، وتقدم برقم: (٢٢٥٥)، وسيأتي برقم: (٢٢٧١).





# ١ ٢٢٦ - بَابُ ذِكْرِ كَوْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِذْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ .

٥ [٢٢٥٧] حرثنا أَبُو مُوسَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَفَاعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : كَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَفَاعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : لَوْلَا سُفَهَا وُكُمْ لَوَضَعْتُ يَدَيَّ ( أَنِي أَذُنيَّ ، فَنَادَيْتُ : إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ [لَيْلَةَ] (٢) سَبْعِ لَوْلَا سُفَهَا وُكُمْ لَوَضَعْتُ يَدَيَّ ( أَنِي أَذُنيَّ ، فَنَادَيْتُ : إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ [لَيْلَةَ] (٢) سَبْعِ وَعِشْرِينَ . نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكُذِبْهُ - يَعْنِي : أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيرٍ .

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

وَقَالَ أَبُومُوسَى : قَالَ : سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ . وَقَالَ : رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ قَبْلَهَا ثَلَاثٌ (٣) [ وَبَعْدَهَا ثَلَاثٌ ] (٤) . نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي ، عَنْ نَبَإِ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي ، عَنْ نَبَإِ مَنْ لَمْ يَكُذِبْهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ .

٥ [٢٢٥٨] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدَةَ وَهُوَ ا ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ ، عَنْ أُبَيِّ قَالَ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، إِنِّي لَأَعْلَمُهَا هِيَ [اللَّيْلَةُ الَّتِي] (٥) أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ .

٥ [٢٢٥٧] [الإتحاف: خزجا عه طح حب حم عم ٣٦] [التحفة: م دت س ١٨]، وسيأتي برقم: (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يدك»، والمثبت من «السنن الكبرى» للنسائي (۱۱۸۰۲) من طريق محمد بن بشار، به، «مسند أحمد» (۲۱۵۹۰) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرى» للنسائى .

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل: «ثبت»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد»، «المنتقى» لابن الجارود (٤١٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «مسند أحمد» ، «المنتقى» .

٥ [٢٢٥٨] [الإتحاف: خز جاعه طح حب حم عم ٣٢] [التحفة: م دت س ١٨]، وتقدم برقم: (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٨٧٧٧) ، من طريق زر بن حبيش ، به .



### ٢٢٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ

إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ السِّنِينَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ .

٥ [٢٢٥٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرِّ(١) ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ» (٢) . فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ : أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ .

# ٢٢٣ - بَابُ صِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِنَفْيِ الْحَرِّ وَالْبَرُدِ فِيهَا وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا

وَمَنْعِ خُرُوجِ شَيَاطِينِهَا مِنْهَا حَتَّىٰ يُضِيءَ فَجُرُهَا.

٥ [٢٢٦٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (٣) بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (تُن بُن عُبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ نَسِيتُهَا ، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ (٤) ، لَا حَارَةٌ وَلَا بَارِدَةٌ » .

وَزَادَ الزِّيَادِيُّ: كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا . وَقَالَا : [لَا] (٥) يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّىٰ يُضِيءَ فَجُرُهَا .

### ٢٢٤ - بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٥[٢٢٦١] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ الْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الحسن» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يذكره الحافظ ابن حجر في «الإتحاف».

٥ [٢٢٦٠] [الإتحاف: خزحب ٣٣٦٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والنسختين الخطيتين من «الإتحاف»: «الفضل»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٧١/٢٧).

<sup>(</sup>٤) البلجة: المشرقة. (انظر: النهاية، مادة: بلج).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٣٦٩٢) من طريق المصنف ، به .

٥[٢٢٦١] [الإتحاف : خز جاعه طح حب حم عم ٣٦] [التحفة : م دت س ١٨]، وسيأتي برقم : (٢٢٦٥). هـ ١٢٢٢/أ].





وَعَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ يَا أَبَا الْمُنْ ذِرِ. حَ وَصَرَبُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِرَّا يَقُولُ : سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ ، [فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ] (١) ، فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَرَادَ أَلَّا يَتَّكِلُوا ، وَلَقَدْ عَلِمَ [أَنَّهَا] (١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَنَّهَا فِي فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَرَادَ أَلَّا يَتَّكِلُوا ، وَلَقَدْ عَلِمَ [أَنَّهَا إِنْ أَبَا الْمُنْذِرِ ، بِأَيِّ شَيْء يُعْرَفُ الْعَشْرِ الْأُواجِرِ ، وَأَنَّهَا لَيْكُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ . قَالَ : قُلْنَا : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، بِأَيِّ شَيْء يُعْرَفُ اللَّهِ عَلِيَهِ : أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ الْيُومِ لَا شُعَاعَ لَهَا .

لَمْ يَقُلِ الدَّوْرَقِيُّ: لَقَدْ أَرَادَ أَلَّا يَتَّكِلُوا .

٥[٢٢٦٢] صرثنا الدَّوْرَقِيُّ فِي عَقِبِ خَبَرِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ نَحْوَهُ.

٥ [٢٢٦٣] وصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِرِّ نَحْوَهُ .

#### ٧٢٥ - بَابُ حُمْرَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَضَعْفِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَالْإِسْتِدْلَالِ بِصِفَةِ الشَّمْسِ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ حِفْظِ وَالْالْمَةِ الْقَدْرِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ حِفْظِ وَالْمُعَةَ .

٥ [٢٢٦٤] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنِي أَبُوعَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ وَهُـرَامَ ، عَنْ عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : «لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً » .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٣٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الإحسان» من طريق عبد الجبار، «سنن الشافعي» (٣٢٤) من طريق سفيان، عن عبدة وعاصم، به .

٥ [٢٢٦٢] [الإتحاف: خزجاعه طح حب حم عم ٣٢] [التحفة: م دت س ١٨].

٥ [٢٢٦٣] [الإتحاف: خزجا عه طح حب حم عم ٣٢] [التحفة: م دت س ١٨].

٥ [٢٢٦٤] [الإتحاف: خز ٨٣١٥].





# ٢٢٦- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّمْسَ لَا يَكُونُ لَهَا شُعَاعٌ إِلَىٰ وَقْتِ ارْتِفَاعِهَا ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَىٰ آخِرِ النَّهَارِ

٥[٢٢٦٥] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؛ فَإِنَّ صَاحِبَنَا يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا . قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي وَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ رَمَضَانَ ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا ، أَوْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا . وَاللَّهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، لَا يَسْتَثْنِي . قَالَ : قُلْتُ : أَبَا (١) الْمُنْذِرِ ، أَنَى عَلِمْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بِالْآيَةِ الَّتِي وَعِشْرِينَ ، لَا يَسْتَثْنِي . قَالَ : قُلْتُ لِزِرِّ : [مَا] (١) الْمُنْذِرِ ، أَنَى عَلِمْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بِالْآيَةِ الَّتِي قَلْتُ لِزِرِّ : [مَا] (١) الْمُنْذِرِ ، قَالَ : تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ وَلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الطَّسْتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ .

#### ٢٢٧ - بَابُ ذِكْرِ كَثْرَةِ الْمَلَائِكَةِ فِي الْأَرْضِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

ه [٢٢٦٦] صر ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَا ثَالَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّابِعَةِ ، أَوِ التَّاسِعَةِ وَعِشْرِينَ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى » . التَّاسِعَةِ وَعِشْرِينَ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى » .

# ٢٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِفَضِيلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٥ [٢٢٦٧] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُ ، حَدَّثَنَا فَرْقَدُ وَهُو : ابْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ الْيَمَامِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ الْيَمَامِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ الْيَمَامِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ ، وَمُنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةِ فِي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» .

٥ [٢٢٦٥] [الإتحاف: خز جاعه طح حب حم عم ٣٦] [التحفة: م دت س ١٨]، وتقدم برقم: (٢٢٦١). (١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «سنن أبي داود» (١٣٧٣) من طريق حماد بن زيد، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «سنن أبي داود» .

٥ [٢٢٦٦][الإتحاف: خز حم ٢٠٧٧].

٥ [٢٢٦٧] [الإتحاف: خز ١٩٦٠١].





### ٢٢٩ - بَابُ ذِكْرِ إِنْسَاءِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهَا

قَالَ أَبِرَد : فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : «إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا».

٠٢٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَانَ فِي نَوْمٍ وَفِي يَقَظَةٍ

٥ [٢٢٦٨] أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ (١)».

٢٣١- بَابُ ذِكْرِ رَجَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَمَعِهِ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ عِلْمِهَا عِلْمِهَا عِلْمِهَا

إِذِ الإِجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ لَيَالِيَ طَمَعًا فِي إِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفْضَلُ وَأَكْبَرُ عَمَلًا مِنَ الإَجْتِهَادِ الْفَيْدَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ خَاصَةً.

٥ [٢٢٦٩] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ يُخْبِرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَىٰ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاحَىٰ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالْخَمْسِ».

قَالَ أَبِرَر : «فَرُفِعَتْ» - يَعْنِي : مَعْرِفَتِي بِتِلْكَ اللَّيْلَةَ .

٢٣٢ - بَابُ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

٥ [٢٢٧٠] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . ح

٥ [٢٢٦٨] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ٢٠٤٧٥] [التحفة: س ١٥١٧٨].

<sup>(</sup>١) الغوابر: جمع الغابر، وهو: الباقي. (انظر: النهاية، مادة: غبر).

۵[۲۲۳/ب].

٥ [٢٢٦٩] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٢٧٥٩] [التحفة: خ س ٥٠٧١].

<sup>0 [</sup> ۲۲۷۰ ] [الإتحاف : جا خز عه حب حم ۲۰٤٦ ] [التحفة : ت ۱۵۰۳۸ – ت ۱۵۰۵۱ – خ د س ۱۵۱۵۵ – خ د س ۱۵۱۵۵ – خ د س ۱۵۱۵۵ – خ د س ۱۵۳۵۳ .



وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

# ٢٣٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ شُهُودِ الْبَدَوِيِّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ

إِذَا كَانَ سَكَنُهُ قُرْبَ الْمَدِينَةِ تَحَرِّيًا لِإِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي مَسْجِدِهَا.

٥[٢٢٧١] صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ الْيَشْكُرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ بِالْوَطْأَةِ (١) ، وَأَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ أُصَلِّي بِهَا ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةِ أَنْزِلُهَا لِهَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ بِالْوَطْأَةِ (١) ، وَأَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ أُصَلِّي بِهَا ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةِ أَنْزِلُهَا لِهَذَا الْمَسْجِدِ ، أُصَلِّيهَا فِيهِ ، قَالَ : «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» . قَالَ : قُلْتُ لَا بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ ، أُصَلِّيهَا فِيهِ ، قَالَ : يَدْخُلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصِلِّي صَلَاةَ الْصَبْحِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَدَابَّتُهُ - يَعْنِي - عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَبُهَا فَيَأْتِي أَهْلَهُ .

#### جِمَاعُ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

٢٣٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ
 خِلَافِ زَعْمِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ (٢) لَا سُنَّةٌ .

٥ [ ٢٧٧١] [الإتحاف: خزعه ط طح حم ٦٨٨٥] [التحفة: د ٥١٤٥]، وتقدم برقم: (٢٢٥٥)، (٢٢٥٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «باللوطة»، والمثبت من «شرح معاني الآثار» (٤٦٢٨)، «شرح السنة» للبغوي (١٨٢٦)، و«التفسير» له (٨/ ٤٨٩) من طريق محمد بن إسحاق، ووقع عند الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ١٣٧) من طريق مؤمل بن هشام: «بالرحلة»، وأثبتنا ما في المصادر الأخرى؛ لأنه الأقرب لرسم الموجود في الأصل.

<sup>(</sup>٢) البدعة: كل محدث جديد على غير مثال سابق ، مما لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله على الله ولا عن أحد من فقهاء الصحابة وهي على نوعين: بدعة هدى ، وهي: ما وافقت مقاصد الشريعة ، وبدعة ضلالة ، وهي: ما تناقضت مع مقاصد الشريعة . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٠٤).

#### صِهُاحِ اللهُ عَلَيْهَ



٥ [٢٢٧٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسِ الْحُدَّانِيُ (١) ، حَدَّثَنَا نَوحُ بْنُ قَيْسِ الْحُدَّانِيُ (١) ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ : أَلَا تُحَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ ، سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيَهُ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيَةٍ : ﴿إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيامَهُ ، وَإِنِّ بَلَى ، أَقْبَلَ رَمَضَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيَةٍ : ﴿إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيامَهُ ، وَإِنِّ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أَمْهُ ﴾ .

قَالَ أَبِهِ ؟ أَمَّا حَبَرُ: «مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ» إِلَى آخِرِ الْحَبَرِ، فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثَابِتٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ الْكَلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ ذَكَرَهُ (٢) النَّفْرُبُنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كَرَهُ (٢) النَّفِظَة، وَسُنَّة نَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ شَيْبًا وَهَ فَا الْإِسْنَادُ وَهَ فَا الْخَبَرُ لَمْ يَرُوهِ عَنْ وَهُمَا، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْبًا. وَهَ ذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرُوهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَعْلَمُهُ غَيْرُ النَّصْرِ بْنِ شَيْبَانَ .

#### ٢٣٥ - بَابُ الْأَمْرِ بِقِيَامِ رَمَضَانَ أَمْرَ تَرْغِيبٍ لَا أَمْرَ عَزْمِ وَإِيجَابٍ

٥ [٢٢٧٣] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (٣) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ وَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ يَقُولُ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .

٥ [ ٢٢٧٢ ] [ الإتحاف : خز حم ١٦ ١٣٥ ] [ التحفة : س ق ٩٧٢٩ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحرافي»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/٣٠).

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل كلمة رسمها يشبه : «ذكره» ، والظاهر أنه تكرار ، والسياق مستقيم بدونها .

<sup>0 [</sup>۲۲۷۳] [الإتحاف: جاخزعه حب حم ۲۳۵۳] التحفة: خ م دس ۱۲۲۷۷ – ت ۱۵۰۳۸ – ت ۱۵۰۵۱ – س ۱۵۱۸ – س ۱۵۱۹۶ – د س ۱۵۲۶۸ – س ۱۵۶۱۸ ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، «الفصل للوصل المدرج» للخطيب البغدادي (٣) ٥٠٩) من طريق المصنف .

#### الحُكِيّالِ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيّ





### ٢٣٦ – بَابُ ذِكْرِ مَغْفِرَةِ سَالِفِ ذُنُوبٍ أُخَرَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

٥ [٢٢٧٤] صر تناعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ قَامَ الْرَمْضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ » .

#### ٢٣٧ - بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْفَارُوقَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ .

٥ [٢٢٧٥] صرتنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِية ، قَالَ : صَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَىٰ قَالَ : صَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَىٰ مِنْبَرِ حِمْصَ ، يَقُولُ : قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ فِمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ صَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ عَلَىٰ اللَّهُ مُعَلِّ لَيْلَةً مَنْ اللَّهُ لَكُونَ الْفَلَاحَ ، وَكُنَّا نُسَمِّيهِ السُّحُورَ ، وَأَنْتُمْ تَقُولُ ونَ : لَيْلَةً سَبْعِ وَعِشْرِينَ . فَنَحْنُ أَصْوَبُ أَمْ أَنْتُمْ؟ .

### ٢٣٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا خَصَّ الْقِيَامَ بِالنَّاسِ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الثَّلَاثَ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهِنَّ

٥[٢٢٧٦] صرتنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَهُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : قَامَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : قَامَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

·[1/۲۲٤]

٥[٢٢٧٤][الإتحاف: خز ط عه حم ١٨٠٠٤][التحفة: خ م دس ١٢٢٧٧ - س ١٥١٨١ - س ١٥١٩٤ - د س ١٥٢٤٨ - س ١٥٤١٨ - خ م س ١٥٤٢٤]، وتقدم برقم: (١٩٨٣).

٥ [٢٢٧٥] [الإتحاف: خزكم حم ١٧٠٨٦] [التحفة: س ١١٦٤٢].

٥ [٢٢٧٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب ١٧٤٨٠] [التحفة: دت س ق ١١٩٠٣]، وتقدم برقم: (٢٢٤٣).



) VY

لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا أَحْسِبُ مَا تَطْلُبُونَ (١) إِلَّا وَرَاءَكُمْ» ، ثُمَّ قَامَ [لَيْلَةَ] (٢) خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثَمَّ قَالَ : «مَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ (٣) إِلَّا وَرَاءَكُمْ» ، ثُمَّ قُمْنَا لَيْلَةَ سَبْع وَعِشْرِينَ إِلَى الصَّبْع .

قال أبوكر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: ﴿إِلَّا وَرَاءَكُمْ ﴾ ، هُوَ عِنْدِي مِنْ بَابِ الْأَضْدَادِ ، يُرِيدُ: أَمَامَكُمْ ؛ لَإِنَّ مَا قَدْ مَضَى هُوَ وَرَاءَ الْمَرْءِ ، وَمَا يَسْتَقْبِلُهُ هُو أَمَامَهُ ، وَالنَّبِيُ يَتَلِيُّ إِنَّمَا أَرَادَ: لَإَنَّ مَا قَدْ مَضَى هُوَ وَرَاءَ الْمَرْءِ ، وَمَا يَسْتَقْبِلُهُ هُو أَمَامَهُ ، وَالنَّبِي يَتَلِيُّ إِنَّمَا أَرَادَ: مَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ ، لَا أَنَهَا فِيمَا مَضَى مِنَ مَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ ، لَا أَنَهَا فِيمَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف: ٧٩]. الشَّهْرِ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# ٢٣٩ - بَابُ ذِكْرِ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ

٥ [٢٢٧٧] حرثنا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضْرِ مِنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ ، فَقَامَ بِنَا ، حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ النَّيْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ نَقَلْتَنَا (٥ ) بَقِيَةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ قَالَ : «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ » . ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِي قَلَاثُ يَفُوتَنَا أَنْ يَفُوتَنَا الشَّهْرِ ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِقَةِ ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا ، حَتَّى تَحَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : السُّحُورُ . الْفَلَاحُ ، قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : السُّحُورُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يطلبون» وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢١٩٦٧) من طريق زيد بن الحباب، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يطلبون» وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد».

٥ [٢٢٧٧] [الإتحاف: مي خزجاطح حب ١٧٤٨٠] [التحفة: دت س ق ١١٩٠٣].

<sup>(</sup>٤) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٥) نفلتنا: زدتنا من صلاة النافلة. (انظر: النهاية ، مادة: نفل).

#### المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ





# ٢٤٠ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ إِنَّمَا تَرَكَ قِيَامَ لَيِالِيَ رَمَضَانَ كُلِّهِ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ فَيَعْجَزُوا عَنْهَ.

٥ [٢٢٧٨] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ فِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّىٰ رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْ لَيْ يَتَحَدَّثُونَ بِلَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الثَّالِثَةُ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَحَرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَ : الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَ : الصَّلاةَ ، فَالَا يَخْرُبُ ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَ : الصَّلاةَ ، فَالَّا يَخْرُبُ ، فَلَكَمَنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَطَفِقَ رِجَالُ مِنْهُمْ يُنَادُونَ : الْمَنْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ الصَّلاةَ ، فَأَنْنِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرُبُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ بَوَجُهِهِ ، فَتَشَهَّدَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرُبُ مَنْ مَنْ وَنَيْعِ مُرَبُعُ مَنْ مَنْ وَيُعْمَ وَلَا عَلَيْهِ مُ بَوَجُهِهِ ، فَتَشَهَلَا ، فَتَعُولُ : "مَنْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ يُرَعُبُهُمْ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَأْمُر بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ ، فَيَعُولُ : "مَنْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ مُ عُمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَيَعْمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٧٤١ - بَابُ إِمَامَةِ الْقَارِئِ الْأُمِّيِّينَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ لَا بِدْعَةٌ كَمَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ .

٥ [٢٢٧٩] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ

٥ [٢٢٧٨] [الإتحاف: خز جاعه حب حم ط ٢٢١٠] [التحفة: خ ١٦٥٥٣ - س ١٦٤١١ - س ١٦٤٨٨ - خ م د س ١٦٥٩٤]، وتقدم برقم: (١١٩٦).

<sup>۩[</sup>۲۲٤/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صام» ، والمثبت من «الصيام» للفريابي (١٦٧) من طريق عثمان بن عمر ، به .

٥ [٢٢٧٩] [الإتحاف: خزحب ١٩٣٠٧] [التحفة: د ١٤٠٩٤].



خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَوُلَاءِ؟» وَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَوُلَاءِ؟» فَقِيلَ: هَوُلَاء نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يُصَلِّي بِهِمْ، وَهُمْ يُصلُونَ بِصَلَاتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَةٍ: «أَصَابُوا»، أَوْ «نِعْمَ مَا صَنَعُوا».

#### ٢٤٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِدًا فِي رَمَضَانَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ (1) قُرًاء ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا كَمَنِ اخْتَارَ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ عَلَىٰ صَلَاةِ الْجَمَاعَةَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ أُعْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَـؤُمُّ قَوْمًا لَـيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ فَصَوَّبَ فِعْلَهُمْ فَقَالَ أَصَابُوا ، أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا .

وَفِي خَبَرِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ».

وَجَاء (٢) فِي الْخَبَرِ: فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ حَتَّىٰ تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ﷺ مِمَّنْ قَدْ صَلَّىٰ مَعَهُ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ، لَيْسَ كُلُّهُمْ أُمِّيِّينَ. وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ»، دَلَالَةٌ عَلَىٰ أُمِّيِّينَ. وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ»، دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْقَارِئَ وَالْأُمِّيَ إِذَا قَامَا مَعَ الْإِمَامِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ. وَكَتُبُ قَيَامُ لَيْلَتِهِ . وَكَتُبُ قَيَامُ لَيْلَتِهِ . وَكَتُبُ قَيَامُ لَيْلَتِهِ . وَكَتْبُ قَيَامُ لَيْلَتِهِ . وَكَتْبُ قَيَامُ لَيْلَتِهِ . وَكَتْبُ قَيَامُ لَيْلَتِهِ عَنْ صَلَاتِهِ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ . وَكَتُبُ فَيَامٍ لَيْلُولُ .

# ٢٤٣ - بَابٌ فِي فَضْلِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْقَاقِ قَائِمِهِ اسْمَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

إِذَا جَمَعَ مَعَ قِيَامِهِ رَمَضَانَ صِيَامَ نَهَارِهِ وَكَانَ مُقِيمًا لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مُؤَدِّياً لِلزَّكَاةِ، شَاهِدًا لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، مُقِرَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ بِالرِّسَالَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المأمون» ، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقام» ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه .



٥[٢٢٨٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ النَّسَوِيُّ (') ، أَخْبَرَنَا [الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ] (') شُعيْبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَة ، فَقَالَ لَهُ: [يَا عَمْرِو بْنِ مُرَّة الْجُهَنِيِّ قَالَ : جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَة ، فَقَالَ لَهُ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ] (') شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ] (') شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّلُواتِ الْحَمْسَ (۳) ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ ، وَآتَيْتُ الزَّكَاة ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَنْ الْحَدْمُسَ (۳) ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ ، وَآتَيْتُ الزَّكَاة ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «مَنْ مَاتَ عَلَىٰ هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ».

### ٢٤٤ - بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ عَلَىٰ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ مَا كَانَ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ .

٥ [٢٢٨١] صرتنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ (٤) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي [لَبِيدِ] (٥) . ح وصرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : أَيْ أُمَّهُ ، أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ شَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

٥ [٢٢٨٠] [الإتحاف: خزحب حم ١٦٠٣٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التستري» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [ ٢٢٨١] [ الإتحاف: مي خز طح حب حم عه ٢٢٨٩٥] [ التحفة: خم دت س ١٧٧١ - م س ١٧٧٣٠].

<sup>(</sup>٤) طريق زياد بن أيوب لم يذكره الحافظ ابن حجر في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «صحيح مسلم» (٩٧٣٨) من طريق سفيان بن عيينة ، به .

وَقَالَ أَبُو هَاشِم: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، مِنْهَا رَكْعَتَا (١) الْفَجْرِ.

# ٧٤٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

وَتَرْكِ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِيهِنَّ وَالإِشْتِغَالِ بِالْعِبَادَةِ وَإِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِيهِنَّ.

٥ [٢٢٨٢] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ (٢)، عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ، عَـنْ مَسْرُوقٍ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ شَدَّ الْمِئْزَرَ (٣)، وَأَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْنَا عَائِشَةَ تَقُولُ.

٢٤٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإِجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
 ٥ [٢٢٨٣] صرّثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا

۩[٥٢٢/أ].

(١) في الأصل: «ركعتي» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم».

٥ [ ٢٢٨٢] [ الإتحاف : خز عه حب حم ٢٢٧٦٤ ] [ التحفة : خ م د س ق ١٧٦٣٧ ] ، وسيأتي برقم : (٢٢٨٣) ، (٢٢٨٤) .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل: «أبو يعفور العبدي» وهو وهم ، وكذا وقع في «الثقات» لابن حبان (٥/ ١٠٤) ، و «الإتحاف» ، والصواب: «أبو يعفور بن عبيد» ؛ واسم أبي يعفور هذا هو: «عبد الرحمن» ، أما أبو يعفور العبدي فاسمه: «وقدان» ؛ فعند البخاري في «التاريخ الكبير» (٨ ، ١٩) قال: «وقدان أبو يعفور العبدي الكوفي» ، وفي «التقريب» (ص ٥٨١) قال الحافظ: «وقدان – بسكون القاف – أبو يعفور – بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء – العبدي الكوفي ، مشهور بكنيته ، وهو الكبير ، ويقال اسمه: واقد ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة عشرين تقريبا» ، والذي يروي عنه سفيان غير هذا ، فإنه روئ عن عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفية الثعلبي العامري البكائي ، وليس في اسمه ذكر العبدي .

<sup>(</sup>٣) شد المئزر: الإزار (ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد)، وكنى بشده عن اعتزال النساء. وقيل: أراد تشميره للعبادة. (انظر: النهاية، مادة: أزر).

٥ [٢٢٨٣] [الإتحاف: خزعه حم ٢١٥٩٢] [التحفة: م ت س ق ١٥٩٢٤]، وتقدم برقم: (٢٢٨٢)، وسيأتي برقم: (٢٧٨٤).





الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ .

# ٢٤٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْمَبِيتِ عَلَى الْفُرُشِ فِي رَمَضَانَ إِذِ الْبَائِتُ عَلَى الْفُرُشِ أَثْقَلُ نَوْمَا

وَأَقَلُ نَشَاطًا لِلْقِيَامِ مِنَ النَّائِمِ عَلَى غَيْرِ الْفُرُشِ الْوَطِيئَةِ الْمُمَهَّدَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

٥ [٢٢٨٤] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي عُمْرُو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَمْرُو وَهُو ابْنُ أَبِي عَمْرُو وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ شَدَّ مِثْزَرَهُ ، ثُمَّ لَلْمُ يَالْتُو فِرَاشَهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ شَدَّ مِثْرَرَهُ ، ثُمَّ لَلْمُ يَنْسَلِخَ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْإِعْتِكَافِ

### ٢٤٨ - بَابُ وَقْتِ الإِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

٥[٥٢٢٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ الْذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ اللَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي وَأَمْرَتْ عَائِشَةُ ، فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ ، وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ وَسُولِ اللّهِ خِبَاءٌ ، فَضُرِبَ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَبَاءٌ ، فَلَمْ رَبُ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَيْكُ ، لَمْ يَعْتَكِفُ فِي رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ .

٥[٢٢٨٤][الإتحاف: خز ٢٢٨٠٩][التحفة: خ م د س ق ١٧٦٣٧]، وتقدم برقم: (٢٢٨٢)، (٢٢٨٣). ٥[٢٢٨٥][الإتحاف: خز عه حب جا ٢٣١٥٣][التحفة: س ١٦٥٣٤].

<sup>(</sup>١) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا).





#### ٢٤٩ - بَابُ إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقِبَابِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْإعْتِكَافِ فِيهِنَّ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ : اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ (١) تُرْكِيَّةِ ، خَرَجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ .

#### ٠ ٢٥- بَابٌ فِي اعْتِكَافِ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ

ه [٢٢٨٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا (٢) قِطْعَةُ حَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ.

٢٥١ - بَابُ الإِقْتِصَارِ فِي الإِعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
 إِذِ الإِعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، وَالْفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنَّ يَزِيدَ فِيهَا أَوْ
 يَنْقُصَ مِنْهَا .

٥ [٢٢٨٧] صرتنا مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُحُدْرِيِّ ، قَالَ : اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْدُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْدُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِ ، ثُمَّ أُنْسِيَهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ أَصْبَحَ صَبِيحَة عِشْرِينَ وَرَجَعْنَا ، فَنَامَ ، فَأَرِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أُنْسِيَهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُ

<sup>(</sup>١) **القبة :** بيت صغير مستدير . (انظر : النهاية ، مادة : قبب) .

٥ [٢٢٨٦] [الإتحاف: خز ط عه طح حب ٥٨١٥] [التحفة: خ م دس ق ٤٤١٩]، وتقدم برقم: (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) السدة: الظلة على الباب لتقي الباب من المطر. وقيل: هي الباب نفسه. وقيل: هي الساحة بين يديه. (انظر: النهاية ، مادة: سدد).

٥ [٢٢٨٧] [الإتحاف: خز ط عه طح حب ٥٨١٥] [التحفة: خ م دس ق ٤٤١٩]، وتقدم برقم: (٢٢٤٤)، (٢٢٤٩)، وسيأتي برقم: (٢٣٠٥)، (٢٣٠٩).





جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مُعْتَكَفِهِ » .

### ٢٥٢ - بَابُ إِبَاحَةِ الْإِقْتِصَارِ مِنَ الْإِعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِينَ

٥[٢٢٨٨] صرتنا أَبُو الْفَصْلِ فَضَالَةُ بْنُ الْفَصْلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَ ضَانَ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِيهِ عَشْرِينَ يَوْمًا . الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ فِيهِ عِشْرِينَ يَوْمًا .

# ٢٥٣ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الإقْتِصَارِ عَنِ (١) اعْتِكَافِ السَّبْعِ الْوَسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ رَمَضَانَ

٥ [٢٢٨٩] حرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ: جَاوَزَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّبْعَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا ، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوْاخِرِ».

# ٢٥٤ - بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

٥[٢٢٩٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٢) بْنِ تَسْنِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُ ،

۵[۲۲۰/ب].

٥ [٢٢٨٨] [الإتحاف: مي خز حم ١٨١٦٤] [التحفة: خ د س ق ١٢٨٤ - ت س ١٣٢٨٥] ، وسيأتي برقم: (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو جائز، كقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ﴾ [محمد: ٣٨]، أي : على نفسه . ينظر: «المحرر الوجيز» (١٢٣/٥) .

٥ [٢٢٨٩] [الإتحاف: خز ٩٤٩٢] [التحفة: م دس ٧٢٣٠]، وتقدم برقم: (٢٢٥٣)، (٢٢٥٤).

٥ [٢٢٩٠] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٦٧٤ - خز جاعه قط حب حم ٢٢١٢٣] [التحفة: ت س ١٣٢٨٥ - س ١٦٥٣٤ - ت س ١٦٦٤٧ - م ١٦٧٨٩ - م ١٦٩٩٩ ]، وتقدم برقم: (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٥٨/٢٥).





حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ، يُحَـدُّثُ عُـرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ، وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ .

# ٥٥٥ - بَابُ الإعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ إِذَا فَاتَ الإعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ لِفَضْلِ دَوَامِ الْعَمَلِ

ه [٢٢٩١] صرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْ بِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَة ، حَدَّثَتُهُ عَنْ عَائِشَة (() ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرَادَ الإعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ وَيْ نَهَا ، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا ، فَسَأَلَتُهَا حَفْصَةُ تَسْتَأْذِنَهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَ بُ ضَرَبَتْ مَعَهُ ، وَكَانَتِ فَسَأَلَتُهَا حَفْصَةُ تَسْتَأْذِنَهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَ بُ ضَرَبَتُ مَعَهُ نَ ، وَكَانَتِ الْمَرَأَةَ غَيُورًا ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِيتَهُنَّ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟ الْبِرَّ تُرِدُنَ بِهَ ذَا؟» فَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ .

# ٢٥٦ - بَابُ الْإِعْتِكَافِ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ ؛ لِسَفَرٍ أَوْ عِلَّةٍ تُصِيبُ الْمَوْءَ

٥ [٢٢٩٢] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ [الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ [الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مَنْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا] (٤) ، فَاعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً .

٥ [٢٢٩٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ

٥ [٢٢٩١] [الإتحاف: خزعه حب حم ط ٢٣١٥] [التحفة: ع ١٧٩٣٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عمرة ، حدثته عن عائشة» وقع في الأصل: «عن عمر ، حدثته عائشة» ، والمثبت من «شرح مشكل الآثار» (٤٧١٠) من طريق شيخ المصنف .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «فلما رأته زينب معه»، والسياق بها مضطرب، والمثبت من «شرح مشكل الآثار».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأذنت» ، والمثبت من «شرح مشكل الآثار» .

٥ [٢٢٩٢] [الإتحاف: خزعه حب كم حم عم ١٢٢] [التحفة: دس ق ٧٦].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «سنن أبي داود» (٢٤٥٥) ، و «الإحسان» (٣٦٦٧) من طريق حماد ، به .

٥ [٢٢٩٣] [الإتحاف: خزحب كم حم ٩٢٧] [التحفة: ت ٧٥٣]، وسيأتي برقم: (٢٢٩٤).





요[٢٢٢/1].

مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ عَامًا ، فَلَمْ يَعْتَكِف ، فَاعْتَكَفَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِل عِشْرِينَ لَيْلَةً .

٥ [٢٢٩٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّ الْعُهْ لِلْ اَعْتَكُفَ عِشْرِينَ .

### ٧٥٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِوَفَاءِ نَذْرِ الإعْتِكَافِ يَنْذُرُهُ الْمَرْءُ فِي الشَّرْكِ

ثُمَّ يُسْلِمُ النَّاذِرُ قَبْلَ قَضَاءِ النَّذْرِ، وَإِبَاحَةِ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي عَشْرِ رَمَضَانَ.

٥ [٧٢٩٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : فَكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، فَقَالَ : لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا . قَالَ : وَكَانَ عَلَىٰ عُمَرَ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلَ النَّبِيُ ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِي بِهِ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبِكِر : قَدْ كُنْتُ بَيَنْتُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَقْتَ رُجُوعِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ فَتْحِ حُنَيْنٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ اعْتِكَافُ عُمَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بَعْدَ رُجُوعِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ اَوَ ] (١) إِعْطَائِهَا إِيَّاهُ مِنْ سَبْي حُنَيْنٍ .

٥ [٢٢٩٦] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ (٢) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ

٥ [٢٢٩٤] [الإتحاف: خز حب كم حم ٩٢٧] [التحفة: ت ٧٥٣]، وتقدم برقم: (٢٢٩٣).

٥[٢٢٩٥] [الإتحاف: خز ١٠٣٥٣] [التحفة: خ م س ٧٥٢١– م ٨٠٣٩]، وسيأتي برقم: (٢٢٩٦)، (٣٣٠٦).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت لاستقامة السياق .

ه[٢٢٩٦][التحفة: د س ٧٣٥٤- خ م ٧٨٢٨- م س ٧٩١٦- خ ٧٩٣٣- خ م ٨١٥٧- ع ١٠٥٥٠]، وتقدم برقم: (٢٢٩٥)، وسيأتي برقم: (٢٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٣٥٣) لابن خزيمة.





يَعْتَكِفَ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ وَهَبَ لَهُ جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ ، فَبَيْنَمَا هُـوَ مُعْتَكِف فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالُوا : رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَـلَ سَـبْيَ حُنَيْنِ ، قَالَ : فَأَرْسَلُوا تِلْكَ الْجَارِيَةَ .

وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي خَبَرِ نَافِعِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا، فَإِنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ يَوْمًا بِلَيْلَةِ، وَتَقُولُ: لَيْلَةً، تُرِيدُ بِيَوْمِهَا، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْحُجَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَىٰ فِي هَذَا.

#### ٢٥٨ - بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْتَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

٥[٢٢٩٧] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ وَهِبِ الْمُعْبَرِ وَعَمْرَة ، أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ فِي الْمَسْجِدِ ، شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَمْرَة ، أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَتْ بَيْتَهَا لِحَاجَة ، لَمْ تَسْأَلْ عَنِ الْمَرِيضِ ، إِلَّا وَهِي مَارَّةٌ ، قَالَتْ عَائِشَة : وَإِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقَة لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَة الْإِنْسَانِ ، وَكَانَ يُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُ وَ وَسُولَ اللَّهِ عَيَقِيَةً لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَة الْإِنْسَانِ ، وَكَانَ يُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُ وَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ .

# ٢٥٩ - بَابُ تَرْكِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَإِبَاحَةِ إِخْرَاجِ الْمُعْتَكِفِ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِتَغْسِلَهُ (١) وَتُرَجِّلَهُ

٥ [٢٢٩٨] أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُـونُسُ وَمَالِـكُ

<sup>0 [</sup>۲۲۹۷] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ۲۲۱۲۵] [التحفة: س ۱٦٤٢٧ – س ١٦٤٣٠ – س ١٦٥٢٥ من ١٦٥٢٥ – م ١٦٥٢٥ ]، وسيأتي برقم: س ١٦٥٢٥ – ع ١٧٩٢١ ]، وسيأتي برقم: (٢٢٩٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ليغسله» ، والمثبت لاستقامة المعنى .

<sup>0 [</sup>۲۲۹۸] [الإتحاف: خز جاعه حب حم ۲۲۱۲۵] [التحفة: س ۱۵۹۳۸ – خ م س ۱۵۹۹۰ – س ۱۲۲۸ ] [التحفة: س ۱۵۹۳ – خ م س ۱۵۹۹ – ت س ۱۳۳۴ – س ۱۳۵۴ – س ۱۳۵۴ – س ۱۳۵۴ – ت س ۱۳۱۰ – خ س ۱۳۱۸ – خ س ۱۳۲۸ – خ س ۱۷۲۸ – خ س ۱۷۳۲ – خ ۱۷۳۲ – خ ۱۷۳۲ – خ ۱۷۳۲۳ – خ ۱۷۳۲۳ – م دس ۱۷۹۷ – ع ۱۷۳۲۳ ].





وَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ سَوَاءً ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَيَّ رَأْسَهُ .

# • ٢٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ وَمَا لُمُعْتَكِفِ وَمَسِّهَا إِيَّاهُ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ

٥ [٢٢٩٩] صر ثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُورَةَ ، عَنْ أَبُو مُوسَىٰ ، حَدْ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَتَجِيءُ عَائِشَةُ عَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَتَجِيءُ عَائِشَةُ فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ ، فَتُرَجِّلُهُ ، وَهِي حَائِضٌ .

# ٢٦١ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمُحَادَثَتِهَا إِيَّاهُ عِنْدَ زِيَارَتِهَا إِيَّاهُ

٥[٧٣٠٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَيٍّ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيُكُ ، فَحَدَّثُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ ، فَانْقَلَبْتُ (١) ، فَقَامَ لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَة ، لَيْلًا ، فَحَدَّثُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ ، فَانْقَلَبْتُ (١) ، فَقَامَ لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَة ، فَمَ وَرَجُ لَانِ مِنَ الْأَنْ صَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِي عَلَيْهِ أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «عَلَى فَمَ وَرَجُ لَانِ مِنَ الْأَنْ صَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِي عَلَيْهُ أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «عَلَى رَسُلِكُمَا (٢) ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » . فَقَالَا : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : «إِنَّ وَسُلِكُمَا أَنَ يَعْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَوَّا » . وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَوًا» ، أَوْ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللَّمْ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَوَّا » ، أَوْ قَالَ : «شَيْعًا» . قَالَ : «شَيْعًا» .

٥ [٢٢٩٩] [الإتحاف: خز ٢٢٤١٣] [التحفة: د ١٦٨٧٠]، وتقدم برقم: (٢٢٩٧).

٥[٢٣٠٠][الإتحاف: مي خزعه حب حم ٢١٤٩٢][التحفة: خم دس ق ١٥٩٠١ - خس ١٩١٢٩ - خس ١٩١٢٩].

<sup>(</sup>١) الانقلاب: الرجوع . (انظر: النهاية ، مادة: قلب) .

<sup>(</sup>٢) الرسل: التأني وعدم العجلة. (انظر: النهاية ، مادة: رسل).





# ٢٦٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا بَلَغَ مَعَ صَفِيَّةَ حِينَ أَرَادَ قَلْبَهَا إِلَىٰ مَنْزِلِهَا - بَابَ الْمَسْجِدِ

لَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَرَدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهَا.

٥ [ ٢٣٠١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنْ صَفِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّا أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ عَيَّا لَا تُورُهُ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِي عَيَّا تَدُورُهُ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِي عَيَّا تَدُورُهُ فَي الْحَسَيْنِ ، أَنَّ صَفِيَة زَوْجَ النَّبِي عَيَّا الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّفَتْ عِنْدَهُ سَاعَة (١) ، ثُمَّ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّفَتْ عِنْدَهُ سَاعَة (١) ، ثُمَّ فَي الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ قَامَ النَّبِي عَلَيْهُ مَعَهَا لِيَعْلِبَهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ وَالْمَ النَّبِي عَلَيْهُ مَعَهَا لِيَعْلِبَهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمُ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

# ٢٦٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ (٢) لِلْمُعْتَكِفِ مَعَ نِسَائِهِ فِي الإعْتِكَافِ خَبَرُ صَفِيَّةً مِنْ هَذَا الْبَابِ .

٥ [٢٣٠٢] صر ثنا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُ ١٠ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : قَالَتْ : كُنْتُ أَسْهَرُ .

قَالَ أَبِكِر: هَذَا خَبَرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْقَلْبِ مَوْقِعٌ ، وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرٌ ، لَوْلَا مَا اسْتَدْلَلْتُ مِنْ فَلَا مَا اسْتَدْلَلْتُ مِنْ الْمُعْتَكِفِ لَـمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ لِهَـذَا الْخَبَرِ بَـابٌ عَلَى خَبَرِ صَفِيَّةَ عَلَىٰ إِبَاحَةِ السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ لَـمْ يَجُوزُ الْإحْتِجَ لَ لِهَـذَا الْخَبَرِ لَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَجُوزُ الْإحْتِجَاجُ بِهَا ، إِلَّا أَنَّ فِي خَبَرِ

٥ [ ٢٣٠١] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٢١٤٩٢] [التحفة: خم دس ق ١٥٩٠١ - خس ١٩١٢٩ - خس ١٩١٢٩ - خس

<sup>(</sup>١) الساعة: جزء قليل من النهار أو الليل. (انظر: النهاية، مادة: سوع).

<sup>(</sup>٢) السمر: الحديث بالليل. (انظر: النهاية، مادة: سمر).

٥ [ ٢٣٠٢] [الإتحاف: خز ٢٢٩٩٥].

١[٢٢٦] ا



صَفِيَّةَ غُنْيَةً فِي هَذَا. فَأَمَّا خَبَرُ صَفِيَّةَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنْ مُحَادَثَةَ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ لَيْلًا جَائِزٌ ، وَهُوَ السَّمَرُ نَفْسُهُ .

# ٢٦٤ - بَابُ الإفْتِرَاشِ فِي الْمَسْجِدِ وَوَضْعِ السُّرُدِ فِيهِ لِلاِعْتِكَافِ

٥ [٣٠٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: الْنَهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ ، أَوْ وُضِعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوانَةِ التَّوْبَةِ .

قَالَ أَبِكِر : أُسْطُوَانَهُ التَّوْبَةِ هِيَ الَّتِي شُدَّ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُنْذِرِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ عَلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

#### ٢٦٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي بِنَاءِ بُيُوتِ السَّعَفِ فِي الْمَسْجِدِ لِلإِعْتِكَافِ فِيهَا

٥ [٢٣٠٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صَدَقَةَ وَهُوَ ابْنُ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : بُنِيَ لِنَبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْتٌ مِنْ سَعَفِ ، صَدَقَةَ وَهُوَ ابْنُ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : بُنِيَ لِنَبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْتٌ مِنْ سَعَفِ ، اعْتَكَفَ فِي رَمَضَانَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً أَخْرَجَ رَأْسَهُ فَسَمِعَهُمْ يَقْرَءُونَ ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاحِي (١) رَبَّهُ ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاحِيهِ ، يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ » . المُصَلِّي إِذَا صَلَّى يُعْضُ مَعْ مَلَى بَعْضٍ .

# ٢٦٦ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي وَضْعِ الْأَمْتِعَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُعْتَكِفُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ

٥[٢٣٠٥] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ

٥ [٢٣٠٣] [الإتحاف: خز ١١٠٤٩] [التحفة: ق ٨٢٥٠].

٥ [٢٣٠٤][الإتحاف: خزحم ٩٧٨٨].

<sup>(</sup>١) المناجاة: المحادثة سرًّا. (انظر: النهاية، مادة: نجا).

٥ [ ٢٣٠٥] [الإتحاف : خز ط عه طح حب ٥٨٥] [التحفة : خ م د س ق ٤٤١٩] ، وتقدم برقم : (٢٢٤٤) ، (٢٢٤٩) ، (٢٢٨٧) ، وسيأتي برقم : (٢٣٠٩) .



الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ ذَهَبْنَا نَنْقُلُ مَتَاعَنَا ، فَقَالَ لَنَا: «مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اعْتَكَفَ ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ ذَهَبْنَا نَنْقُلُ مَتَاعَنَا ، فَقَالَ لَنَا: «مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اعْتَكَفَ ، فَلَيْرَجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ، فَإِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، فَنَسِيتُهَا ، وَأُرِيتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ » .

#### ٢٦٧- بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الإعْتِكَافِ بِلَا مُقَارَنَةٍ لِلصَّوْمِ

إِذِ النَّبِيُّ عَيَّا لَهُ قَدْ أَمَرَ بِاعْتِكَافِ لَيْلَهُ وَلَا صَوْمَ فِي اللَّيْلِ.

٥ [٢٣٠٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْـنُ عُمَرَ ، عَنْ نَـافِعٍ ، عَنْ نَـافِعٍ ، عَنْ الْبِي عَمْرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّبِيَّ الْكَيْنُ ، فَقَالَ : إِنِّي نَـذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ : «أَوْفِ بِنَلْرِكَ» .

# ٢٦٨ - بَابُ الرُّحْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الإعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا

فِي خَبَرِ عَائِشَةَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ لِحَفْصَةَ. قَدْ أَمْلَيْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.

# ٢٦٩ - بَابُ ذِكْرِ الْمُعْتَكِفِ يَنْذِرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ وَلَيْسَ بِنَذْرِ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

٥[٢٣٠٧] أَخْبَرِنَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ قَائِمًا ، أَوْ يَصْمُتَ ؛ فَلَا يُكَلِّمُ أَحَدًا ، وَلَا يَأْكُلُ لَحْمًا ، وَلَا يَضْطَجِعُ عَلَى

٥[٢٣٠٦] [الإتحاف: خز طح قط حب حم ١٠٨٣٩] [التحفة: خ م ٧٨٢٨- م س ٧٩١٦- خ ٧٩٣٣- خ م ٧٨٢٨- م س ٧٩١٦- خ ٧٩٣٣- خ م

٥ [٢٣٠٧] [الإتحاف: مي ط خز جا طح حب حم ش ٢٢٦٢٣].





فِرَاشٍ ، عَلَىٰ مَعْنَى التَّقْرِيبِ بِلَا يَمِينٍ ؛ جَلَسَ وَتَكَلَّمَ ، وَأَكَلَ وَافْتَرَشَ بِلَا كَفَّارَةٍ ، وَإِنَّمَا يُولَى مِنَ النَّذْرِ بِمَا كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ ، فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَا يَفِي بِهِ ، وَلَا يُكَفِّرُ .

٥ [٢٣٠٨] أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (١) الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِهِ» .

قَالَ أَبِكِر: فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ أَبَا إِسْرَائِيلَ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مُرُوهُ «مَا لَهُ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، وَأَلَّا يَجْلِسَ ﴿ وَلَا يَسْتَظِلَّ، قَالَ: «مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَ، وَلْيَصُمْ».

فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ ، وَتَرْكِ الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ ، إِذْ لَا طَاعَةَ فِي الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا طَاعَةَ فِي الْقَمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَعْذِيبٌ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَعْصِيةً .

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْجِنْسَ عَلَى الإسْتِقْصَاءِ فِي كِتَابِ النُّذُورِ.

### ٠ ٢٧ - بَابُ وَقْتِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مُصْبِحًا لَا مُمْسِيًا.

٥ [٢٣٠٩] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ

٥ [٢٣٠٨] [ الإتحاف: مي ط خز جاطح حب حم ش ٢٢٦٢٣ ] [ التحفة: خ دت س ق ١٧٤٥٨ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الأعلى»، والمثبت من: «الإتحاف»، «الموطأ» (١٧٢٦)، «مسند أحمد» (٢٤٧٠٩)، « «صحيح البخاري» (٢٠٠٤) و(٦٧٠٨) عن مالك، به.

<sup>۩[</sup>٧٢٢/أ].

٥ [٢٣٠٩] [الإتحاف: خز ط عه طح حب ٥٨١٥] [التحفة: خ م دس ق ٤٤١٩]، وتقدم برقم: (٢٢٤٤)، (٢٣٠٩) ( (٢٢٤٩)



يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَهِي اللَّيْلَةُ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَهِي اللَّيْلَةُ الْتَي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ ، قَالَ : «مَنِ اعْتَكَفَ مَعَنَا فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

آخِرُ كِتَابِ الصَّوْمِ.





# الْإَوَالِي لِللِّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّمِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ ا

٥ [ ٢٣١٠] رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، فَجُعِلَ الْمَاءُ عَلَيْهِ ، فَعُشِيَ عَلَيْهِ ، فَجُعِلَ الْمَاءُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «لَيْسَ الْبِرُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ» .

صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ .

\* \* \*





# الْحَالِيَةُ - ٢

### الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرِيطَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

١- بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ أَمِينِ
 السَّمَاءِ جِبْرِيلَ وَأَمِينِ الْأَرْضِ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا

و [ ٢٣١١] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ . ح وحرثنا مُوسَى بْنُ مُوسَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيُ . ح وحرثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ . ح وحرثنا عَبْدَة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُزَاعِيُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا بَارِزًا (١٠ لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي ، فَقَالَ : وَأَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَاثِكَتِهِ ، وَلِتَابِهِ ، وَلِقَافِهِ ، وَرُسُلِه ، وَتُومِنَ بِاللَّهِ ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : وأَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ وَيُقَالِهِ ، وَلِقَافِهِ ، وَرُسُولُ اللَّهِ ، مَا الْإِيسُلَامُ؟ قَالَ : وأَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ وَتُعُومِ وَيَعْلِهِ ، وَلِقَافِهِ ، وَرُسُولُ اللَّهِ ، مَا الْإِيسُلَامُ؟ قَالَ : وأَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ وَيُقَالَ : وأَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ وَيُقِيمِ الْبَعْثِ الْالْحِرِ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْإِيسُلَامُ؟ قَالَ : وأَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ مُنْ اللَّهِ مَا الْمُسْلُولُ عَنْ اللَّهُ وَتُعُومِ وَيَعْمُ وَيَعْمُ اللَّهِ مُنَالَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأُحَدُ وَلَكَ عَنْ الْسُولُ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعِلَ ، وَلَكُنْ سَأُحَدُ وَلَكَ عَنْ الْمُسْتَولُ عَنْهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ وَعَاءُ الْبَهْمِ (٣) فِي الْبُنْيَانِ ، فَلَلِكَ أَشْرَاطُهَا ، وَإِذَا صَارَ الْعُورَاةُ الْمُحْوَاةُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَافُهُ الْمُومِ (٢) فَي وَالَ الْمُسْرَاطُهَا ، وَإِذَا صَارَ الْعُولَ الْمُعْرَافُهُ الْمُ وَالْمُ اللَّهُ مَا الْمُسَامُ اللَهُ ، وَإِذَا صَارَاللَّهُ مَا الْمُسْرَاطُهَا ، وَإِذَا صَارَالُعُهُ اللَّهُ مَا الْمُسْرَاطُهُا ، وَإِذَا صَارَاللَهُ مَا الْمُسْرَاطُهُا ، وَإِذَا صَارَاللَهُ مَا الْمُعْرَافُ الْمُ وَالْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمُومِ الْمُنْ الْمُومِ الْمُومِ الْمُؤْمِ

٥ [ ٢٣١١] [ الإتحاف: خز حب حم ٢٠٣٤] [ التحفة: م ١٤٩١٥ - خ م ق ١٤٩٢٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بارز» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة كما في مصادر الحديث. ينظر: «صحيح البخاري» (٤٧٥٩)، «صحيح مسلم» (٢).

<sup>(</sup>٢) الرب: السيد. (انظر: النهاية، مادة: ربب).

<sup>(</sup>٣) البهم: جمع بهمة ، وهي ولد الضأن ، الذكر والأنثلي . (انظر: النهاية ، مادة: بهم) .



97

رُءُوسَ النَّاسِ ، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ » ، ثُمَّ تَلَا: «﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ » ، ثُمَّ أَدْبَرَ (١) الرَّجُلُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَذَا جِبْرِيلُ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ » ، هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ .

قَالَ أَبِكِر : أَبُو حَيَّانَ هَذَا اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ تَيْمُ الرَّبَابِ.

٢- بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ اسْمَانِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ

٥ [٢٣١٢] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا (٢) هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كُفَّارُ مُضَرَ ، وَلَسْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا (٢) هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَة ، وقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كُفَّارُ مُضَرَ ، وَلَسْنَا نَخُلُهُ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِشَيْء نَأْخُذُه ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : «آمُرُكُمْ فِاللَّهِ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، فِأَنْ اللَّهُ مَنْ أَرْبَعِ ، آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ اللَّهُ مَنْ أَرْبَع ، وَأَنْ اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ اللَّهُ مَنْ أَرْبَع ، وَأَنْ اللَّهُ مَنْ أَرْبَع ، وَأَنْ الْعَرْفِي اللَّهُ مَنْ أَرْبَع ، وَأَنْ اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْ اللَّهُ وَا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْحَنْتَم ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَقِّ اللَّهُ اللَّهُ وَا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْحَنْتَم ، وَالْمُزَقِي . وَأَنْ اللَّهُ وَالْحُنْسَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اللَّوْاء ، وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَامُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنِمُ اللَّهُ الْعُولِي اللَّهُ ال

ه [٣٦٣] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيَّ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الشَّبَعِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ » . ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ : «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ۞ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ » . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

<sup>(</sup>١) الإدبار: التولِّي. (انظر: المصباح المنير، مادة: دبر).

٥[٢٣١٢] [الإتحاف: خز جا عه طحّ حب حم ٩٠٣٤] [التحفة: م س ٥٤٧٩ - د ٦٣٣٣ - خ م د ت س ٦٥٢٤ - م ٦٥٤٩]، وتقدم برقم: (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) كان في الأصل: «إن» ثم عُدل كالمثبت.

 <sup>(</sup>٣) الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة:
 دبب).

٥ [٣٦١٣] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ٩٠٣٤] [التحفة: م س ٥٤٧٩- م س ٥٤٨٧- م د س ٥٦٢٣- د٦٣٣٣- خ م دت س ٢٥٢٤- م ٦٥٤٩].

۱۵[۲۲۷/ب].



#### جِمَاعُ أَبْوَابِ (١) التَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

### ٣- بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ مَانِع الزَّكَاةِ

اتُبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ عَلَى بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا مِنَ السَّرْكِ ، وَيُقِيمُوا السَّلَاةَ ، وَيُقِيمُوا السَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَائْتِمَارَا لِأَمْرِهِ عَلَاَيَتِهِمْ بَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَا : ﴿ فَاقَتُلُوا الزَّكَاةَ ، الزَّكَاةِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَا : ﴿ فَاقَتُلُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَنُكُمْ وَالتَّونِ اللَّهُ الل

ه [٢٣١٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم الْكِلَابِيُ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ وَهُوَ ابْنُ دَاوَرَ (٢) أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ ، فَقَالَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ الْعَرَب؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُوبَكْرِ: إِنَّمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : فَقَالَ أَبُوبَكْرِ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْي رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ » ، وَاللَّهِ لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا (١٤) مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ » ، وَاللَّهِ لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا (١٤) مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ ، لأَقَاتِلَ لَنَّهُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ [عَلَيْهِ ] (٥) عَمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ [عَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ [عَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكُرٍ قَدْ شُرِحَ قَدْ شُولِ عَلَيْهِ ، فَالَ : قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عُمَرُ اللَّهُ الْمَالَ مَا اللَّهِ الْمَثَا وَالْعَالَ الْمَالَةُ الْعَمْ وَلَا اللَّهُ الْمَقَاتِلَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْعَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: فَلَمَا رَأَيْتُ رَأْيَ الْمِالَالَةُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَلِّي الْمُلْلِلَةُ الْمُؤَلِّي الْمُؤَلِّي اللَّهُ الْمُؤَلِّي الللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَالَا الْمَالُولُ الْمُؤَلِّي الْمُؤْمِنُ الْمُؤَلِّي الْمُؤْمِنُ الْمُؤَلِّي الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّي الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَ

جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرَ أَنَّ بُنْدَارًا قَالَ : لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: جمع) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اقتلوا» ، بغير فاء ، والمثبت كما في التلاوة .

٥[٢٣١٤][الإتحاف: خز قط كم البزار ٩٢٢٩][التحفة: س ٦٥٨٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل كأنه: «داود»، والمثبت من: «الإتحاف»، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٨١٠). وانظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٧)، وقال في «توضيح المشتبه» (٤/٧): «داور، براء في آخره، والواو التي قبلها مفتوحة، ومن ذلك: أبو العوام عمران بن داور البصري القطان».

 <sup>(</sup>٤) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (انظر: النهاية ، مادة: عنق).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقى .





# ٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ دَمَ الْمَرْءِ وَمَالَهُ إِنَّمَا يَحْرُمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ (١)

إِذِ اللَّهُ ﷺ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشَّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا.

٥ [٢٣١٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، ثُمَّ حُرِّمَتْ عَلَى يَ دِمَاؤُهُمْ وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

٥ - بَابُ ذِكْرِ إِدْ خَالِ مَانِعِ الزَّكَاةِ النَّارَ مَعَ أَوَائِلِ مَنْ يَدْ خُلُهَا بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنَ النَّارِ

٥ [٢٣١٦] حرثنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ الْعُقَيْلِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ الْعُقَيْلِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، يَعْفِلُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيلِهُ : «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ، وَأَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ، وَأَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْبَارَ : فَأَمِيرٌ مُسَلِّطٌ ، وَذُو ثَرُوةٍ لِسَيِّدِهِ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ : فَأَمِيرٌ مُسَلِّطٌ ، وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ » .

# ٦- بَابُ ذِكْرِ لَعْنِ لَاوِي الصَّدَقَةِ (٢) الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَائِهَا

٥ [٢٣١٧] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) وجب الشيء: ثبت ولزم. (انظر: النهاية، مادة: وجب).

٥[٢٣١٥] [الإتحاف: خز قط كم حم ١٩٦٨٣] [التحفة: س ١٢٤٨٢ - خ م د ت س ١٦٢٣ - م ق ١٣٣١٧ - ١٢٣٦٧ - م ١٣٣٤٠ - ١٤٠١٦].

٥ [٢٣١٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ت ابن أبي شيبة ٢٠٨١٢] [التحفة: ت ١٥٤٩١].

<sup>(</sup>٢) لاوي الصدقة: المتثاقل عنها. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لوي).

٥ [٢٣١٧] [الإتحاف: خز كم ١٣٢٥] [التحفة: دت ق ٩٣٥٦ - س ٩١٩٥].



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَبْدُ اللَّهِ : آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، عَلِمَاهُ ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَيَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

# ٧- بَابُ صِفَاتِ أَلْوَانِ عِقَابِ مَانِعِ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْلَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَلْقِ بِاللَّهِ نَعُوذُ مِنْ عَذَابِهِ

٥ [٢٣١٨] صرتنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّعْلَبِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ جَعْفَرٌ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ النَّيِعِ عَلَيْ وَهُ وَ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ إِسْحَاقُ ، قَالَ : الْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ وَهُ وَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : «هُمُ الْأَخْسَرُونَ ، وَرَبِ الْكَعْبَةِ » ، قَالَ : «هُمُ الْأَحْدَرُونَ ، وَلَا الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : «هُمُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ : «هُمُ الْأَكْتُرُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ الْأَحْدُرُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ الْأَكْثَرُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ الْأَكْثُونَ ، إلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِلِمْ مَا كَانَتْ ، وَلَا عَنَمْ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ ، وَأَسْمَنَهُ أَوْلَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا هُ ، حَتَّى يُقَضَى بَيْنَ النَّاسِ » .

هَذَا حَدِيثُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ جَعْفَرُ: عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَالَي الْمَوْضِعِ إِلَىٰ آخِرِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ. صَاحِبِ إِبِلِ»، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «الموتشمة» ، وفي «الإتحاف» وغيره: «المستوشمة» وكلاهما بمعنى ؛ قال في «النهاية» (وشم) (/ ١٨٩): «والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك» .

٥ [٢٣١٨] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٧٦٢١] [التحفة: خم ت س ق ١١٩٨١].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قال» ، ولا معنى له .

<sup>(</sup>٣) أتقار: ألبث ، وهو من القرار. (انظر: النهاية ، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٤) **الأخفاف:** جمع الخف، وهو للجمل ونحوه بمنزلة الحافر للفرس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٩٧).

<sup>ַ [ ֹ\</sup> אַץ ץ / וֹ ] . מַ





### ٨- بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَلْوَانِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصْغِرُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِصَّة ﴾ الْآية [التوبة: ٣٤]، فَرَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآية إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْمُفْونِينَ لَا فِي الْمُؤْمِنِينَ لَا فِي الْمُفْارِ، إِذْ مُحَالٌ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآية إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْمُؤْمِنِينَ لَا فِي الْمُفَارِ، إِذْ مُحَالٌ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآية إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْمُؤْمِنِينَ لَا فِي الْمُفَارِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يُقَالَ: يُعَذَّبُ الْكُفَّارِ إِلَىٰ وَقْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ لَالْ يَعْمَعُ بِأَنْ يُخَلِّىٰ سَبِيلُهُ بِعَدَ تَعْذِيبِ بَعْضِ النَّارِ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَكُونُ مُخَلِّدًا فِي النَّارِ لَا يَطْمَعُ بِأَنْ يُخَلِّىٰ سَبِيلُهُ بِعَدَ تَعْذِيبِ بَعْضِ الْنَارِ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَكُونُ مُخَلِّدًا فِي النَّارِ لَا يَطْمَعُ بِأَنْ يُخَلِّىٰ سَبِيلُهُ بِعَدَ تَعْذِيبِ بَعْضِ النَّارِ بَعْدَ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يُخَلِّىٰ سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ بَلْ يُخَلِّى لَا النَّارِ بَعْدَ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يُخَلِّىٰ سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ بَعْدَ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ .

٥ [٣١٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيَّ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : "مَا مِنْ عَبْدِ لَا يُـوَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ وَبِمَالِهِ ، فَأُحْمِي عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّم ، فَتُكُوئ بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَا مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . وَلَا عَبْدِ [لَا] (١) يُؤَدِّي صَدَقَةَ إِبِلِهِ ، إِلَّا أُتِي بِهِ وَبِإِبِلِهِ عَلَى أَوْفَرَ إِلَى النَّارِ . وَلَا عَبْدِ [لَا] (١) يُؤَدِّي صَدَقَةَ إِبِلِهِ ، إِلَّا أُتِي بِهِ وَبِإِبِلِهِ عَلَى أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (٢) ، فَتَسِينُ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدًّ أَوَّلُهَا حَتَّى مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (٢) ، فَتَسِينُ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدًّ أَوَّلُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ . وَلَا عَبْدِ [لَا] يُؤَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِهِ ، إِلَّا أُتِي بِهِ وَبِغَنَمِهِ عَلَى أَوْفَرَ وَلِا عَبْدِ [لَا] يُؤَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِهِ ، إِلَّا أُتِي بِهِ وَبِغَنَمِهِ عَلَى أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَتَسِينُ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَنْهُ آنِحُوهَا رُدًّ أَوْلُهَا تَطَوْهُ (٣) مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَتَسِينُ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَنْهُ أَنْ مَا يُولِكُو لَا عَلَى الْمَارِهِ فَي يَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمَا عَلَى أَوْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ الْمَا عَلَى النَّالِ . وَلَا عَبْدِ [لَا ] يُؤَوْر ، فَتَسِيرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَنْهُ أَوْمُ اللَّهُ بَوْمُ اللَّهُ الْمَا عَلَى المَّالِهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُهُمَا مُتَعْلَى عَلْمَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ الْمَا

٥ [٣٣١٩] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨١٢٨] [التحفة: د ١٣٣١ - د ١٢٦٢٤ - م ١٢٦٤٢ - م ١٢٧١٢ -خ س ١٣٧٣٦ - د س ١٥٤٥٣]، وسيأتي برقم: (٢٣٢٠)، (٢٣٨٢)، (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل في هذا الموضع والذي يليه ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «الأموال» لابن زنجويه (١٣٥٣) ، «مسند البزار» (٩٠٧٦) من طريق الدراوردي .

<sup>(</sup>٢) قاع قرقر: مكان مستور. (انظر: النهاية، مادة: قرقر).

<sup>(</sup>٣) الوطء: في الأصل: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية ، مادة: وطأ).



بِأَظْلَافِهَا (١) ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا جَلْحَاءُ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْخَيْلُ ؟ قَالَ : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْخَيْلُ لِلْلَاثَةِ : هِي لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ » ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَالْخَيْلُ لِللهُ عَلَيْ فِيهَا شَيْنَا (٣) ، إلّا هَنْوهِ الْآيَةِ وَاللّهُ عَلَى عَلَىٰ مَعْقُولٌ اللّهُ عَلَى فِيهَا شَيْنَا (٣) ، إلّا هَنْوهِ الْآيَةِ وَاللّهُ عَلَى فِيهَا شَيْنَا (٣) ، إلّا هَنْوهِ الْآيَةَ وَالْآيَةَ : ﴿ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّا يَرَهُ ﴾ .

الْجَلْحَاءُ: الَّتِي لَيْسَ لَهَا قَرْنٌ ، وَالْعَقْصَاءُ: الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ .

٥[٧٣٢٠] صرثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي كُلُهَا: فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ .

#### ٩ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْكَنْزِ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

ه [٢٣٢١] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . ح وصرتنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ الْعَدِيمَ ، عَذْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٌ قَالَ : «يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُمْ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٌ قَالَ : «يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُمْ

<sup>(</sup>١) **الأظلاف: جمع** الظلف، وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير. (انظر: النهاية، مادة: ظلف).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من : «مسند البزار» ، من طريق الدراوردي .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيها شيئا» وقع في الأصل: «منها شيء»، والمثبت من مصادر الحديث، ومما سيأتي عند المصنف برقم (٢٣٥٤) من طريق سهيل، به.

٥[٢٣٢٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨١٢٨] [التحفة: س ١٢٧٥١]، وتقدم برقم (٢٣١٩)، وسيأتي برقم (٢٣٥٤)، (٢٣٨٢)، (٢٣٨٣).

٥ [ ٢٣٢١] [ الإتحاف : خز حب كم ش حم ١٨١٣٣ ] [ التحفة : خ س ١٢٨٢٠ - س ١٢٨٧٣ - خ س ١٣٧٣٢ ] .





يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا (١) أَقْرَع (٢) ذَا زَبِيبَتَيْنِ (٣) يَتْبَعُ (١) صَاحِبَهُ ، وَهُوَ يَتَعَوَّذُ (٥) مِنْهُ ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُ ، وَهُوَ يَقِوُ مِنْهُ ، حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصْبُعَهُ » .

لَمْ يَقُلِ الرَّبِيعُ: وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، وَقَالَ أَيْضًا: كَنْزُ أَحَدِكُمْ.

٥ [٢٣٢٢] صر ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَالَ : قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزَا مُثَلِ (٢) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ (٧) أَقْرَعُ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ ، فَيَقُولُ : وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعْدَكَ ، فَلَا يَرَالُ يَتْبَعُهُ هُ مَا يُرْجَعُهُ سَائِرُ جَسَدِهِ » .

#### ١٠ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْكَنْزِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَنْزَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ ، لَا الْمَالُ الْمَدْفُونَ الَّذِي يُؤَدِّىٰ زَكَاتُهُ ، لَا الْمَالُ الْمَدْفُونَ الَّذِي يُؤَدِّىٰ زَكَاتُهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شجاع» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة كما في «مسند أحمد» (٩٠٥٥)، «السنن الكبرى» للنسائي (١١٣٢٧)، من طريق الليث به .

الشجاع: الحية الذكر. (انظر: النهاية، مادة: شجع).

<sup>(</sup>٢) الأقرع: الذي لا شعر على رأسه، يريد: حية قد تمعط جلد رأسه، لكثرة سمه وطول عمره. (انظر: النهاية، مادة: قرع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «زبينتين» وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد»، «السنن الكبرئ» للنسائي. الزبيبتان: مثنى زبيبة، وهي: نكتة سوداء فوق عين الحية، وقيل: هما نقطتان تكتنفان فاها، وقيل: هما زبدتان في جانبي فمها. (انظر: النهاية، مادة: زبب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مع» ، والمثبت من «مسند أحمد» ، «السنن الكبرى» للنسائي.

<sup>(</sup>٥) يتعوذ: يستعيذ ويستجير . (انظر: النهاية ، مادة: عوذ) .

٥ [٢٣٢٢] [الإتحاف: خزحب كم ٢٤٩٧].

<sup>(</sup>٦) مثل: صُوِّر. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل دون ضبط ، وقد ذكر فيه القاضي عياض والعيني روايتي النصب والرفع ، وبينا وجه كل منها . ينظر : «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٦٥ ، ٣٥٧ ) . و«عمدة القاري» (٨/ ٣٦٣ ، ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٨) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٣٢٦٠) ، «المستدرك» (١٤٥٢) من طريق يزيد بن زريع .

<sup>(</sup>٩) يقضقض: يُكسر. (انظر: النهاية، مادة: قضقض).

١[ ٨٢٢ ] .

ه [٢٣٢٣] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَامِع ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مُنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : شُجَاعٌ (١) طُوقَ فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : ﴿ سُيُطَوّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران : ١٨٠] .

ه [٢٣٢٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ . ح وصر ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ يَعْنِي مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ . ح وصر ثنا نَصْرُ بْنُ مَوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «إِنَّ الَّذِي لَا يُؤدِي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «إِنَّ الَّذِي لَا يُؤدِي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ (٢) أَقْرَعُ لَهُ ذَهِ بِبَتَانِ ، فَيَلْزَمُهُ أَوْ يُطَوَّقُهُ ، يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ » .

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ، وَقَالَ لَهُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، وَقَالَ لَهُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، وَقَالَ : فَيُطَوَّقُهُ أَوْ يَلْزَمُهُ .

# ١١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا وَاجِبَ فِي الْمَالِ غَيْرُ الزَّكَاةِ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْوَعِيدَ بِالْعَذَابِ لِلْمُكْتَنِزِ لِمَنْ (٣) لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ دُونَ مَنْ يُؤَدِّيهَ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَدْفُونًا .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَفِي

٥ [٢٣٢٣] [الإتحاف: خز حم ١٢٦٩٦] [التحفة: ت س ق ٩٣٣٧ - ت ق ٩٢٨٤].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل دون ضبط، وذكر العكبري أن الأكثر النصب ونقل رواية الرفع وبيَّن وجهها. ينظر: "إعراب ما يشكل» (ص ٣١٤).

٥ [ ٢٣٢٤] [ الإتحاف: خزحم ٩٨٤٨] [ التحفة: س ٢١١٧].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل دون ضبط، وقد ذكر فيه القاضي عياض والعيني روايتي النصب والرفع، وبينا وجه كل منها. ينظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٦٤، ٢٥٥)، و«عمدة القاري» (٨/ ٣٦٣، ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولمن» بزيادة واو، وبه يفسد المعنى، ولعل الصواب ما أثبتناه، ويدل عليه الترجمة السابقة واللاحقة.



١٢ - بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ آخَرَ عَلَىٰ أَنَّ الْوَعِيدَ لِلْمُكْتَنِزِ هُوَ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ دُونَ مَنْ يُؤَدِّيهَا

٥ [٢٣٢٥] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النُّبِيِّ عَنْ أَبِي النُّبِيِّ عَالَ : «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَدْ عَنْ أَبِي النُّبِيِّ عَنْكَ شَرَّهُ». أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ».

#### ١٣ - بَابُ بَيْعَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ عَلَىٰ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

٥ [٢٣٢٦] حرثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. وحرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَخِيلُ بْنُ الْمِعَدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وحرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ. ح وحرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وحرثنا قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُ وَ ابْنُ نَدَبَةً (١) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وحرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ النَّعْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

١٤ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الزَّكَاةِ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ مُقِيمٌ بِمَكَةَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

٥ [٢٣٢٥] [الإتحاف: خز كم ٣٤٠٨]، وسيأتي برقم: (٢٥٢٧).

٥ [٣٣٢٦] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٣٩٥٨] [التحفة: خ م س ٣٢١٠- س ٣٢١٢- خ م س ٣٢١٦- خ م س ٣٢١٦- خ م س

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو الصواب، وتصحفت في هذا الموضع من «الإتحاف» إلى : «زيد به».



٥[٢٣٢٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ يَسَارِ مَوْلَىٰ مَخْرَمَة ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا حِينَ جَاءَ النَّجَاشِيُّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ، قَالَتْ : وَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْمَلِكُ ، كُنَّا قَوْمَا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا (١) الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ ، وَعَفَافَهُ ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِتَوْحِيدِهِ ، وَلِنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْنَانِ ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَصِلَةِ الرَّحِم ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ ، وَقَوْلِ الزُّورِ (٢) ، وَأَكْل مَالِ الْيَتِيمِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ ، وَأَنْ ۞ نَعْبُدَ اللَّهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصِّيَامِ ، قَالَتْ : فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَام ، فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ ، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا ، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .

### جِمَاعُ أَبْوَابٍ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْفَنَمِ

٥١ - بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة : ١٠٣] بَعْضَ

٥ [٢٣٢٧] [الإتحاف: خز ٢٣٥١٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها» وهو خطأ، والمثبت من «حلية الأولياء» (١/ ١١٥)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) الزور: الكذب والباطل. (انظر: النهاية، مادة: زور).

<sup>.[1/</sup>٢٢٩]합

#### وَهُمُلِحَ اللَّهُ مَالَهُ





الْأَمْوَالِ لَا كُلَّهَا ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ(١) عَلَىٰ مَا دُونَ الْأَمْوَالِ لَا كُلَّهَا ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ(١) عَلَىٰ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ .

٥ [٢٣٢٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ فَمَامَةَ ، حَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي (٢) أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ اللَّي وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِا أَنْهُ بِهَا وَسُولُهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ اللهِ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا (٣) ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ أَنْ اللهِ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا (٣) ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ أَنْ اللهُ عَلْمَ وَعُهِهَا فَلْيُعْطِهَا (١٥) ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ أَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ وَعُهِهَا فَلْيُعْطِهَا أَلْكُنَ مُ مَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ أَنْ اللهُ عَلْمَ وَعَهُ الْبَعْطِهَا اللهُ عَلَى وَعُهِ الْعَنَمُ ، فِي كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ حُمْسَا وَعَلَا اللهُ عَمْسُ وَلَائِينَ إِلَى حَمْسٍ وَأَلْابِينَ الْمُعْرِقِينَ إِلَى حَمْسٍ وَأَلْابِينَ ، فَفِيهَا الْبَنَةُ لَبُونِ ، فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةً فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةً وَاللهُ مَلَ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ وَلَا لَكُونِ ، فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةً وَاللّهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمَلَى اللهُ الْمُلَالِي اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلَالِي اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق.

٥ [٢٣٢٨] [الإتحاف: جا خز طح حب قط كم حم ٩٢٢٨] [التحفة: خ دس ق ٢٥٨٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» ، والمثبت من الموضع التالي بنفس الإسناد برقم (٢٣٤٤) ، ومن «الأباطيل والمناكير» للجورقاني (٤٥٣) من طريق المصنف ، به ، و «الإحسان» (٣٢٦٩) من طريق بندار وأبي موسى ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فليطعها» ، والمثبت من «الأباطيل والمناكير» ، «الإحسان» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يطعه» ، والمثبت من «الأباطيل والمناكير» ، «الإحسان» .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «دونه» ، والمثبت من «الأباطيل والمناكير» ، «الإحسان» هو الجادة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وابن» ، والمثبت من «الأباطيل والمناكير» ، «الإحسان» .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : «ستة» ، والمثبت من «الأباطيل والمناكير» ، «الإحسان» هو الجادة .

<sup>(</sup>٨) الحقة: من الإبل: ما دخلت في السنة الرابعة إلى آخرها، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل. (انظر: النهاية، مادة: حقق).

<sup>(</sup>٩) **طروقة الجمل:** التي يعلو الفحل مثلها في سنها. وهي فعولة بمعنى مفعولة. أي مركوبة للفحل. (انظر: النهاية، مادة: طرق).



وَسِتِّينَ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةُ (١) ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّا (٢) وَسَبْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا حِقَّتَ انِ طَرُوقَتَ افْفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا حِقَّتَ انِ طَرُوقَتَ الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَمْسًا (٣) مِنَ الْإِبِلِ ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إَلَىٰ عَشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتِيْنِ إِلَىٰ فَلَا ثِمِرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتِيْنِ إِلَىٰ فَلَا ثِمِرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ إِلَىٰ فَلَاثِمِانَة ، فَفِيهَا شَاتًانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَةِ إِلَى الْمُوسِلِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى الْمُائِقِينَ إِلَىٰ فَلَاثِمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِشْرِينَ وَالْمِائَة إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائِةِ أَوْلَ وَالَا وَادَتْ عَلَى الْمُعْشِرِينَ وَالْمِائَة إِلَى الْمُؤْمِائَة وَفَي كُلُ مِائَة شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ (١٤) الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً عَلَى الْمُؤْمِائَة وَفَي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ (١٤) الرَّحُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً عَلَى الْمَائِقِ مَا فَا إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ (١٤) الرَّحُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءً عَلَى الْمَائِهِ شَاءً مَا أَوْدَا كَانَتْ سَائِمَةُ (١٤) الرَّعُونَ الرَّعِينَ الرَّعُ مِنْ الرَّهُ الْمَائِهِ الْمَائِةُ مَائَةً الْمُؤْمِدِينَ الْمَائِونَ الرَّعُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُتَعْلِينَا الرَّعْ الْمُؤْمِلُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمَائِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمَائِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَائِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ا

شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.

قال أبر النّاقة إذا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ وَدَحَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكْرًا فَهُو ابْنُ مَخَاضٍ ، وَالْأُنْثَىٰ بِنْتُ مَخَاضٍ ، لِأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَصْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَىٰ سَنَةٍ ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينَ وِلَادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ الْفَحْلُ الْفَحْلُ الْفَحْلُ الْفَحْلُ الْفِحْلُ الْفِحَاصُ ، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْفَحْلِ ، فَإِذَا صَرَبَهَا الْفَحْلُ الْفِحْلُ الْمِعَقَتْ بِالْمَخَاضِ ، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْمَوَاخِضِ ، وَالْمَاخِصُ الَّتِي (٥) قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ ، الْمَوَاخِضِ ، وَالْمَاخِضُ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ مَخَاضٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ مَخَاضٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهُا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهُا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهُا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهُا ابْنَ لَبُونٍ ، وَابْنَهُ الْنَاقَةُ وَالْمَافِلَةُ الْمَالِمُ الْمُونِ ، وَابْنَهُمُ الْنَاقَةُ مُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْوَلَهُ الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ ، وَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُولِ ، وَالْمُعْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ مُولِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) الجذع: أصله من أسنان الدواب هو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمَعْز: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. والذكر جَذَعٌ والأنثى جَذَعَةٌ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ستة» ، والمثبت من «الأباطيل والمناكير» ، «الإحسان» هو الجادة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «خمسة» ، والمثبت من «الأباطيل والمناكير» ، «الإحسان» هو الجادة .

<sup>(</sup>٤) السائمة: الراعية من الماشية. (انظر: النهاية ، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الذي»، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.



تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَ حِقَّةً ، وَإِنَّمَا تُسَمَّىٰ حِقَّةً ، لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتَحَقَّتْ أَنْ يَحْمِلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا ، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرَا اسْتَحَقَّ الْحُمُولَةَ عَلَيْهِ ، فَسُمِّي حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الْأُمِّ فَيُسَمَّىٰ إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ التَّانِيَةِ ابْنَ مَخَاض، لِأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاض، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ ١٠ التَّالِثَةِ سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ ، لِأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضع الْحَمْل الثَّانِي، وَإِنَّمَا سُمِّي حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحُمُولَةَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَـهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنةِ السَّادِسَةِ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذِ رَبَاعٌ ، وَالْأُنْثَىٰ رَبَاعِيَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ ، حَتَّىٰ تَمْضِي السَّنَةُ السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ ، وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ ، وَكَذَلِكَ الْأَنْثَىٰ لَفْظُهُمَا فِي هَذِهِ السِّنِّ وَاحِدَةٌ ، فَلَا يَـزَالُ كَـذَلِكَ حَتَّىٰ تَمْضِي الـسَّنَةُ الثَّامِنَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ ، وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ ، فَقَدْ فُطِرَ نَابُهُ وَطَلَعَ ، فَهُ وَحِينَئِذِ بَازِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ ، فَلَا يَزَالُ بَازِلًّا حَتَّىٰ تَمْضِي التَّاسِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذِ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الْإِخْلَافِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَىٰ مَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَبِرَ فَهُوَ عَوْدٌ وَالْأُنْثَىٰ عَـوْدَةٌ ، وَإِذَا هَرِمَ فَهُـوَ قَحْـرٌ لِلـذَّكَرِ ، وَأَمَّـا الْأُنْثَىٰ فَهِـيَ النَّـابُ وَالشَّارِفُ.

١٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تُعَدُّ عَلَىٰ مَالِكِهَا عِنْدَ أَخْذِ السَّاعِي الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِكِهَا وَ ١٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تُعَدُّ عَلَىٰ مَالِكِهَا عِنْدَ أَخْذِ السَّاعِي الصَّدَقةَ مِنْ مَالِكِهَا وَ ١٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ

<sup>۩[</sup>۲۲۹/ب].

٥[٢٣٢٩] [الإتحاف: خز كم الطبري ١٤٣٧٥] [التحفة: د ق ١٠٠٣٩ - د ١٠١٤١]، وسيأتي برقم: (٢٣٣٥)، (٢٣٦٠).

عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْوَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الْإِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ حَمْسًا ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى عَشْرِ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرَا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى عَشْرِينَ » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ حَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ حَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ عَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى عِشْرِينَ » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، "فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِيلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلا تُؤخذُ هَرِمَةٌ (١) ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ (٢) إِلَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمُ شَيْءٌ ، الْمُعَدِّدُ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّدَةُ ، وَيُعِيرُهَا وَكَيرُهَا وَكَيرُهَا وَكَيرُهَا وَكَيرُهَا وَكَيرُهُا وَكَيرُهُا وَكَيرُهُا وَكَيرُهَا وَكَيرُهُا وَكَيرُهَا وَكَيرُهُا وَلَا يُفْرَقُ ، وَلَا يُفَوَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » .

# ١٧ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ وَاقِعٌ عَلَىٰ عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَعَلَىٰ زَكَاةِ الْنَاضِ مِنَ الْوَرِقِ (١٤) ، وَعَلَىٰ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي ؛ إِذِ الْعَامَّةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعُشْرِ مِنَ الْوَرِقِ (١٤) ، وَعَلَىٰ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي وُونَ عُشْرِ لِجَهْلِهَا بِالْعِلْمِ فَتَتَوَهَّمُ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَىٰ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي دُونَ عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، وَتَتَوَهَّمُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي النَّاضِ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الزَّكَاةِ ، لَا اسْمُ الصَّدَقَةِ ، وَالنَّبِيُ السَّيْلِ قَدْ سَمَّىٰ جَمِيعَ ذَلِكَ صَدَقَةً .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءً» .

<sup>(</sup>١) الهرمة: كبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربها انقطاع نسلها. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هرم).

<sup>(</sup>٢) العوار: العيب. (انظر: النهاية، مادة: عور).

<sup>(</sup>٣) المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها . (انظر: النهاية ، مادة: صدق) .

<sup>(</sup>٤) **الورق**: الفضة . (انظر: النهاية ، مادة: ورق) .



 $\mathcal{K}^{(\cdot)}$ 

ه [ ٢٣٣٠] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَينَادٍ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . ح وصرتنا أَبُو مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُ وَ ابْنُ مَهْ دِيِّ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . ح وصرتنا أَبُو مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُ وَ ابْنُ مَهْ دِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمَالِكُ ، وَشُعْبَةُ ، كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ (١ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوْسُقٍ (١ صَدَقَةٌ » .

مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ (٣).

وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ».

١٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي
 إذِ الصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ اسْمَانِ ﴿ لِلْوَاجِبِ فِي الْمَالِ .

<sup>0[</sup>۲۳۳۰][الإتحاف: طش مي جا خز عه حب قط حم ۵۷۸۲][التحفة: دس ق ٤٠٤٢ - س ق ٤٠٩١ - خ س ٢٣٦٢]، (٢٣٦٣)، (٢٣٦٣)، (٢٣٦٣)، (٢٣٦٢)، (٢٣٦٣)، (٢٣٦٢)، (٢٣٦٢)، (٢٣٦٤)، (٢٣٦٤)،

<sup>(</sup>١) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).

<sup>(</sup>٢) **الأوسق والأوساق: جمع** وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢١, ١٦١) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل دون نقط، ولم يرد لابن بشار ذكر في طرق الحديث، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٥٦) عن ابن بشار، عن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن يحيى به، ولفظه: «ليس فيها دون خسة أواق صدقة»، فيحتمل أن يكون ما في الأصل هاهنا مصحف من «دينار»؛ فقد ورد ذكر محمد بن دينار في بعض طرق المصنف لهذا الحديث، ويحتمل أن يكون سقط من الأصل طريق ابن بشار الذي أشار ليه المصنف؛ لاسيها أنه في «المجتبى» (٤٤٦٤)، و«الكبرى» (٢٤٣١) عن أبي موسى وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي به، وفي «الجامع» للترمذي (٢٢٩)، و«الإحسان» (٣٢٧٥) عن ابن بشار عن ابن مهدي به .



قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا . . . » ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِتَمَامِهِ .

١٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سَوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهَا ضِدَّقَةً .
 دُونَ غَيْرِهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً .

فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ: «وَصَدَقَهُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ» ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ.

٥[٢٣٣١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِ وُ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَهْزًا (١) . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي . كَ وَحرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَحْبَرَنَا بَهْ زُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ : «فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ : «فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ : «فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ : «فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلِ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنْعَهَا ، فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ (٢) مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا ، لَا يَحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ » .

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: «مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ».

وَقَالَ بُنْدَارٌ: «وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» ، وَقَالَ: «لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا».

٥ [٢٣٣٢] صر من الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ النَّهِيمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ ابْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي الْغَنَمِ : «فِي تَخْرُجْ إِلَىٰ عُمَّالِهِ حَتَّىٰ قُبِضَ النَّبِيُ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي الْغَنَمِ : «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحْدَهَا شَاةٌ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ » ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .

٥ [ ٢٣٣١] [ الإتحاف: مي جا خز كم حم ١٦٧٨٨ ] [ التحفة: دس ١١٣٨٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بهذا» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومن «المجتبئ» (٢٤٦٨) عن محمد بن عبد الأعلى ،

<sup>(</sup>٢) العزمة: الحق والواجب. (انظر: النهاية، مادة: عزم).

<sup>0 [</sup> ٢٣٣٢] [الإتحاف: مي خز كم حم ٩٥٩١] [التحفة: (خت) دت ٦٨١٣ - ق ٦٨٣٧].



#### }{\·^}

### • ٢ - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ بِذِكْرِ لَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٢٣٣٣] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ مُعَاذِ .

ح وصرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ .

و صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ .

ح وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُ فَ ، حَدَّثَنَا سُ فْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، بَعَثَهُ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ (() : أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا (() ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مَا فَرَ (() ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مُسِنَّةً (() ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مُعَافِرَ (() ، هَذَا حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ .

ه [٢٣٣٤] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ، كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : «وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ » .

٥ [٢٣٣٣] [الإتحاف: مي جاخز حب قط كم حم ٦٧٣٦] [التحفة: دس ١١٣١٢ - دت س ق ١١٣٦٣].

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «وأخبره»، والمثبت كما في «الأباطيل والمناكير» للجورقاني (٤٥٤) من طريق المصنف، عن محمد بن الوزير، به، و «سنن الدارقطني» (١٩٣٥) من طريق الثوري، به.

<sup>(</sup>٢) التبيع: ولد البقرة في أول سنة . (انظر: النهاية ، مادة: تبع) .

<sup>(</sup>٣) المسنة: ما طلع سنها في السنة الثالثة من البقر والشاة . (انظر: النهاية ، مادة: سنن) .

<sup>(</sup>٤) الحالم والمحتلم: من بلغ الحُلُمَ وجرئ عليه حُكم الرجال سواء احْتَلم أو لم يحتلم. (انظر: النهاية، مادة: حلم).

<sup>(</sup>٥) المعافر: ضرّب من بُرود (ثياب) اليمن، ومَعافر: قبيلة من همدان باليمن، وقيل: بلد باليمن. (انظر: معجم الملابس) (ص٣٢٨).

٥ [ ٢٣٣٤] [الإتحاف: مي خز طح حب كم ١٥٩٣٢] [التحفة: مدس ١٠٧٢٦].





# ٧١- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنْمَا أَوْجَب الصَّدَقَةَ فِي الْبَقَرِ فِي سَوَائِمِهَا دُونَ عَوَامِلِهَا . وَ وَمَرَنَا وَلَيْ وَبَنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ الْحَرَّانِيُ (١) بِالْفُسطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِية ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِب حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِب حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنِ النَّبِي عَيَّيْ ، وَلَكِنْ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِي عَيِّي أَحَبُ إِلَي عَنِ النَّبِي الْكِيْ الْكِيلِ : قَالَ رُهَيْرُ : عَنِ النَّبِي عَيَّي هُ ، وَلَكِنْ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِي عَيْ أَحَبُ إِلَى الْمَاتَيْنِ مَا أَنْ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُعْتَى فَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَلَا فِي الْاَرْبَعِينَ شَاةٌ ، فُمَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَقِي الْاَرْبَعِينَ شَاةٌ ، فُمَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَة ، فَلِي الْمَاتَيْنِ مِاللَّهُ فِيهَا مَا الْنَالِ إِلَى الْمِائِيْنِ نِ الْمُعْمَامِ اللْمُعْتَى فَالْمُ مُعْرِي وَاللَّهُ مَا أَيْ وَفِيها اللَّهُ فِي الْاَرْبَعِينَ شَاةٌ بُنُ عَمْرُو : أَوْ فَفِيها – فَلَاثُ إِلَى فَلَاثِمِائَة ، فُمَّ فِي كُلِّ مِائَة شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّة ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِ لِ شَيْءٌ مُعْ وَيْ كُلِّ مِائَة شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّة ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِ لِ شَيْءٌ مَا مُولِهِ وَلَى فَلَاثِهِ الْمُؤْلِهِ .

قَالَ أَبُوعُ بَيْدِ: تَبِيعُ لَيْسَ بِسِنِّ ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمَيِّ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْوَىٰ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ .

• [٢٣٣٦] صرتنا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ،

٥[٢٣٣٥] [الإتحاف: خز كم الطبري ١٤٣٧٥] [التحفة: د ق ١٠٠٣٩– د ١٠١٤١]، وتقدم برقم: (٢٣٢٩)،وسيأتي برقم: (٢٣٦٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحرار» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعن» ، والمثبت بدون الواو هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تسع»، والمثبت هو الجادة كما في «الأحاديث الطوال» للطبراني (٥٨) من طريق عمرو بن خالد، ويمكن أن يوجَّه ما في الأصل على الحمل على المعنى. ينظر: «الخصائص لابن جني» (٢/ ٤١١) – ٤٣٥).

<sup>• [</sup>٢٣٣٦] [الإتحاف: خز ٣٦٧٥].





أَنَّ خَالِدَ اللَّهِ بَنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: [لَيْسَ](١) عَلَىٰ مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ.

# ٢٢- بَابُ النَّهْي عَنْ أَخْذِ اللَّبُونِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ

٥ [٣٣٣٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّهِ عُبَهِ هِمْ الْمُ بنُ سَعْدِ ، عَنْ عَبَّاسٍ (٢) بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَهُدَا ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَعْدَ بُرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَهُدَا ، فَلَمَّا أَزَادَ الْحُرُوجَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "يَا عَنْ فَالَ أَبُوهُ : لا تَخْرُجُ حَتَّىٰ تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَهْدَا ، فَلَمَّا أَزَادَ الْحُرُوجَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "يَا وَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ أَهُ اللَّهِ عَلَيْ وَعَالٍ ؟ ] (١٠ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ رَقَالِهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - عَيْهِ - وَمَا أَبُورِ عَالٍ؟] قَالَ : "مُصَدِّقٌ بَعَنَهُ كَأَبِي رِعَالٍ ؟ ] (١٠ قَالَ : "مُصَدِّقٌ بَعَنَهُ وَالْمَ بَعْدُ الْمَاعِقِ فِي غُنَيْمَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمِاقِةِ شِصَاصٍ إِلَّا شَاةَ وَاحِدَةً ، وَابْنُ صَغِيرٌ لاَ أُمَّ لَهُ ، فَلَبَنُ بِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الْغُنَمِ : مَنْ أَنْ الْمَاقِفِ فِي غُنَيْمَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمِاقَةِ شِصَاصٍ إِلَّا شَاةَ وَاحِدَةً ، وَابْنُ صَغِيرٌ لاَ أُمَّ لَهُ ، فَلَبَنُ بَلْكُ الشَّاقِ عَيْشُهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الْغُنَمِ : مَنْ أَنْ الْحَبُهُ ، فَقَالَ الشَّاقِ اللَّهُ وَكُو الْمَامُ وَلَا شَرَابُ عَيْرُهَا ، فَقَالَ : إِنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا شَرَابُ عَيْرُهَا ، فَقَالَ : إِنْ مَنْ اللَّهُ مَلْ مَنْ اللَّهُ الْمُعُلِّ عَلَى الشَّاوِ عَنْمِي فَخُذُ أَيْعَا أَحْبُهُ ، فَقَالَ الرَّبُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١[٠٣٠/ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (٧٤٧١) من طريق المصنف ، و«الإتحاف» .

٥ [ ٢٣٣٧ ] [ الإتحاف : خز كم ١ ٦٣٥ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن عباس»، والمثبت من «المستدرك» (١٤٦٨) من طريق يحيى بن بكير به، و «الإتحاف». وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٤) الرغاء: صوت الإبل. (انظر: النهاية، مادة: رغا).

<sup>(</sup>٥) الخوار: صوت البقر. (انظر: النهاية، مادة: خور).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «المستدرك».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «لم» ، والمثبت من «المستدرك».





وَيَبْذُلُ حَتَّىٰ بَلَلَ لَهُ حَمْسَ شِيَاهِ شِصَاصٍ مَكَانَهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عَمَدَ إِلَىٰ قَوْسِهِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ بِهَذَا الْحَبَرِ أَحَدٌ قَبْلِي ، فَأَتَىٰ صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا (١) النَّبِي ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ صَالِحٌ : اللَّهُمَّ الْعَنْ (٢) أَبَا رِغَالِ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْعِلَا مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الَالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

قال أبوكر: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ سَعْدِ ، مُرْسَلًا ، قَالَ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ الْإِبْ وَهْبِ ، عَنْ الْمَافِيمَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ الْإِبْ وَهُ بِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ .

# ٧٣ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِخْرَاجِ الْهَرِمَةِ ، وَالْمَعِيبَةِ ، وَالتَّيْسِ (٤) فِي الصَّدَقَةِ بِعَيْرِ مَشِيئَةِ الْمُصَدِّقِ وَإِبَاحَةِ أَخْذِهِنَّ إِذَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ وَأَرَادَ

٥ [٢٣٣٨] حرثنا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَنِسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ السَّعُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ السَّعُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَلَا يُخْرَجُ فِي (٥) الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صالح» ، والمثبت من «المستدرك».

<sup>(</sup>٢) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله. (انظر: المصباح المنير، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٣) قبله في الأصل: «ح» التحويل ، وليس هذا موضعها ، والمثبت بدونها هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) التيس: الذكر من الماعز . (انظر: القاموس، مادة: تيس) .

٥ [٢٣٣٨] [الإتحاف: جا خز طح حب قط كم حم ٩٢٢٨] [التحفة: خ د س ق ٦٥٨٢]، وسيأتي برقم: (٢٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «المنتقى» لابن الجارود (٣٤٧) من طريق محمد بن يخيئ ، و «الإحسان» (٣٢٦٩) من طريق بندار ، ومحمد بن المثنى .





#### ٢٤ - بَابُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَىٰ مُخْرِجِ مُسِنِّ مَاشِيَتِهِ فِي الصَّدَقَةِ

بِأَلَّا يُبَارَكَ لَهُ فِي مَاشِيَتِهِ وَدُعَائِهِ لِمُخْرِجِ أَفْضَلِ مَاشِيَتِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِأَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي مَالِهِ .

٥ [٢٣٣٩] صرثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وصرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «جَاءَ مُصَدِّقُ اللَّهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَبَعَثَ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ ، اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكُ عَيْ اللَّهِ ، وَمُصَدِّقُ اللَّهِ ، وَمُصَدِّقُ اللَّهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا ، فَقَالَ لَهُ فَي إِبِلِهِ » ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَبَعَثَ نَاقَةً مِنْ حُسْنِهَا ، اللَّهُ مَ بَارِكُ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ » .

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: «ذَهَبَ مُصَدِّقُ اللَّهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ إِلَىٰ فُلَانٍ فَجَاءَ بِفَصِيلٍ مَخْلُولِ».

٥ [ ٢٣٤٠] جابُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمُصَدِّقِ خِيَارَ الْمَالِ ﴿ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ٥ [ ٢٣٤٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ وَهَذَا حَدِيثُ بُنْ دَارٍ ، قَالًا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَعَثَ صَيْفِيٍّ ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيًّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيًّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيًّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيًّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا وَبُو مَعْبَدُ مُ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَطَاعُوا لِـذَلِكَ ، فَأَنْ مَدْمَ مَا أَنْ اللَّهَ عَلَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِـذَلِكَ ، فَأَنْ اللَّهَ عَلَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِـذَلِكَ ، فَأَنْ اللَّهُ وَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَ اللَّهُ عَلَى اللْهَ عَلَى اللْهَ عَلَى اللْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعُوا لِللللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [٢٣٣٩] [الإتحاف: خزكم ١٧٢٨٨] [التحفة: س ١١٧٨٥].

합[١٣٢/أ].

٥ [ ٢٣٤٠] [الإتحاف: مي خزعه حب قط ش حم ٩٠٢٢ ] [التحفة: ع ٢٥١١] ، وسيأتي برقم: (٢٤٠٩) .





فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهِمْ أَنَّ اللَّهِمُ أَنَّ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١) ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذُونَ اللَّهِ حِجَابٌ » .

# ٢٦- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ أَخْذِ كَرَائِمِ أَمْوَالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْ والسَّدَقَةُ فِي مَالِهِ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ ، إِذِ النَّبِيُ عَيَا خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِإِعْطَائِهَا ، وَدَعَا لِمُعْطِيهَا بِالْبَرَكَةِ فِي مَالِهِ وَفِي إِبِلِهِ .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : فَبَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيـهِ وَفِي إِبِلِهِ» .

٥ [٢٣٤١] فحي من إسحاق بن منطور ، حدَّنَا يعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بنِ سَعْد ، حَدَّنَا وَبُن أَبِي ، عَنْ مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّد بن عَمْرِو بن حَرْم ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بَن سَعْد بن زُرَارَة ، عَنْ [عُمَارَة بن ] حُرْم ، عَنْ يَحْيَى بن عَبْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بَن سَعْد بن وَرَارَة ، عَنْ أَبَي بن كَعْب ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَي مُصَدِّقًا عَلَى بَلِي ، عَمْرِو بن حَرْم ، عَنْ أُبَي بنِ كَعْب ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَي مُصَدِّقًا عَلَى بَلِي ، وَعُذْرَة ، وَجَمِيع بَني سَعْد بن هُذَيْم مِنْ قُضَاعَة ، قَالَ : فَصَدَّ قُتُهُمْ حَتَّى مَرَرُثُ بِأَحَد وَعُذْرَة ، وَجَمِيع بَني سَعْد بن هُذَيْم مِنْ قُضَاعَة ، قَالَ : فَصَدَّ قُتُهُمْ حَتَّى مَرَرُثُ بِأَحَد رَجُل مِنْهُمْ ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ وَبَلَدُهُ مِنْ أَقْرَبِ مَنَازِلِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِالْمَدِينَة ، قَالَ : وَمُعَمَع لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدَّ ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدَّ ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدَّ ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدَّ ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدَّ ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدَّ ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدَّ ابْنَة مَخَاضٍ ، قَالْ عَهْرَ ، وَايْمُ اللَّهِ وَالْ عَهْرَ ، وَايْمُ اللَّه وَالَ عَلَى اللَّهُ فِي مَالُهُ فِي مَالُهُ فَقَالَ : ذَاكَ مَا لَا لَبْنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَايْمُ اللَّه وَالَ ، مَا قَامَ فِي مَالِي فَيْهُ مَا مَدَقَتُكَ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَايْمُ اللَّه وَالَ ، مَا قَامَ فِي مَالِي

<sup>(</sup>١) كرائم الأموال: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها. (انظر: النهاية، مادة: كرم).

٥ [ ٢٣٤١] [ الإتحاف : خز حب كم حم عم ١٠٩ ] [ التحفة : د ٧٠].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، وكذا هو في «مسند أحمد» (٢١٦٧٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) وايم الله: اسم وضع للقسم. (و فيه لغات كثيرة). (انظر: القاموس، مادة: يمن).





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَبْلَكَ ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللَّهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ خُذْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِآخِدِ مَا لَمْ أُو لَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ خُذْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِآخِدِ مَا عَرَضْتَ أُومَرْ بِهِ ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ، مِنْكَ قَرِيبٌ ، فَإِمَّا أَنْ تَأْتِيهُ فَتَغرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيْ ، فَإِنْ قَبِلَهُ ، وَإِنْ رَدُّ عَلَيْكَ رَدُّهُ ، قَالَ : فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي ، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيْ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : يَا نَبِي اللَّهِ ، وَلا رَسُولُ لَهُ وَحَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيْ ءَقَى مَالِي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلا رَسُولُ لَهُ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلا رَسُولُ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ ، وَلا رَسُولُ لَهُ وَسُولُ اللَّه عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ، وَلا رَسُولُ لَهُ وَلاَ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا لِي رَسُولُ اللَّه ، وَلا رَسُولُ لَهُ وَلا ظَهْرَ ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةٌ فَتِيَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ لِيَأْخُذَهَا ، فَأَبَى عَلَى ، وَهَا هِي ذِهُ وَلا ظَهْرَ ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةٌ فَتِيَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ لِيَأْخُذَهَا ، فَأَبَى عَلَى ، وَهَا هِي ذِهُ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا اللَّه وَسُولُ اللَّه وَعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه عَلَى اللَه فِي مَالِه بِالْبَرَكَةِ .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَعْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: فَضَرَبَ اللَّهُ مُنْ ضَرَبَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ وِلَا يَهُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَمَّرَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ، بَعَثَنِي كَانَتْ وِلَا يَهُ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَمَّرَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ، بَعَثَنِي كَانَتْ وِلَا يَهُ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيًا بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ مِنْ قُضَاعَةَ، قَالَ: فَمَرَرْتُ مُصَدِّقًا عَلَىٰ بَلِيٍّ، وَعُذْرَة، وَجَمِيعِ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ مِنْ قُضَاعَةَ، قَالَ: فَمَرَرْتُ مِنْ اللّهِ فَصَدَّقَتُهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحُلُهَا عَلَىٰ أَلْفِ بَعِيرٍ فَخَمْسِمِائَة بَعِيرٍ هُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ عُمَارَةَ لَمْ يَأْخُـذْ مَعَهَا فَحْلَهَا، إِلَّا وَهِيَ سُنَّةٌ إِذَا بَلَغَتْ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ضَمَّ إِلَيْهَا فَحْلَهَا.

<sup>(</sup>١) آجرك: أثابك. (انظر: اللسان، مادة: أجر).

۱۵[۲۳۱/ب].



# ٢٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِع فِي السَّوَائِمِ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ

وَتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ (١) بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (٢) فِيمَا أَخَذَ الْمُصَلِّقُ [مِنْ] (١٣) مَاشِيتِهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ جَمِيعًا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَاشِيةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ ، إِذْ لَوْ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَالْمَالِكَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ - لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخَلِيطِينِ لَوَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخَلِيطِينِ لَوَاحِدِ مِنْهُمَا مَاشِيتَهُ مِنْ مَاشِيةِ خَلِيطِهِ كَانَتِ الْمَاشِيةُ بَلِيطِهِ ؟ إِذِ الشَّرِيكَانِ إِذَا لَمْ يَعْفِ وَاحِدُ مِنْهُمَا مَاشِيتَهُ مِنْ مَاشِيةِ خَلِيطِهِ كَانَتِ الْمَاشِيةُ بَلِيطِهِ ؟ إِذِ الشَّرِيكَةِمَا مَشْتَرَكَة ، فَمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مُن مَالِيمَا مَشْتَرَكَةً ، فَمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مُن مَالِيمَا مَشْتَرَكَة ، فَمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فَمِنْ مَالِ الْمَالِ ، وَلَا مَن الصَّدَةِ فَمِنْ مَالِهِمَا أَخَذَهَا كَشَرِكَتِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَالِ ، وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعٍ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ ؟ إِذْ مَا أَخَذَهَا كَشَرِكَتِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَالِ ، وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعٍ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ ؟ إِذْ مَا أَخَذَها كَشَرِكَتِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَالِ ، وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعٍ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ ؟ إِذْ مَا أَخَذَها كَشَرِكَتِهِمَا فِي قَلْهُ مَرْنُ مَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَىٰ مَنْ مَالَا اللَّهُ مَا عَلَىٰ مَنْ مَالَا اللَّهُ مَا مَلْ اللَّهُ مَنْ مَا لَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُونَ الْمُعْرَى الْهُمَا وَلَوْلَ اللَّهُ الْمَتَعِي قَبْلُهُ شَرِكَةً فِي الدَّعَلَى أَنْ اللَّهُ الْمُلَعِقَ وَاحِدَةً وَلِصَاحِيهِ تِسْعُ [وَتِسْعُونَ] أَنْ اللَّهُ الْمَالَعِي اللَّهُ الْمَلْعُونَ الْمُلْعِقَى اللَّهُ مَا مَلْكُولُ الْمُتَعِلَى أَنْ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْمُلْعُونَ الْمُلْعُولُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُولُ الْمُعْمَلِ فَي اللَّهُ مَا مُنْ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُول

٥ [٢٣٤٢] صرتنا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَيُوسُفُ [بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ] (١) بْنُ يَحْيَى، قَالُوا:

<sup>(</sup>١) الخليطان: مثنى: خليط، وهو: الشريك الذي يخلط ماله بهال شريكه. (انظر: النهاية، مادة: خلط).

<sup>(</sup>٢) التراجع بالسوية: أن يكون هناك شريكان في الإبل التي يجب فيها الغنم، فتوجد الإبل في أيدي أحدهما فتؤخذ منه صدقتها فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية. (انظر: النهاية، مادة: سوأ).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمعنى بدونه مضطرب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال» ، ولعل المثبت هو الأقرب للمعنى .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والسياق يستلزمه .

٥ [ ٢٣٤٢] [ الإتحاف : جا خز طح حب قط كم حم ٩٢٢٨ ] [ التحفة : خ د س ق ٢٥٨٢ ] .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، والموضع السابق برقم (٢٣٣٨) .





حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ اَبَكْرِ الصِّدِيقَ ، لَمَّا اسْتُخْلِف كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التَّبِي فَرَضَهَا رَسُولُهُ ، فَذَكَرُوا النَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي (١) أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا التَّبِي فَرَضَهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا النَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّتِي (١) أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا النَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّتِي (١) أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا النَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّتِي وَلَا يُفَرَّقُ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُحْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُحْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

# ٢٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَبِ (٢) عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَوَاشِي وَالْأَمْرِ بِأَخْذِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فِي دِيَارِ مَالِكِيهَا

مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرُوا بِجَلَبِ الْمَوَاشِي إِلَى السَّاعِي لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا .

٥ [٣٤٣] صرتنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَمْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ يَقُولُ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَنْ عِلْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَرْدُهُ إِلَّا شِي الْجَاهِلِيَةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامِ ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يُجِيرُ (٣) عَلَيْهِمْ وَلَا شِدَةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يُجِيرُ (٣) عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، دِيسَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (٤) ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الذي» والمثبت من الموضع السابق (٢٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢) الجلب: يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها. الثاني: أن يكون في السباق، وهو: أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري. (انظر: النهاية، مادة: جلب).

٥ [٣٣٤٣] [الإتحاف: خز جا حم ١١٧٢٩] [التحفة: ت س ٨٦٥٨ - ت ٨٦٦١ - ت ٨٦٩٠ - د ٨٧٨٥ - د ٨٧٨٦ . ٨٧٨٦ - ٨٧٨٨].

<sup>(</sup>٣) يجير : إذا أجار واحد من المسلمين- حر أو عبد أو أمة- واحدا أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين ، لا ينقض عليه جواره وأمانه . (انظر : النهاية ، مادة : جور) .

<sup>(</sup>٤) الجنب: في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بهاله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه، وفي السِّباق: أن يَجْنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه أي يجانبه، فإذا فَتَر المركوبُ تَحَوَّلَ إلى المَجْنُوب. (انظر: النهاية، مادة: جنب).





فَبِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً (١) ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قُلْتُ : فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا» .

### ٧٩- بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

الَّتِي يَجِبُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِبِلِ ، وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّ السِّنَّيْنِ قَدْرَ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّهِيِّ ، وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافُ سُنَّتِهِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ .

٥ [٢٣٤٤] صر ثنا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالُوا : حَدَّثَنَىٰ أَسَلُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ ﴿ وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ : مَنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ ﴿ وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ : مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ جَقَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، فَلَكَرُوا الْحَدِيثَ ﴿ وَعَنْدَهُ جَقَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَعْ لَعُهُ الْمَصَدِّقَةُ الْجِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَةٌ ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْبُقَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ ، فَإِنَّهَ الْمُصَدِّقَةُ الْبُوتِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ ، فَإِنَّهَ الْمُعَدِقُ وَعُشْرِينَ وَرُهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْبُعَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ ، فَإِنَّهَ الْمُصَدِّقَةُ الْبُعَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ ، فَإِنَّهَ الْمُصَدِّقَةُ الْبُعَةُ الْبُعَةُ الْبُعَةُ الْبُعَةُ الْبُعَةُ الْمُصَدِّقَةُ الْمُصَدِّقَةُ الْهُ الْمَعَلَقُ وَالْمُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْمُصَدِّقَةُ الْبُعَةُ الْمُعَلِّقُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعُنْدَهُ وَعُنْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّقُ وَمُنْ بَلَعْتُ صَدَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُ وَالْمُ الْمُعَلِّقُ الْمُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْعُقَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْعُولُو اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعُ

<sup>(</sup>١) قوله: «فبهذا الإسناد سواء» كذا في الأصل.

٥ [٢٣٤٤] [الإتحاف: جا خز طح حب قط كم حم ٩٢٢٨] [التحفة: خ د س ق ٢٥٨٢]، وتقدم برقم: (٢٣٢٨).

<sup>۩[</sup>۲۳۲/أ].

<sup>(</sup>٢) استيسر: استفعل، من اليسر: أي ما تيسّر وسَهُل. (انظر: النهاية، مادة: يسر).



لَبُونِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَنَا لَبُونِ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .

#### ٣٠- بَابُ الْأَمْرِ بِسِمَةِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

إِذَا قُبِضَتْ فِي الصَّدَقَةِ لِيَعْرِفَ الْوَالِي وَالرَّعِيَّةُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِيَقْسِمَهَا عَلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ غَيْرِهَا إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ.

٥ [٣٣٤ ] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ بنندارٌ ، حَدَّثنِي الْعَلاءُ بنُ الْفَصْلِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ فَ أَبِي سَوِيَّة ، حَدَّثنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عِكْرَاشٍ ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بنِ ذُوَّيْ ب ، قَالَ : بَعَنْنِي بَنُو مُرَّة بْنُ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَة ، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَادِ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ بِإِبِلِ كَأَنَّهَا عُرُوقُ الْأَرْطَىٰ ، فَقَالَ : «مَنِ الرَّجُلُ؟» فَقُلْتُ : عِكْرَاشُ بن ذُوَيْ ب ، قَالَ : «ارْفَعْ فِي النَّسَب» ، قُلْتُ : ابْنُ حُرْقُوصِ بن جَعْدَة بن عَمْرِو بنِ النَّرَّالِ بنِ مُرَّة بنِ عُبَيْدٍ ، وَهَذِهِ صَدَقَاتُ بَنِي مُرَّة بنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : «هَنْ وَإِبلُ قَوْمِي ، هَنْ وَصَدَقَاتُ بَنِي مُرَّة بن عُبَيْدٍ ، قَالَ : «هَنْ وَإِبلُ الصَّدَقَةِ ، وَتُضَمَّ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَحَذَ بِيلِي ، فَانْطَلَقَ فَوْمِي » ، ثُمَّ أَمَر بِهَا أَنْ تُوسَمَ بِمِيسَمِ إِبلِ الصَّدَقَةِ ، وَتُضَمَّ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيلِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

#### ٣١- بَابُ سِمَةِ غَنَمِ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ

٥ [٢٣٤٦] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، ولعل المثبت هو الصواب.

٥[٢٣٤٥][الإتحاف: خز ١٤٠٣١][التحفة: ت ق ٢٠٠١٦].

٥ [ ٣٤٦] [ الإتحاف: خزعه حب حم ١٨٨٩ ] [ التحفة: خ م دق ١٦٣٢ ] .



قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ: حِينَ وَلَدَتْ أُمِّي انْطَلَقْتُ بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ لِيُحَنِّكَهُ ، فَإِذَا النَّبِيُّ عَيَّ فِي مِرْبَدٍ لَنَا ، يَسِمُ غَنَمًا . قَالَ شُعْبَةُ : أَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا .

#### ٣٢- بَابُ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ

صَدَقَةِ الْمَالِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ بِلَاكُرِ لَفْظٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُسْتَقْصَىٰ فِي الرَّقِيقِ خَاصَّة .

٥ [٢٣٤٧] حرثنا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا».

قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفِ دِينَارٍ.

٥ [٢٣٤٨] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَىٰ أَوَّلا ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرَفَعُهُ : «لَيْسَ عَكْحُولٍ ، عَنْ شُلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » .

٥ [٢٣٤٩] ثُمَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، وَالْمُولِ بُنِ مَالِكِ ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ » . يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ ، «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ » .

٥[٧٣٥٠] ثُمَّ حَدَّثَنَا آخِرُهُمْ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَزِيدُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

٥ [٢٣٤٧] [الإتحاف: مي خز قط حم عم طح ١٤٣٧٠] [التحفة: دق ١٠٠٥٩ - ق ١٠٠٥٥ - د ١٠١٤١].

٥ [٢٣٤٨] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم طش ١٩٤٩١] [التحفة: ع ١٤١٥٣]، وسيأتي برقم: (٢٣٤٩)، (٢٣٥١)، (٢٣٥٩).

٥[٢٣٤٩] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ط ش ١٩٤٩١] [التحفة: ع ١٤١٥٣]، وتقدم برقم: (٢٣٤٨)، وسيأتي برقم: (٢٣٥١)، (٢٣٥٢)، (٢٤٥٠).

٥[ ٢٣٥٠] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم طش ١٩٤٩١] [التحفة: ع ١٤١٥٣].





# ٣٣- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي صَدَقَةِ ١٩ الرَّقِيقِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا عَفَا عَنِ الصَّدَقَةِ فِي الرَّقِيقِ، صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ دُونَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

٥[٢٣٥١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ».

٥ [٢٣٥٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةً ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».

### ٣٤- بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ مَعْنَى أَخْذِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ الصَّدَقَةَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْهُمْ إِذْ جَادَتْ (١) أَنْفُسُهُمْ وَكَانَتْ بِإِعْطَائِهَا مُتَطَوِّعِينَ بِالدَّفْعِ ، لَا أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، إِذِ الْفَارُوقُ قَدْ أَعْلَمَ الْقَوْمَ اللَّهِي عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَالرَّقِيقِ وَالمَّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَالمَّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَالمَّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .

• [٣٥٣] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

ه[۲۳۲] ي

٥ [ ٢٣٥١] [ الإتحاف: مي خزعه حب قط حم طش ١٩٤٩١] [ التحفة: ع ١٤١٥٣] ، وتقدم برقم: (٢٣٤٨) ، (٢٣٤٨) ، وسيأتي برقم: (٢٣٥٨) ، (٢٤٥٠) .

٥ [ ٢٣٥٢] [ الإتحاف: مي خزعه حب قط حم طش ١٩٤٩١] [ التحفة: ع ١٤١٥٣] ، وتقدم برقم: (٢٣٥٨) ، (٢٣٤٨) ، (٢٣٤٨) ، وسيأتي برقم: (٢٤٥٠) .

<sup>(</sup>١) الجود: السخاء والبذل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: جود).

<sup>• [</sup>٢٣٥٣] [الإتحاف: خز قط كم حم ١٥٢٣٨].



أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا: حَيْلًا، وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُ ورُّ(١)، فَقَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي، فَأَفْعَلُهُ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِي ، وَفِيهِمْ عَلِي ، فَقَالَ عَلِي : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْية (٢) يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً.

قَالُ أَبِكَرَ: فَسُنَةُ النّبِيِّ عَلَيْهُ فِي أَنْ لَيْسَ فِي أَرْبَعِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا، وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا، وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا، وَفِي الرّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا» وَفِي الرّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا» وَلَاللّةُ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِنْ أَعْطَى صَدَقَةٌ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَيْرَ وَاجِبَةٍ فِي مَالِهِ، فَجَائِزُ لِلْإِمَامِ أَخْدُهَا إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُعْطِي، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَيْرَ وَاجِبَةٍ فِي مَالِهِ، فَجَائِزٌ لِلْإِمَامِ أَخْدُهَا إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُعْطِي، وَكَذَاكَ الْقَارُوقُ لَمَا أَعْلَمَ الْقَوْمَ أَنَّ النّبِي عَيَيْهُ، وَالصِّدِيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مُتَطَوِّعِينَ جَازَ لِلْفَارُوقِ وَكَذَاكَ الْقَارُوقِ مِنْ الْعَرْقِ مِنَ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ مُتَطَوِّعِينَ جَازَ لِلْفَارُوقِ وَلَا وَيَقِي مُتَطَوِّعِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَدُونَ مِائَتَيْ دِرْهَم مِنَ الْوَرِقِ .

### ٣٥- بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْحُمُرِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ إِسْقَاطِهَا عَنِ الْخَيْلِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ إِنَّمَا أَمَرَ نَبِيتُهُ عَلَيْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَعْضِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ فِي قَوْلِهِ عَلَىٰ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بِهَ ﴾ لَا مِنْ جَمِيعًا ، فَبَيَّنَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ الَّذِي السَّهُ النَّابِيُ عَلَيْهُ الَّذِي وَالْحَمِيرِ جَمِيعًا ، فَبَيَّنَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ الَّذِي وَالْاهُ اللَّهُ بِيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ ، أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَعْضِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ جَمِيعِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «طهورا» بالنصب ، والمثبت من «مستدرك الحاكم» (١٤٧٤) من طريق محمد بن المثنى .

<sup>(</sup>٢) **الجزية** : المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ، وهي فعلة من الجزاء ، كأنها جزت عن قتله . (انظر : النهاية ، مادة : جزا) .



X 177

ه [٢٣٥٤] صرثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدِلَهُ مَالُ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، إِلَّا جُمِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي جَهَنَّمَ ، وَكُويَ بِهَا جَنْبُهُ ، وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِي اللّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِثَائِحُ فِي جَهَنَّمَ ، وَكُويَ بِهَا جَنْبُهُ ، وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِي اللّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ .

قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودُ (١) فِي نَوَاصِيهَا (٢) الْخَيْرُ الْحَيْلُ مَعْقُودُ (١) فِي نَوَاصِيهَا (٢) الْخَيْرُ الْمِيْرَةِ الْمَيْرَةِ الْمَيْرَةِ الْمَيْرَةِ الْمَيْرَةِ الْمَيْرَةِ الْمَيْرَةِ اللَّهِ، وَيُعِدُّهَا لَهُ لَا يُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْنَا اللَّهِ، وَيُعِدُّهَا لَهُ لَا يُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥[٢٣٥٤] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨١٢٨] [التحفة: خ م س ١٢٣١٦ - د ١٢٣٢١ - د ١٢٦٢٤ - م ١٢٦٤٢ - م ١٢٧١١ - ت ١٢٧٢١]، وتقدم برقم: (٢٣١٩)، وسيأتي برقم: (٢٣٨٢)، (٢٣٨٣).

<sup>(</sup>١) المعقود: الملازم لها . (انظر: النهاية ، مادة : عقد) .

<sup>(</sup>٢) **النواصي :** جمع الناصية ، وهي : مقدم الرأس ؛ إشارة إلى فضل الخيل . (انظر : اللسان ، مادة : نصا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والذي» ، والمثبت من: «جامع الترمذي» (١٧٣١)، «مسند البزار» (٩٠٧٦)، من طريق سهيل بن أبي صالح.

<sup>۩[</sup>۲۳۳/أ].

<sup>(</sup>٤) الشرف: الشوط. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٥) الأرواث: جمع الروث، وهو: فضلات الحيوان. (انظر: اللسان، مادة: روث).

<sup>(</sup>٦) الأشر: النشاط للنعمة والفرح بها ، ومقابلة النعمة بالتكبر والخيلاء . (انظر: التاج ، مادة : أشر) .

#### كَانُكِانَكَانُو





قَالُوا: فَالْحُمُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْنًا، إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَـرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧،٨]».

# ٣٦- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ الصَّدَقَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا وَإِبَّا هَا عَنْهُ الرَّعْي إِلَىٰ أَنْ يَرَىٰ الْإِمَامُ قَسْمَهَا وَإِبَاحَةِ بَعْثِهِ مَوَاشِيَ الصَّدَقَةِ إِلَى الرَّعْي إِلَىٰ أَنْ يَرَىٰ الْإِمَامُ قَسْمَهَا

٥ [٢٣٥٥] صرَّنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ : اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «ابْدُ فِيهَا يَا أَبَا ذَرٌ » قَالَ : فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ (١) . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

#### ٣٧- بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الزَّكَاةِ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ (٢) أَوَاقٍ (٣) مِنَ الْوَرِقِ

٥ [٢٣٥٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْدِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِةِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ» . أَوَاقِ صَدَقَةٌ» .

٥ [٢٣٥٥] [الإتحاف: خز حب قط كم حم ١٧٥٨٨] [التحفة: دت س ١١٩٧١].

<sup>(</sup>۱) الربذة: قرية تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة «الحناكية» (التي تبعد ١٠٠كيلو متر عن المدينة في طريق الرياض)، وتبعد شيال «مهد الذهب» على مسافة (١٥٠) كيلو مترًا، وقد خربت قرية الربذة سنة ١٩٣هـ بسبب الحروب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل هنا، وفي المواضع التالية في الكتاب بإثبات التاء، ويمكن أن يوجَّه بالحمل على المعنى، كأنه قال: خمسة موازين أواقي. ينظر في الحمل على المعنى «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١١ – ٤٣٥). أو أن يكون التأنيث والتذكير باعتبار الجمع لا المفرد، وهو مذهب الكسائي والبغداديين. ينظر: «حاشية الصبان» (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) **الأواقي :** جمع أوقية ، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨,٨ اجرامًا . (انظر : المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

٥ [ ٢٣٥٦] [ الإتحاف: ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥ / ٥٧٨ ] [ التحفة: ع ٤٤٠٦ ق ٤٤٠٩ ] ، وتقدم برقم: ( ٢٣٣٠) ، وسيأتي برقم: ( ٢٣٥٧) ، ( ٢٣٥٢) ، ( ٢٣٦٢) ، ( ٢٣٦٢) ، ( ٢٣٦٥) ، ( ٢٣٧١) .





ه [٢٣٥٧] حرثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّانُ ، حَدَّفَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي : ابْنَ زَيْدِ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ » .

# ٣٨- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ [أَنَّ](١) الْخَمْسَةَ الأَوَاقِ هِيَ مِائَتَا(٢) دِرْهَم

ه [۲۳۵۸] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة بْنِ أَبِي حَسَنٍ (٣) الْمَازِنِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة بْنِ أَبِي حَسَنٍ (٣) الْمَازِنِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْأُواقُ مِائتًا فِرْهَمٍ» .

# ٣٩- بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الزَّكَاةِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةَ أَوَاقٍ (٤)

ه [٢٣٥٩] حرثنا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَة ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ وَيَكُ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الرَّحِيمَ وَسُولُ اللَّهِ يَنَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُه ، فَذَكَرُوا الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَه ، فَذَكَرُوا

٥ [٢٣٥٧] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥٧٨٢] [التحفة: د س ق ٤٠٤١ – س ق ٤٠٩١ -خ س ٤١٠٦ – ٤٤٠٢ – ٤٤٠٦ أ، وتقدم برقم: (٢٣٣٠)، (٢٣٥٦)، وسيأتي برقم: (٢٣٥٨)، (٢٣٦٢)، (٢٣٦٢)، (٢٣٦٤)، (٢٣٦١)، (٢٧١١).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مائتي» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [٢٣٥٨] [الإتحاف: طش مي جاخز عه حب قط حم ٥٧٨٧] [التحفة: ع ٤٤٠٢ - دس ق ٤٠٤٢ - س ق ٤٠٩١ - خ س ٤١٠٦ - ق ٤٤٠٩]، وتقدم برقم: (٣٣٣٠)، (٢٣٥٧)، (٢٣٥٧)، وسيأتي برقم: (٢٣٦٢)، (٣٣٦٢)، (٢٣٦٤)، (٢٣٦٢)، (٢٧١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حسين» ، وهو تصحيف. والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أوسق» وهو خطأ، والمثبت كما في الترجمة السابقة.

٥ [ ٢٣٥٩] [ الإتحاف: جاخز طح حب قط كم حم ٩٢٢٨] [ التحفة: خ دس ق ٢٥٨٢] .





الْحَدِيثَ ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً .

#### • ٤ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ دِرْهَم حَتَّى تَبْلُغَ الرِّيَادَةُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا .

٥ [٢٣٦٠] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَرُهَم ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم ، فَمَا وَرُهُمَ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم ، فَمَا زَادَ فَعَلَىٰ ذَلِكَ الْحِسَابِ» .

# ٤١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحُلِيِّ

إِذِ اسْمُ الْوَرِقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبْنَا بِلُغَتِهِمْ لَا يَقَعُ عِلْمِي عَلَى الْحُلِيِّ الَّذِي هُوَ مَتَاعٌ مَلْبُوسٌ.

٥ [٢٣٦١] صرتنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِيهِ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ حَالِي مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم ، وَمَالِكُ بْنُ عَمْرَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم ، وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، وَسُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنْسٍ ، وَسُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ

٥[٢٣٦٠] [الإتحاف: خز كم الطبري ١٤٣٧٥] [التحفة: د ق ١٠٠٣٩– د ١٠١٤١]، وتقدم برقم: (٢٣٢٩)، (٢٣٣٥).

٥ [ ٢٣٦١] [ الإتحاف : ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥٧٨٢ ] [ التحفة : ق ٤٤٠٩ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عبيد الله» ، والمثبت من : «الإتحاف» ، «الجامع» لابن وهب (١٨٥) .



X 177

الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَعْنِي بِمِثْلِ ﴿ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ » ، الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .

قَالَ أَبِكِرَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ ابْنِ وَهْبِ فِي عَقِبِ خَبَرِ مَالِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ : فِي خَبْرِ عِيَاضِ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثُّمَارِ

٤٢ - بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ».

# ٤٣ - بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ إِذَا بَلَغَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا حَمْسَةَ أَوْسُقِ

٥ [٢٣٦٣] صر ثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْرِيِّ ، عَـنْ الْقِاسِمِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْرِيِّ ، عَـنْ

١[٣٣٣/ب].

٥[٢٣٦٢] [الإتحاف: خز عه قط ٢٥٥٧] [التحفة: ق ٢٥٦٦]، وتقدم برقم: (٢٣٣٠)، (٢٣٥٧)، (٢٣٥٧)، (٢٣٥٧). (٢٣٥٧).

٥[٣٣٦٣] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥٧٨٢] [التحفة: خ س ٤١٠٦ – ع ٤٤٠٢ – ق
 ٤٤٠٩]، وتقدم برقم: (٣٣٣٠)، (٣٣٥٧)، (٣٣٥٧)، (٢٣٦٢)، وسيأتي برقم:
 (٣٣٦٤)، (٣٣٦٥)، (٢٣٦٧).





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَحِلُ فِي الْبُرِّ(') وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ حَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَلَا تَحِلُ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَلَا تَحِلُ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ('')، وَلَا تَحِلُ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً ("") ذَوْدٍ».

# ٤٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي الْبُرِّ الزَّكَاةَ إِذَا بَلَغَ الْبُرُّ حَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَفِي التَّمْرِ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةَ أَوْسَاقٍ

لَا إِذَا بَلَغَ الْبُرُّ وَالتَّمْرُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ إِذَا ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَر.

- ٥ [٢٣٦٤] صرتنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُرُّ وَهُ وَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ اسَعِيدِ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ اسَعِيدِ الْنُو اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُ قِ صَدَقَةٌ ، اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» .
- ٥ [٢٣٦٥] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْ سِةِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ الْحُدْرِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْ سِةِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) البر: حب القمح. (انظر: مجمع البحار، مادة: برر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أوسق» وهو خطأ، والمثبت من: «الإحسان» (٣٢٧٩)، «سنن الدارقطني» (١٨٩٩) من طريق شيخ المصنف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وقال النووي: «وقد ضبطه الجمهور خمس ذود، ورواه بعضهم: خمسة ذود... والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة». ينظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٥١).

٥[٢٣٦٤] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥٧٨٦] [التحفة: س ق ٤٠٩١ - خ س ٤١٠٦ - ع ٤٤٠٢ - ق ٤٤٠٩]، وتقدم برقم: (٢٣٣٠)، (٢٣٥٧)، (٢٣٥٧)، (٢٣٥٨)، (٢٣٦٢)، (٢٣٦٢)، وسيأتي برقم: (٢٣٦٥)، (٢٣٧١).

٥[٢٣٦٥][التحفة: خ س ٤١٠٦ - د س ق ٤٠٤١ - س ق ٤٠٩١ - ع ٤٤٠٢ - ق ٤٤٠٩]، وتقدم برقم: (٢٣٣٠)، (٢٣٥٦)، (٢٣٥٧)، (٢٣٥٨)، (٢٣٦٢)، (٢٣٦٣)، (٢٣٦٢)، وسيأتي برقم: (٢٣٧١).





فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ (١١).

# ٥٥ - بَابُ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ

وَفِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ ، لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا سَمِعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ مِنْ جَابِرِ ، عِلْمِي .

٥ [٢٣٦٦] صرثنا بِشْرُبْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدِ الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم يَعْنِي الطَّاثِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ ، وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» .

٥ [٧٣٦٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم . ح وحرثنا وحرثنا مُحَمَّدُ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُ . ح وحرثنا أَحْمَدُ بْنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُ . ح وحرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُ ، فَذَكَرُوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ زَيْدٍ ، غَيْرَ أَنَّ دَاوُدَ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَسْمَعْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِنْ جَابِرٍ.

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُبِّ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٤٢٥) لابن خزيمة .

٥ [٢٣٦٦] [الإتحاف: قط كم خز عه ٣٠٢٣] [التحفة: دس ق ٤٠٤٦].

٥ [٢٣٦٧] [الإتحاف: قط كم خز عه ٣٠ ٣٠] [التحفة: ق ٢٥٦٦ - م ٢٨٩٩]، وتقدم برقم: (٢٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إسحاق» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/٢٦) .

179



قَالَ أَبِكِر اللهُ يَعْنِي بِالْحُلُو: التَّمْرَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لَا رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم الطَّاثِفِيِّ، وَابْنُ جُرَيْجِ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدِ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

# ٤٦ - بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الْوَاجِبِ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْحُبُوبِ وَالثَّمَارِ

وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاجِبِ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ أَوِ الْأَنْهَارُ أَوْ هُمَا وَبَيْنَ مَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ وَالدَّوَالِي .

ه [٢٣٦٨] سمع أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، وَهُوَ يَقُولُ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي بِخَطِّ يَدِي وَتَقْيِيدِي وَسَمَاعِي ، عَنْ عَمِّي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلْ : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلْ : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِ وَقَلْ : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِي إِللسَّانِيَةِ (١) نِصْفُ الْعُشْرِ » .

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ مُرَّةَ ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْعَشَرِيُّ: الْبَعْلُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ الْبَغْدَادِيَّ ، يَحْكِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ ، قَالَ: الْبَعْلُ: مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْيِ الْمَاءِ .

٥[٧٣٧٠] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي

<sup>۩[</sup>٤٣٢/أ] .

٥ [٣٣٦٨] [الإتحاف: جاخز عه حب قط ٩٦١٥] [التحفة: خ دت س ق ٦٩٧٧]، وسيأتي برقم: (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>١) السانية: الناقة التي يُستقى عليها. (انظر: النهاية ، مادة: سنا).

٥ [٢٣٦٩] [الإتحاف: جا خزعه حب قط ٩٦١٥] [التحفة: خ دت س ق ٢٩٧٧] ، وتقدم برقم: (٢٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) النضح: الرش. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٨٢).

٥ [ ٢٣٧٠] [ الإتحاف : جا خز عه قط طح حم ٣٥٤٧] [ التحفة : م دس ٢٨٩٥] .



) (17.)

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . وصر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو : وَحَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ قَالَ : «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» .

قَالَ أَبِكِر : قَالَ لَنَا يُونُسُ مَرَّةً : إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ .

لَمْ يَقُلْ عِيسَىٰ : وَالْغَيْمُ .

#### ٤٧ - بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الْوَسْقِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَبْلَغِهِ عَلَىٰ مَا رُوِيَ فِي هَـذَا الْخَبَرِ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ لَا أَحْسَبُهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.

٥[٢٣٧١] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِذْرِيسَ (٢) الْأَوْدِيِّ ، يَذْكُرُ . وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدُ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٣) ، عَنْ إِذْرِيسَ (١) الْأَوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، يَرْفَعُهُ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةً» ، وَالْوَسْقُ : سِتُونَ مَخْتُومًا .

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» .

٥[٢٣٧١] [الإتحاف: خز عه قط حم ٣٢٦٥] [التحفة: د س ق ٤٠٤٢]، وتقدم برقم: (٢٣٣٠)، (٢٣٥٦)،(٢٣٥٧)،(٢٣٥٨)،(٢٢٣٢)،(٢٣٣٢)،(٢٣٦٢)،(٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إبراهيم»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، و «سنن أبي داود» (١٥٥٤) من طريق محمد بن عبيد، به، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال» (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «محمد بن عبيد» كذا في الأصل، و «الإتحاف»، ورواه النسائي في «المجتبئ» (٢٥٠٥) من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبي إدريس»، وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، «سنن أبي داود»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٩٩).





قَالَ أَبِكِر : يُرِيدُ بِالْمَخْتُومِ الصَّاعَ (١١) ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَسْقَ سِتُونَ صَاعًا ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مَبْلَغَ الصَّاعِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ فِي ذِكْرِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .

# ٤٨ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِخْرَاجِ الْحُبُوبِ وَالتُّمُورِ الرَّدِيئَةِ فِي الصَّدَقَةِ

قَالَ اللَّهُ عَلَى : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ (٢) ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَـسْتُم بِالْخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ (٣) فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

ه [۲۳۷۲] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَمُامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ أُنَاسُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ أُنَاسُ يَتَلَاوَمُونَ بِئْسَ أَنْمَارُهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُ وَا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم يَتَلَاوَمُونَ بِئْسَ أَنْمَارُهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُ وَا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم عَنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ه [٢٣٧٣] مرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، حَدَّنَهُ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَهُ قَالَ بُنُ حُمَيْدِ الْيَحْصِبِيُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ قَالَ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ الله عَنْ فَ مَن الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا . والجمع: آصع . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) تيمموا: تتعمدوا، أي تقصدوا. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١١٦).

<sup>(</sup>٣) تغمضوا: تتسامحوا، ويقال: تترخصوا، ومنه قول الناس للبائع: أغمض وغمض، أي: لا تستقصِ وكن كأنك لم تبصر. (انظر: غريب السجستاني) (ص١٦١).

٥ [ ٢٣٧٢ ] [ الإتحاف : خز قط ٢٣٨ ] [ التحفة : س ١٣٩ ] ، وسيأتي برقم : (٢٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الجعرور ق الزعرور»، والمثبت من: «الإتحاف»، «الأموال» لابن زنجويه (١٩٤٣) من طريق ابن المبارك، به.

الجعرور: نوع من الدقل (رديء التمر) يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه . (انظر: النهاية ، مادة: جعر) . و ٢٣٧٢] [التحفة: س ١٣٩] ، وتقدم برقم: (٢٣٧٢) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الجعرون» ، والمثبت من «المجتبئ» للنسائي (٢٥١١) من طريق يونس بن عبد الأعلى .





قَالَ أَبِكِر: أَسْنَدَ هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ جَمِيعًا رَوَيَاهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ . الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ أَبِيهِ .

٥ [٢٣٧٤] حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي : ابْنَ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةً بِالصَّدَقَةِ .

فَجَاءَ رَجُلٌ مَنْ هَذَا السَّخْلِ بِكَبَائِسَ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي الشِّيصَ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَنِي الشِّيصَ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّ

وَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قَالَ: وَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ (٢).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَانِ (٣) مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.

٥ [ ٢٣٧٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا وَمُوْبِ بُنَ يَحْيَى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِنْنَا وَادِي الْقُرَى ، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ : «اخْرُصُوا» ، فَخَرَصَ الْقَوْمُ ، وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ : «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ عَشَرَةَ أَوْسُقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْمَرْأَةِ : «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى جِئْنَا وَادِي الْقُرَى ، شَاءَ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

٥ [ ٢٣٧٤] [التحفة: د ٢٥٨٨].

<sup>۩[</sup>٤٣٤/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلا» ، والمثبت من «سنن الدارقطني» (٢٠٣٨) من طريق محمد بن يحيي ، به .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٧٤) لابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «تمر» ، والمثبت بدونه كما في مصادر الحديث . ينظر : «سنن الدارقطني» من طريق محمد بن يحيى ، به ، و «شرح معاني الآثار» (٦٣٦١) ، «المستدرك» (١٤٨٠) من طريق سعيد بن سليمان ، به .

٥[٢٣٧٥][الإتحاف: خز جاعه حب حم ١٧٤٥٤][التحفة: خ م د ١١٨٩١].





#### ٤٩ - بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ (١) يَخْرُصُ الشَّمَارَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَىٰ مَالِكِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ (٢) تُوْكَلَ الشَّمَرَةُ وَتُفَرَّقَ وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِب الشَّمَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الشَّمَرَةِ وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ يَصْفَ الْعُشْرِ إِلَى الْخَارِصِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْعُشْرَ أَوْ يَصْفَ الْعُشْرِ إِلَى الْخَارِصِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْخَارِصُ تَسْعَةَ أَعْشَارِ الشَّمَرِ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ (٣) ، إِنْ الشَّمَارُ مِمَّا الشَّمَارُ الشَّمَرِ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ (٣) ، إِنْ كَانَتِ الثَّمَارُ مِمَّا اللَّهَمِ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ (٣) ، إِنْ عَنْ الْخَبَرُ مِنَ الْنُ يَكُونَ اللَّهُ مَارُ مِمَّا النَّهَمَ عَذَا الْخَبَرَ مِنَ ابْنِ شِهَابٍ .

٥ [٢٣٧٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِي تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ [قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ [قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَة أَنْ يَأْخُذُوهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ ] (١) ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلِيْهِمْ (٥) بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْخَرْصِ ، لِكَيْ (٦) تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَتُفَوَّقَ .

# ٥ - بَابُ السُّنَّةِ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ لِتُؤْخَذَ زَكَاتُهَا زَبِيبًا كَمَا يُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

٥[٧٣٧٧] صرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا السَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا السَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا السَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِسُنُ نَافِعٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الخرص: حزر (تقدير) ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا . (انظر: النهاية ، مادة : خرص) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو مذهب لبعض النحاة، وينظر: «أوضح المسالك» (٤/ ١٧٠ - ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) اليبس: الجفاف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يبس).

٥ [٢٣٧٦] [الإتحاف: خز قط حم ٢٢١١٨] [التحفة: د ١٦٥٣١ - د ١٦٧٥٢].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٩٤٢) من طريق عبد الرزاق ، وهو أقرب المصادر لسياق الحديث ، وكذا ثبت في خالب المصادر ، مع اختلاف في بعض ألفاظه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اليهود»، والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد»، «سنن الدارقطني» (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لكن» ، والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» ، «سنن الدارقطني» .

٥ [٢٣٧٧] [الإتحاف: خز حب قط ١٣٥٨٠] [التحفة: دت س ق ٩٧٤٨]، وسيأتي برقم: (٢٣٧٩).



341

مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا الْهُ مَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاةِ الْكَوْمِ : «يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمِ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى

٥ [٢٣٧٨] قَالَ أَبِكِر: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، لُمَّ تُؤَدَّىٰ [زَكَاهُ النَّخْلِ ] (٢) تَمْرًا ، قَالَ : فَتِلْكَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ .

صر ثناه أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ .

قَالَ أَبِكِر : أَسْنَدَ هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةُ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ

٥ [٢٣٧٩] صر تناه مُحَمَّدُ بننُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء ، عَنْ عَبَادِ بْنِ إِسْحَاق . ح وصر تنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ السَّعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، بِهَذَا الْحَبَرِ دُونَ قَوْلُهُ : فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، بِهَذَا الْحَبَرِ دُونَ قَوْلُهُ : فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلًا اللَّهُ فَي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ .

قَالَ أَبِكِرِ: عَبَّادٌ هُوَ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

#### ٥ - بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثِّمَارِ

فَلَا يَخْرُصُهُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْمَالِ لِيَكُونَ قَدْرُ مَا يَأْكُلُهُ رَطْبًا (٣) وَيَطْعَمُهُ قَبْلَ يُبْسِ التَّمْرِ غَيْرَ دَاخِلِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ.

٥ [٢٣٧٨] [الإتحاف: خز حب قط ١٣٥٨٠] [التحفة: دت س ق ٩٧٤٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من: «الأموال» لابن زنجويه (١٩٨٧)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢٣٥٧) من طريق يزيدبن زريع به.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من : «الأموال» ، «السنن الكبرى».

٥ [٢٣٧٩] [الإتحاف: خز حب قط ١٣٥٨٠] [التحفة: س ١٨٧٤٣]، وتقدم برقم: (٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) الرطب: الليّن . (انظر: النهاية ، مادة : رطب) .



- ه [٢٣٨١] صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَـنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بَنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَادٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَـالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : "إِذَا حَرَصْتُمْ ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَـمْ تَـدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَـمْ تَـدَعُوا الثُّلُثَ ، فَاللَّهُ عَلَى الرَّبُعَ» .

### ٥٢ - بَابُ فَرْضِ إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالتَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ فِي الْعُسْرِ

ه [٢٣٨٢] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْجُوفٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ خَلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَخْدِلُهُ نَخْدِيهَا وَرِسْلِهَا ، إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَخْبِطُهُ

١[١/٢٣٥]١

- (١) ليس في الأصل، والمثبت من «المجتبى» للنسائي (٢٥١٠) من طريق محمد بن بشار، به، ومن الموضع التالي من طريق شعبة، به.
- ٥ [٢٣٨١] [الإتحاف: مي خز حب كم حم جا طح ٦١٤٨] [التحفة: د ت س ٤٦٤٧]، وتقدم برقم: (٢٣٨٠).
- ٥[٢٣٨٢][الإتحاف: خز ١٨٠٤٣][التحفة: (خت) م ١٣٦١- د ١٢٦٢٤ م ١٣٦٣٠ خ س ١٣٧٣٦ د ١٣٧٣٠). د س ١٥٤٥٣]، وتقدم برقم: (٢٣١٩)، (٢٣٥٤)، وسيأتي برقم: (٢٣٨٣).

٥[٢٣٨٠] [الإتحاف: مي خز حب كم حم جا طح ٦١٤٨] [التحفة: د ت س ٤٦٤٧]، وسيأتي برقم: (٢٣٨١).

بِقَوَائِمِهَا، وَتَطَوُّهُ عِقَافُهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ، فُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرَسْلِهَا، إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظُلَافِهَا أَوْفَرُ مَا كَانَتْ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّعَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَاثِقِ، فُحَهُ بِقُوونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا مَا كَانَتْ، صَاحِبِ غَنَم لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ، صَاحِبِ غَنَم لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ، وَمَا مِنْ مَا كَانَتْ، فَيُعْمَ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ، وَمَا مِنْ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوَّهُ بِأَظُلَافِهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ وَلَا مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوَّهُ بِأَظُلُوفِهَا كُلَّمَا تَصَرَّمُ الْعَلَوْقِا كَوْ عَلَيْهِ أَوْلُهَا حَتَّى يُقْفَى بَيْنَ الْخَلَاقِقِ، وَثَمَا كَرَى سَبِيلُهُ – أَوْ: سَبِيلَهُ».

قَالَ أَبِكِر : لَا أَدْرِي بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ.

٥٣ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّجْدَةِ وَالرِّسْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْعُسْرَ وَالْيُسْرَ

وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ وَفِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا.

٥ [٣٣٨٣] صر ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ [عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ] (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقَادَةَ [عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ] (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لِي فَقِيلَ : هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا ، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لِي مِائَةٌ حَمْرًا ءُ وَلِي مِائَةٌ أَدْمَاءُ ، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مِنْ وَأَخْفَافَ (٢) الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مِنْ

٥ [٣٣٨٣] [الإتحاف: خزكم ن حم ٢٠٧١] [التحفة: دس ١٥٤٥٣]، وتقدم برقم: (٢٣١٩)، (٢٣٥٤)، (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من : «الإتحاف» ، «المستدرك» (١٤٨٤) من طريق يزيد بن هارون ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الخفاف» ، والمثبت من «المستلرك» ، «التنبيه على الألفاظ في الغريبين» للسلامي (ص ١٥٨) ، «تهذيب الكمال» (٣٤/ ١١٣) ، من طريق يزيد بن هارون ، به .

ITV

رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا : عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا - إِلَّا بَرَزَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ ، فَجَاءَتْهُ كَأَغَذُ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ (١) ، وَأَسْمَنَهُ (٢) أَوْ أَعْظِمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَوُّهُ بِأَحْفَافِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ، فَيُرَىٰ سَبِيلَهُ، وَمَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَيْ : وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا: عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا - [إِلَّا بَرَزَ لَهَا] (٣) بِقَاعِ قَرْقَرٍ ، كَأَغَذُ مَا يَكُونُ وَأَشَـدُهُ وَأَسْمَنْهُ أَوْ (٤) أَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيُرَىٰ سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ لَهُ بَقَرٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا (٥) وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ : وَنَجْدَتُهَا (٦) وَرِسْلُهَا : عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا - إِلَّا بَرَزَ لَهَا (٧) بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذُ مَا يَكُونُ ، وَأَشَدُّهُ وَأَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيُرَى سَبِيلَهُ » ، فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ : تُعْطِي اللَّاسِ ، فَيُرَى سَبِيلَهُ » ، فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ : تُعْطِي اللَّه الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (٨) ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ . قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل هنا وفي المواضع التالية ، ووقع في «التنبيه» للسلامي في جميع المواضع : «وآشره» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما أسمنه» ، والمثبت من «المستدرك» ، «التنبيه» للسلامي ، ويدل عليه نظائره في الحديث .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «و» ، والمثبت من «التنبيه» للسلامي ، و «تهذيب الكهال» ، وعليه يدل شك شعبة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ونجدتها» ، والمثبت من «المستدرك» ، «التنبيه» للسلامي ، ويدل عليه نظائره في الحديث .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ونجدها» ، والمثبت من «المستدرك» ، «التنبيه» للسلامي ، ويدل عليه ما قبله .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «له» ، والمثبت من «تهذيب الكهال» ، ويدل عليه نظائره في الحديث.

هٔ[۲۳۵/ب].

<sup>(</sup>A) في الأصل: «العزيزة»، والمثبت من مصادر الحديث السابقة.





#### ٥٤ - بَابُ ذِكْرِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَعَادِنِ

إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنَ اتَّصَالِ هَذَا الْإِسْنَادِ.

٥ [٢٣٨٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةً وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ ، ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةً وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ ، فَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيَةً ، أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ (١) الصَّدَقَةَ ، وَأَنَّهُ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ، قَالَ لِبِلَالٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةً لَمْ يُقْطِعُكَ اللَّهِ اللَّهُ عَمْلُ ، قَالَ : فَقَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ ، لَمْ يُقْطِعُكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ ، قَالَ : فَقَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ ، لَمْ يُقْطِعُكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ ، قَالَ : فَقَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَقِيقَ النَّاسِ ، لَمْ يُقْطِعُكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ ، قَالَ : فَقَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْعَلَى الْمَعِيقَ .

#### ٥٥ - بَابُ ذِكْرِ صَدَقَةِ الْعَسَلِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ .

٥ [٧٣٨٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ . ح وصرتناه مَرَّة حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَعْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ بْنُ الْحُطَّابِ ، اسْتَغْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيَّ ، فَأَبُوا أَنْ يُودُوا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، اسْتَغْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيَّ ، فَكَتَبَ سُفْيَانُ إِلَى عُمَرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَيْقُ ، فَكَتَبَ سُفْيَانُ إِلَى عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَيُسْتُ : إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ (٢) يَسُوقُهُ اللَّهُ رِزْقًا بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَيُسْتُ : إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ (٢) يَسُوقُهُ اللَّهُ رِزْقًا بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَيُسْتُ : إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ (٢) يَسُوقُهُ اللَّهُ رِزْقًا بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَيُسْتُ : إِنَّمَا النَّهُ وَلَالُهُ وَيُولُونَا اللَّهُ وَلَالُكُ مَنْ وَلَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَالِهُ وَلَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَاللَّهِ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَكُولُونَ الْمُعَلِّي وَلَالْكُولُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَاللَهُ وَلَالِلُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَكُونُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَالِلْلَا وَلِلْكُولُولُوا الللَّهُ وَلَالِلْكُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَلَالِلَ

٥ [ ٢٣٨٤] [الإتحاف: خزكم الطبراني ٢٤١٥] [التحفة: د ١٩٦١٢].

<sup>(</sup>١) معادن القبلية : اختلفوا في حدودها ومكانها ، فقيل : من نواحي الفرع ، وقيل : ناحية من ساحل البحر ، وقيل : بين المدينة وينبع . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .

٥ [ ٢٣٨٥] [الإتحاف : خز ١١٧٢٨ ] [التحفة : دق ٨٦٥٧].

<sup>(</sup>٢) ذباب غيث: الذباب: النحل، وإضافته إلى الغيث على معنى أنه يكون مع المطرحيث كان؛ ولأنه يعيش بأكل ما ينبته الغيث. (انظر: النهاية، مادة: ذبب).





إِلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ، فَإِنْ أَدَّوْا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاحْمِ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا ، فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَحَمَىٰ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ .

٥ [٢٣٨٦] صر الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَوَاءً .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ إِنْ ثَبَتَ فَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، إِنَّمَا كَانُوا يُوَّدُّونَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ لِعِلَّةٍ ، لَا لِأَنَّ الْعُشْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ فِي الْعَسَلِ بَلْ مُتَطَوِّعِينَ بِالدَّفْع لِحِمَاهُمُ الْوَادِيَيْنِ ، أَلَا تَسْمَعُ احْتِجَاجَهُمْ عَلَىٰ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَكِتَابَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ إِلَىٰ سُفْيَانَ ، لِأَنَّهُمْ إِنْ أَدَّوْا مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ ، وَإِلَّا خَلَّىٰ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ الْوَادِيَيْنِ ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَمْتَنِعَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ أَدَاءِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ لَمْ يُحْمَىٰ لَهُ مَا يَرْعَىٰ فِيهِ مَاشِيتَهُ مِنَ الْكَلَّ ، وَغَيْرُ جَائِزِ أَنْ يَحْمِيَ الْإِمَامُ لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَوَاشِي أَرْضًا ذَاتَ الْكَلَأَ لِيُؤَدِّيَ صَدَقَةَ مَالِهِ ، إِنْ لَمْ يَحْمِي لَهُ تِلْكَ الْأَرْضِ ، وَالْفَارُوقُ لَحَمْ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ بِأَنَّ بَنِي شَبَابَةَ قَـدْ كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيٌّ كَانَ يَحْمِي لَهُمُ الْوَادِيَيْن، فَأَمَرَ عَامِلَهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَحْمِيَ لَهُمُ الْوَادِيَيْنِ إِنْ أَدَّوْا مِنْ عَسَلِهِمْ مِثْلَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِلَّا خَلَّىٰ بَيْنَ النَّاسِ ، وَبَيْنَ الْوَادِيَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْفَارُوقِ نَخَلَّتْهُ أَخْذُ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ الْعُشْرَ مِنْ نَحْلِهِمْ عَلَىٰ مَعْنَى الْإِيجَابِ كَوْجُوبِ صَدَقَةِ الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَرْضَ بِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ يُحَارِبُهُمْ لَوِ امْتَنَعُوا مِنْ أَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَةِ ، إِذْ قَدْ تَابَعَ الصِّدِّيقَ لَحَمْلَتْهُ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ عَلَىٰ قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الصَّدَقَةِ مَعَ حَلِفِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ مُقَاتِلٌ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ

٥ [٢٣٨٦] [الإتحاف: خز ١١٧٢٨] [التحفة: دق ٨٦٥٧].



عِقَالِ كَانَ يُؤَدِّيهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَالْفَارُوقُ تَحَلَّلَهُ قَدْ وَاطَأَهُ عَلَىٰ قِتَالِهِم، فَلَوْ كَانَ أَخْدُ النَّبِيِّ عَلَىٰ قِتَالِهِم، فَلَوْ كَانَ أَخْدُ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْنَى الْوُجُ وب، النَّبِيِّ عَلَىٰ مَعْنَى الْوُجُ وب، النَّبِيِّ عَلَىٰ مَعْنَى الْوُجُ وب، لَكَانَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيهِمْ كَالْحُكْمِ فِيمَنِ امْتَنَعَ عِنْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ أَدَاءِ السَّدَقَةِ إِلَى الصَّدَقةِ إِلَى الصَّدَقةِ إلَى الصَّدَقةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

#### ٥٦ - بَابُ إِيجَابِ الْخُمُسِ فِي الرِّكَازِ (١)

٥ [٢٣٨٧] صر ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ شَهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٌ : «الْعَجْمَاءُ (٢) جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ .

مَّالِ أَبِكِر : خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ .

صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: الْجُبَارُ: الْهَدَرُ.

مرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ .

<sup>ַ</sup>נוּ ראץ וֹ]. מּ

<sup>(</sup>١) **الركاز** : عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن . (انظر : النهاية ، مادة : ركز) .

٥[٢٣٨٧] [الإتحاف: ط مي خز جاعه طح حب قط حم ش ١٨٦٦٣] [التحفة: خ ١٢٨٣٢ – م دت س ق ١٣٨٧ – م دت س ق ١٣١٨ – م دت س ١٣١٥ – م ١٣٠٠ – م ١٣٠٠ – م ١٣٨٠ – م ١٤٥٠ – م ١٣٢٠ – م ١٣٨٥ – م ١٤٩٤٦ – م دق ١٥١٤٧ – خ م س ١٥٢٤٦ – خ م س ١٥٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) العجماء: البهيمة ، سُمِّيت به لأنها لا تتكلم . (انظر: النهاية ، مادة: عجم) .



ح وأخئبَرنى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابِ : الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ .

سَمعت مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَحْكِي ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى (١) بْنِ الطَّبَّاعِ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ .

# ٥٧ - بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ(٢) الْعَادِيِّ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الرِّكَازَ لَيْسَ بِدَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرِ عَنْهُ قَدْ فَرَقَ بَيْنَ الْمُوجُودِ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ وَبَيْنَ الرِّكَازِ ، فَأَوْجَبَ فِيهِمَا جَمِيعًا الْخُمُسَ .

٥ [٢٣٨٨] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ ، وَهِ شَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَهِ شَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : «عَرِّفْهُ سَنَة ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ ( ) فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَالْمَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : «عَرِّفْهُ سَنَة ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ ( ) فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَالْمَنْ فِي الْمَرْيِةِ الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : «عَرِقْهُ سَنَة ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ ، فَفِيهِ وَفِي الرَّكَاذِ الْخُمُسُ » .

٥ [٢٣٨٩] قَالَ أَبِكِر : رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (٢٦ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ومصادر ترجمته، ووقع في «الإتحاف»: «إسحاق بن يحيى». ينظر: «تهذيب الكمال» (١) كذا في الأصل،

<sup>(</sup>٢) الخرب: جمع خربة ، وهي : موضع الخراب ، والخراب ضد العمران . (انظر : اللسان ، مادة : خرب ) .

٥ [٢٣٨٨] [الإتحاف: خزجا طح قط حم كم ١١٧٣٢] [التحفة: س ٨٧٦٨- س ٨٧٦٩- س ٨٨١٠].

<sup>(</sup>٣) الميتاء: المسلوك. (انظر: النهاية، مادة: أتى).

<sup>(</sup>٤) الباغي: الطالب الذي يبحث عن الشيء. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

<sup>(</sup>٥) الدهر: اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية ، مادة: دهر).

٥ [٢٣٨٩] [الإتحاف: خزجا طح قط حم كم ١١٧٣٢] [التحفة: س ٨٧٦٨- س ٨٧٦٩- س ٨٨١٠].

<sup>(</sup>٦) قوله: «عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده» وقع في الأصل: «محمد بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عمرو» ، والمثبت من «الإتحاف» .





صر ثناه يُوسُفُ (١) بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ .

### ٥٨- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ (٢) عَلَى الْمَالِ

وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبُدْنِ<sup>(٣)</sup>.

- ٥ [٢٣٩٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ بِصَدَقَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَلْمِزُ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا .
- ٥ [٢٣٩١] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ الصَّبَّاحِ ، حَـدَّثَنَا شَـبَابَةُ ، حَـدَّثَنَا وَرْقَـاءُ ، عَـنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ .
- ٥ [٢٣٩٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَمَرَ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ بِصَدَقَةٍ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي : «مَا يَنْقِمُ ( ) ابْنُ جَمِيلٍ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ ، عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : «مَا يَنْقِمُ ( ) ابْنُ جَمِيلٍ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللّهُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يونس» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٤٦٥) .

<sup>(</sup>٢) **الحول**: السنة . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

<sup>(</sup>٣) البدن والبدنات: جمع بَدَنَة ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه ، وسميت بدنة لعظمها وسمنها . (انظر: النهاية ، مادة : بدن) .

٥[ ٢٣٩٠] [الإتحاف: خز عه حب قط حم عم ١٩١٣٩] [التحفة: خ ١٣٧٥٢ - خت ١٣٧٨٦ - خت ١٣٧٨٦ - خت ١٣٧٨٦ - خت ١٣٨٦٤ - خت

٥ [٢٣٩١] [الإتحاف: خزعه حب قط حم عم ١٩١٣٩] [التحفة: م د ١٣٩٢٢ - س ١٣٩١٥].

٥ [٢٣٩٢] [الإتحاف: خزعه حب قط حم عم ١٩١٣] [التحفة: خت ١٣٨٦٤ - خ ١٣٧٥٢ - س ١٣٩١٥ - م ١٣٩١٠ - م ١٣٩١٠ - م ١٣٩٢٠ م م د ١٣٩٢٢ ]، وتقدم برقم: (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينقم: ينكر ويكفر النعمة . (انظر: اللسان، مادة: نقم) .





وَّالَ أَبِكِرَ: قَالَ فِي خَبَرِ وَرْقَاءَ: «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَـمُّ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ فَهُـوَ عَلَيٍّ ، وَمِثْلُهَـا مَعَهَا» .

وَقَالَ فِي خَبَرِ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ: «أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

وَقَالَ فِي خَبَرِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: «أَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

فَخَبَرُ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ: «فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» يُشْبِهُ الْ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا قَالَ وَرْقَاءُ أَيْ: فَهُولَهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "فَيُشْبِهُ فَهُولَهُ عَلَيْ مَ فَاللَّهُ اللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: «فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا: فَهِيَ لَهُ ، عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: عَلَيْهِ ، يَعْنِي: لَهُ ، وَلَهُ ، يَعْنِي: عَلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ جَاتَيَلا: ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُ مُ سُوّءُ عَلَيْهِ ، يَعْنِي: لَهُ ، وَلَهُ ، يَعْنِي : عَلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ جَاتَيَلا: ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتُوكُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتُوكُ النَّبِي عَلَيْهِ مَ اللَّعْنَةُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتُوكُ النَّبِي عَلَيْهِ مُ اللَّعْنَةُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتُوكُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتُوكُ النَّبِي عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَبَعْدَهُ تَرَكَ صَدَقَةً أُخْرَى إِذَا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَبَعْدَهُ تَرَكَ صَدَقَةً أُخْرَى إِذَا لَقُهُ مَنْ مُ مُ مَا لَهُ مَ اللَّعْبَاسُ مِنْ عَلَيْهِ مَ مَلْ عُرَمَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ غَيْرِهِ أَيْضًا فَكَيْفَ صَدَقَةُ نَفْسِهِ . وَالْعَبَّاسُ مِنْ صَلِيبَةِ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ غَيْرِهِ أَيْضًا فَكَيْفَ صَدَقَةُ نَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) الحبس والتحبيس والاحتباس: جعل الشيء وقفًا فلا يباع ولا يورث وإنها يملك إنتاجه ومنفعته. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حبس).

<sup>(</sup>٢) متعدد القراءة في الأصل: «أعبده» ، «أعتده» ، وكلاهما وردت به الروايات ، وإن كان الأقل على المثبت وأثبتناه بقرينة ما جاء في الباب التالي: «بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، واستدل المصنف بها وقع في هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أما العباس» في هذا الموضع ، والموضعيين التالِيَيْن وقع في الأصل : «أفعباس» ، والمثبت من «مسند أبي عوانة» (٢٦١٨) من طريق علي بن عياش به .

۵[۲۳٦] .





وَالنّبِيُ عَلَيْهُ قَدْ خَبّرَ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ صَدَقَتِهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمٍ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ (١) أَلْفَ سَنَةٍ بِأَلْوَانِ عَذَابٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يُتَأُولَ عَلَى النّبِي عَلَيْهُ أَنْ يَتْوَكَ لِعَمّهِ صِنْوِ أَبِيهِ صَدَقَةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ، أَوْ يُبِيحَ لَهُ تَرَكَ أَدَائِهَا وَإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِيهَا هَذَا مَا لَا يَتَوَهَمُهُ عِنْدِي عَالِمٌ .

وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَوْلُهُ: فَهِيَ لَهُ، وَقَوْلُهُ: فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ: إِنِّي قَدِ اسْتَعْجَلْتُ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ، فَهَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي أَمَرْتُ بِقَبْضِهَا مِنَ النَّاسِ هِيَ إِنِّي قَدِ اسْتَعْجَلْتُ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ، فَهَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي أَمَرْتُ بِقَبْضِهَا مِنَ النَّاسِ هِيَ لِلْعَبَّاسِ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَيْ: صَدَقَةٌ ثَانِيَةٌ، عَلَىٰ مَا رَوَىٰ الْحَجَّاجُ بُنُ دِينَارٍ - وَإِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، أَنَّ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ اللهِ عَيْقِيرٌ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلً ، فَرَحَصَ اللهِ فِي ذَلِكَ .

٥ [٣٩٣] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًا الْأَسَدِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَيْرَ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَمْ يَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ .

## ٥٩ - بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ

فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا.

قَالَ أَبِكِم : فِي حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَة : «وَأَمَّا خَالِدٌ ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَ بَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » وَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ أَجَازَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَحْتَسِبَ مَا قَدْ حَبَسَ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْبُدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ بِقَبْضِهَا .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والجادة: «خمسون»، ويمكن أن يحمل هذا على الحكاية للفظ الحديث. و ٢٣٩٣][الإتحاف: مي خز قط كم حم جا ١٤١٤٤][التحفة: ت ١٠١١٢].





## ٦٠- بَابُ اسْتِسْلَافِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ وَرَدُّهِ ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا قُبِضَتْ بَعْدَ الإِسْتِسْلَافِ

ه [٢٣٩٤] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ مِرْدَاسِ بْنِ هُرْمُزَانَ مَوْلَىٰ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ (١) بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ، فَقَالَ : «إِذَا جَاءَتِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ : «أَعْطِ الرَّجُلَ بَكْرَهُ» ، فَنَظَرْتُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ لِأَبِي رَافِع : «أَعْطِ الرَّجُلَ بَكْرَهُ» ، فَنَظَرْتُ فَلَ رُبُاعًا أَوْ صَاعِدًا ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «أَعْطِهِ فَإِنَّ حَيْدَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءَ» .

#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ ذِكْرِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

#### ٦١ - بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ عَلَى السِّعَايَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرِ

٥[٥٣٩٥] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، يَقُولُ : «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسِ الْجَنَّةَ» ، قَالَ يَزِيدُ : يَعْنِي الْعَشَّارَ .

لَمْ يَنْسِبْ عَلِيٌّ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةً ، وَلَمْ يَقُلْ: الْجُهَنِيَّ.

٦٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْعَمَلِ عَلَى السِّعَايَةِ الْمَذْكُورَ
 فِي خَبَرِ عُقْبَةَ هُوَ فِي السَّاعِي إِذَا لَمْ يَعْدِلْ فِي عَمَلِهِ وَجَارَ وَظَلَمَ

وَفَضْلِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا عَدَلَ السَّاعِي فِيمَا يَتَوَلَّىٰ مِنْهَا وَتَشْبِيهَهُ بِالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

٥ [٢٣٩٤] [الإتحاف: مي خزطح حمط ١٧٦٩٩] [التحفة: م دت س ق ١٢٠٢٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسلمة» وهو خطأ ، والتصويب من: «الإتحاف» ، «سنن ابن ماجه» (٢٢٨٨) .

٥ [٢٣٩٥] [الإتحاف: مي جاخز كم حم ١٣٨٧٤] [التحفة: ٥ ٩٩٣٥].





٥ [٢٣٩٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْسِحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى لَا يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ » .

### ٦٣ - بَابٌ فِي التَّغْلِيظِ فِي الإعْتِدَاءِ فِي الصَّدَقَةِ وَتَمْثِيلِ الْمُعْتَدِي فِيهَا بِمَانِعِهَا

٥ [٢٣٩٧] حرثنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِاً ، قَالَ : «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» .

٥ [٢٣٩٨] صرثنا زكريًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِهِ ، وَعَلِي بُنِ مَعْبِهِ ، مَعْبَهِ ، جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عَمْرِو الْجَزَرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْسِ أُنَيْسَةَ ، مَعْبِهِ الْجَوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْسَولَ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الْبَكْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، حَدَّثَنَا أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَيَوْمٌ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّدُونَ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الل

٥ [٢٣٩٦] [الإتحاف: خزكم حم ٤٥٣٥] [التحفة: دت ق ٣٥٨٣].

١[١/٢٣٧]٥

٥ [٢٣٩٧] [الإتحاف: خز ١١٨١] [التحفة: دت ق ٨٤٧].

٥ [٢٣٩٨] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٣٤٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عبد الله» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر الحديث . ينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٨٧) ، «المستدرك» (١٤٨٩) من طريق عمرو بن خالد .



يُغَيِّبْ شَيْتًا مِنْ مَالِهِ ، وَأَقَامَ الصَّدَقَةَ ، ثُمَّ أَدَّىٰ الزَّكَاةَ فَتَعَـدَّىٰ عَلَيْهِ الْحَقَّ ، فَأَخَـذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ» .

#### ٦٤ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي غُلُولِ السَّاعِي مِنَ الصَّدَقَةِ

٥ [٢٣٩٩] صرتنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَنْبُوذِ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدِ اللَّهُ مَنْدِ الْأَشْهَلِ ، فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٍ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٍ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهِ عِنْ النَّبِيُ عَيْدٍ مُسْرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَدْنَا بِالْبَقِيعِ ، يَنْحَدِرَ (١) لِلْمَغْرِبِ ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَبَيْنَمَا النَّبِي عَيْدٍ مُسْرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَدْنَا بِالْبَقِيعِ ، فَاسْتَأْخُرْتُ وَظَنَنْتُ أَنْهُ يُرِيدُنِي ، فَقَالَ : «أَفُ لَكَ ، أُفِ لَكَ » أُفَ لَكَ » أَفَ لَكَ » أَفَ لَكَ » أَفَ لَكَ » أَفَ لَكَ أَدُرُ عَلَى مَرَدُ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي ، فَاسْتَأْخُرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي ، فَقَلْتُ : أَحْدَثْتَ حَدَثًا ، قَالَ : «وَمَا لَكَ؟ امْشِ » ، فَقُلْتُ : أَحْدَثْتَ حَدَثًا ، قَالَ : «وَمَا لَكَ؟ هُ مُدْرَةً عَلَى مِثْلِهَا مِنَ فَقُلْ نَوْرَةً ، فَذُرِعَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ هَذَا فُلَانُ بَعَنْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَغَلَّ نَوْرَةً ، فَذُرِعَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ النَّارِ ") .

قَالَ أَبِكِر : الْغُلُولُ: الَّذِي يَأْخُذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ (١) عَلَى مَعْنَى السَّرِقَةِ.

٦٥- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَتَمَ السَّاعِي مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ أَوْ كَثِيرِهِ عَنِ الْإِمَامِ كَانَ مَا كَتَمَ عُلُولًا قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةِ ﴾ [آل عمران : ١٦١]

٥[٢٤٠٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَىٰ عَمَلٍ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَىٰ عَمَلٍ

٥ [٢٣٩٩] [الإتحاف: خز حم ١٧٧١٣] [التحفة: س ١٢٠٢٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتحدث» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «المجتبي» (٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أف لك ، أف لك» وقع في الأصل: «أنا لك أنا لك» وهو خطأ ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «المجتبئ» ، «مسند الروياني» (٧٢٥) من طريق ابن وهب ، به .

<sup>(</sup>٣) درع على مثلها من النار: ألبس عوضها درعا من نار. (انظر: النهاية ، مادة: درع).

<sup>(</sup>٤) الغنيمة: ما أصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

٥ [ ٢٤٠٠] [ الإتحاف : خزعه حب حم ١٣٨٠٨ ] [ التحفة : م د ٩٨٨٠ ] .





فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا (١) فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ عُلِّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، فَقَامَ (٢) رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْبَلْ مِنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ : «لِمَ؟ » قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِى شَيْعِي عَنْهُ انْتَهَى » .

بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَهُ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى » .

#### ٦٦ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَبُولِ الْمُصَدِّقِ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ يَتَوَلَّى السِّعَايَةَ عَلَيْهِمْ

٥ [٢٤٠١] حرثنا عبد الجبّارِ بن الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ الْأَتْبِيَةِ عَلَىٰ صَدَقَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَيْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي هَهَلًا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ تَأْتِيهِ هَدِيَةٌ أَمْ لَا ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلًا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ تَأْتِيهِ هَدِيَةٌ أَمْ لَا ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلًا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ تَأْتِيهِ هَدِيَةٌ أَمْ لَا ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلًا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ تَأْتِيهِ هَدِيَةٌ أَمْ لَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ ، لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْء إِلّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ ، لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْء إِلّا جَاء بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَلَى اللهُ هَوَارٌ » ، وَرُبَّمَا قَالَ : «تَيْعَرُ » ، قَالَ : «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ فَلَافًا فَالَ : «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ فَلَافًا» . ثمَّ وَلَا : «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ فَلَافًا» .

٦٧ - بَابُ صِفَةِ إِثْيَانِ السَّاعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا غَلَّ مِنَ الصَّدَقَةِ
 وَأُمْرِ الْإِمَامِ بِمُحَاسَبَةِ السَّاعِي إِذَا اللَّ قَدِمَ مِنْ سِعَايَتِهِ

<sup>(</sup>١) المخيط: الإبرة. (انظر: النهاية، مادة: خيط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «سنن أبي داود» (٣٥٧٦)، «مسند أحمد» (١٧٩٩٤) من طريق يحيئ، «صحيح مسلم» (١٨٨١) من طريق إسماعيل.

٥[٢٤٠١][الإتحاف: مي خز عه حم ش ١٧٤٥٥][التحفة: خ م د ١١٨٩٥]، وسيأتي برقم: (٢٤٠٢)، (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) العفرتان : مثنى عُفرة ، وهي : بياض ليس بالناصع ، ولكن كلون عفر الأرض ، وهو وجهها . (انظر : النظر النهاية ، مادة : عفر ) .

<sup>۩[</sup>٧٣٢/ب].



و [۲٤٠٢] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ بنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا (١) مِنَ الْأَزْدِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ اللَّنْبِيَّةِ ، فَلَمًا جَاءَ حَاسَبَهُ ، قَالَ : هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّتُكَ إِنْ هَدِيَّتُكَ إِنْ هَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ هَدَيَّ تَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَهَلًا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا » ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ كُنْتَ صَادِقًا » ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ كُنْتَ صَادِقًا » وَلَا يَعْمَلِ مِمَّا وَلَانِيهِ اللَّهُ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِيهِ اللَّهُ ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ : هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ لِي ، أَفَلَا عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِيهِ اللَّهُ ، فَيَقُولُ : هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ لِي ، أَفَلَا عَنِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْكُمْ لَقِي اللَّه يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ عَنْ وَمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَاعْرِفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي اللَّه يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ وَمَا الْقِيَامَةِ ، فَلَاعْرِفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي اللَّه يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ وَلَا عَرَفَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِي بَيَاضُ إِنْطَيْهِ ، فَسَمِعَ أَذُني » وَسَمِعَ أُذُني » يَقُولُ : «اللَّهُمَّ هَلُ بَلَقِي اللَّه بَعُرُ بَكُ مَا مَا عَيْتِي ، وَسَمِعَ أُذُني »

#### ٦٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ وَإِصْدَارِهِ رَاضِيًا عَنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ

٥ [٣٤٠٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ بُنْدَارٌ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَكِيمٍ هَا وَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَكِيمٍ هَا وَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَكِيمٍ هَا وَالُو .

ح وصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ .

٥[٢٤٠٢] [الإتحاف: مي خز عه حم ش ١٧٤٥٥] [التحفة: خ م د ١١٨٩٥]، وتقدم برقم: (٢٤٠١)، وسيأتي برقم: (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجل» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، «صحيح مسلم» (٢/١٨٨٠) من طريق محمد بن العلاء، به.

<sup>(</sup>٢) اليعار: الصياح، وأكثر ما يقال لصوت المعز. (انظر: التاج، مادة: يعر).

٥ [٢٤٠٣] [الإتحاف: مي خزعه شحم ٣٩٣٩] [التحفة: مت س ق ٣٢١٥].



10.5

وصر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بِشُرُ - وَهُ وَ ابْنُ الْمُفَضَلِ - قَالَ يَحْيَى : عَنْ دَاوُدَ ، وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِي يِّ ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ عَيْلِيْ قَالَ : ﴿إِذَا أَتَاكُمُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِي ي ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ عَيْلِيْ قَالَ : ﴿إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُونُ (٢) مِنْ عِنْدِكُمْ ، وَهُو عَنْكُمْ رَاضٍ » .

هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيُّ ، وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٦٩- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَوَالِ<sup>(٣)</sup> النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا طَلَبُوا الْعُمَالَةَ (٤) إِذْ هُمْ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ

٥ [٢٤٠٤] صر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنَ وَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَيْعَةً ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : اثْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، فَقُولًا لَهُ : قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبْسَاسٍ : اثْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، فَقُولًا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبَتُ وَاللَّهُ ، أَبَتُ وَاللَّهُ ، قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَى مِنَ السِّنِّ وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبَتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو يحييى» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف». وانظر: «تهذيب الكمال» (١٧/ ٢٧١، ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) **الصدر والصدور:** رجوع المسافر من مقصده ، والشاربة من الوِرد. (انظر: النهاية ، مادة: صدر).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والجادة : "موالي" ؛ فالأفصح إثبات ياء المنقوص إن كان غير منون ، ويمكن أن يوجّه ما في الأصل على لغة قوم يحذفون الياء من المعرف وعلى هذه اللغة قوله : ﴿ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩] ، ﴿ يَوْمَ اللَّاصَلُ على لغة قوم يحذفون الياء من المعرف وعلى هذه اللغة قوله : ﴿ ٱللَّيْكَادِ ﴾ [غافر: ٣٦] وهي جارية في المضاف الملاقي الساكن نحو: قاضي المدينة إذا وقف عليه وزالت الإضافة . ينظر: "همع الهوامع" (٣٨ ، ٣٨٧) . وقال شمس الدين البعلي : "موال : واحدهم مولى" . ويقصد به معان كثيرة . انظر: "المطلع" (ص ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٤) العمالة: الذي يأخذه العامل من الأجرة . (انظر: النهاية ، مادة: عمل) .

٥ [٢٤٠٤] [الإتحاف: خز جاعه حب ط قط حم ١٣٥٧٠] [التحفة: م د س ٩٧٣٧].

[النَّاسِ] (١) وَأَوْصَلُهُمْ ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يَنْقُدَانِ (٢) عَنَّا ، فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَلْنُوَدِّ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ الْعُمَّالُ ، وَلْنُصِبْ مِنْهَا مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مَرْفَقِ ، قَالَ : فَأَتَى عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَنَحْنُ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَ لَنَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ : هَذَا عِنْ حَسَدِكَ ، وَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ (٣) رَسُولِ اللّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ : هَذَا مِنْ حَسَدِكَ ، وَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ (٣) رَسُولِ اللّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ : هَذَا اصْطَجَعَ عَلَيْهِ ، فَمَ قَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقُومِ (٤) ، وَاللّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي هُنَا حَتَّى يَرْجِعَ اصْطَجَعَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقُومِ (٤) ، وَاللّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي هُنَا حَتَّى يَرْجِعَ اصْطَجَعَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقُومِ (٤) ، وَاللّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي هُنَا حَتَّى يَرْجِعَ الْمُطَجَعَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : انْطَلَقْتُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَمُ قَالَ : انْطَلَقْتُ اللّهُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، قَامَتْ فَصَلّيْنَا مَعَ النّاسِ ، ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، وَهُو يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ، فَقُمْنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابٍ حُجْرَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، وَهُو يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقُمْنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابٍ حُجْرَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، وَهُو يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقُمْنَا

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الأسامي والكني» لأبي أحمد الحاكم (٢/ ٥٠١) عن المصنف به، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢٧٤٢) من طريق المصنف وغيره، به.

<sup>(</sup>٢) رسمه في الأصل: «ينقيان» دون نقط، وفي «الإتحاف»: «ينفدان»، والمثبت من «الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (٢/ ٥٠) عن المصنف به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خير» ، والمثبت من «الأسامي والكني» ، و«معرفة الصحابة» ، وغيرهما من مصادر الحديث .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وستأتي كذلك أيضًا في حديث أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه، ووقع عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة»، وغيره: «اليوم». وهذا الحديث رواه مسلم (١٠٨٣/١)، وأبو داود (٢٩٧٨)؛ فعلق القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/١٨١ - ١٨١) على الذي في مسلم فقال: ««القرم» كذا رُوِّيناه بالراء، وكذا رواية السجزي على النعت. والقرم: السيد، وأصله فحل الإبل، وكذا ذكر الحديث غير واحد، وكذا رواه الخطابي. ورواه عامة الرواة عن مسلم: «أنا أبو حسن القوم» بالواو وخفض الميم على الإضافة، أي: رجل الجهاعة وذو رأيها، وكان أبو بحريرفع الميم ويجعل: «القوم» مبتدأ لما بعده»، وعلق الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٢٤) على الذي في أبي داود فقال: «هو في أكثر الروايات: «القوم»، وكذلك رواه لنا ابن داسه بالواو، وهذا لا معنى له، وإنها هو القَرْم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بحوز»، وهو تصحيف، وفي «المعرفة» لأبي نعيم: «بجواب»، والمثبت من «الأسهاء والكنى» عن المصنف به، ومن «صحيح مسلم» من طريق ابن وهب، به. قال النووي في «شرحه» (٧/ ١٨١): «قوله: «بحور» هو: بفتح الحاء المهملة، أي: بجواب ذلك. قال الهروي في «تفسيره»: «يقال: كلمته فها رد على حورا ولا حويرا، أي: جوابا. قال: ويجوز أن يكون معناه: الخيبة، أي: يرجعا بالخيبة، وأصل الحور: الرجوع إلى النقص». قال القاضي: «هذا أشبه بسياق الحديث»».



بِالْبَابِ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّ ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي وَأُذُنِ الْفَضْلِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهِ مَ كَلَّمْتُهُ أَوْ مَا تُصَرِّرَانِ " ، ثُمَّ دَحَلَ فَأَذِنَ لِي وَالْفَصْلَ ، فَدَحَلْنَا فَتَوَاكُلْنَا الْكَلَامَ قلِيلا ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَصْلُ - قَدْ شَكَ قِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ - قَالَ : فَلَمَّا كَلَّمْنَاهُ بِالَّذِي أَمَرَنَا كَلَّمَ الْفَضْلُ - قَدْ شَكَ تَرَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَنِي الْحَجَابِ بِيتَدَيْهَا أَلَا نَعْجَلَ ، وَأَنَّ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَرَاءِ الْحِجَابِ بِيتَدَيْهَا أَلَا نَعْجَلَ ، وَأَنَّ اللَّهُ وَلَيْ كَانَ فِي أَمْرِنَا ، ثُمَّ حَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ رَأُسَهُ ، فَقَالَ لَنَا : "إِنَّ عَلَى الْصَدَقَة وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَأَلْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

قَالَ أَبِكِر : قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الْحَوْرُ : الْجَوَابُ (١).

٥ [ ٢٤٠٥] قرأته عَلَى : مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزِ الْأَيْلِيِّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ (٢) سَلَامَة ، حَدَّفَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيُّ ، بِعِثْلِهِ ، وَقَالَ : فَرَجَعْنَا وَعَلِيٍّ مَكَانَهُ ، بِعِثْلِهِ ، وَقَالَ : فَرَجَعْنَا وَعَلِيٍّ مَكَانَهُ ، فَقَالَ : فَرَجَعْنَا وَعَلِيٍّ مَكَانَهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرَانَا مَا جِئْتُمَا بِهِ ، قَالَا : وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ أَبَرً النَّاسِ وَأَوْصَلَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : لَا ، بَلْ صَنَعَ بِنَا حَيْرًا مِنْ ذَلِكَ هَلِ السَّعَمْ مَلَكُمَا عَلَى شَيْء مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَا : لَا ، بَلْ صَنَعَ بِنَا حَيْرًا مِنْ ذَلِكَ هَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

۵[۸۳۲/۱ً].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحراب»، والمثبت هو الصواب، كما سيأتي في حديث أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه، في الحديث بعد التالي، وعليه شراح الحديث.

٥ [٢٤٠٥] [الإتحاف: خزجاعه حب ط قط حم ١٣٥٧٠] [التحفة: م دس ٩٧٣٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ابن» ، وهو تصحيف ، والمثبت من نظائره في الكتاب ، ينظر الحديث رقم (٩٣٤) .



أَنْكَحَنَا ، وَأَصْدَقَ عَنَا ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، أَلَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُكُمَا أَنَّهُ لَنْ يَسْتَعْمِلَكُمَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ .

قَالَ أَبِكِ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : «أَنْكَحَنَا» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ : إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، وَالنَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِنْكَاحِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَالنَّبِيُ ﷺ إِنْ مَا أُضِيفَ الْإِنْكَاحُ إِلَى النَّبِي ﷺ ؟ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَفُعِلَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ ، فَأُضِيفَ الْإِنْكَاحُ إِلَى النَّبِي ﷺ ؟ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُتَوَلِّي عَقْدِ النِّكَاحِ .

٥ [٢٤٠٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي بِالْحَدِيثِ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَوْمُ ، قَالَ لَنَا أَحْمَدُ : الْقَوْمُ : الْجِلَّةُ ؛ الرَّأْسُ مِنَ الْقَوْمِ ، قَالَ لَنَا فَعُومُ : فَقَالَ لَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَوْمِ ، قَالَ لَنَا فَعُومُ : الْجَوَابُ . فِي قَوْلِهِ : حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ (٢) مَا بَعَثْتُمَا بِهِ ، قَالَ : الْحَوْرُ : الْجَوَابُ .

## ٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَوَالِي (٣) النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا طَلَبُوا الْعُمَالَةَ عَلَى السَّعَايةِ

إِذِ الْمَوَالِي مِنْ أَنْفُسِ الْقَوْمِ وَالصَّدَقَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ كَتَحْرِيمِهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ صَدَقَةَ الْفَرْضِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُعِ.

٥ [٢٤٠٧] صرفنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن نُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْلَى (١٤ النَّبِيِ عَيْلِيْ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِي : اصْحَبْنِي ، فَقُلْتُ : لَا ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِي : اصْحَبْنِي ، فَقُلْتُ : لَا ، حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَسْأَلَهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّا لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَإِنَّ مَوْلِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » .

٥ [٢٤٠٦] [الإتحاف: خزجاعه حب طقط حم ١٣٥٧٠] [التحفة: م دس ٩٧٣٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد سبق التعليق عليه في الحديث قبل السابق.

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «يحوز» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٠٨٣) من طريق ابن وهب ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الموالي» ، ولعل الناسخ انتقل نظره ، وأثبتنا الأنسب للسياق .

٥ [٢٤٠٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٧٧١٤] [التحفة: دت س ١٢٠١٨].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «موالي» ، وأثبتنا الأنسب للسياق.





#### ٧١- بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الصَّدَقَةُ

اتِّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ ﴿ لَكُونَ نَبِيَّهُ ﷺ فِي قَوْلِهِ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَـا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكِنٌ لَّهُمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣].

ه [ ٢٤٠٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوَفَىٰ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوَفَىٰ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ : وَيَعْلِيهُ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتٍ بِصَدَقَةٍ صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ، فَتَصَدَّقَ أَبِي بِصَدَقَةٍ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا

٧٧- بَابُ الْأَمْرِ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ ٣

٥ [٢٤٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدُّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا بنُ إِسْحَاقَ الْمَكِيُّ ، وَكَانَ ثِقَة . ح وصرتنا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ زِكْرِيًّا بنِ إِسْحَاقَ الْمَكِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ ، فَادُعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِللَّكِ ، فَأَعْلِمْهُمْ فَادُونَ مَعْ مَلْ وَاللَّهِ ، وَأَنْ يَرْمُ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّكِ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّكِ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَلَى اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّكِ كَالِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَلَى اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَدُ فِي فُقَرَدُ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّذِيكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّتِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حَجَابٌ » . وَجَابٌ » .

٥ [٢٤٠٨] [الإتحاف: خزعه حب حم جا ٦٨٩٧] [التحفة: خم دس ق ١٧٦٥].

<sup>۩[</sup>۲۳۸/ب].

٥ [ ٢٤٠٩] [ الإتحاف: مي خزعه حب قط ش حم ٢٠٢٢ ] [ التحفة : ع ٢٥١١ ] ، وتقدم برقم : (٢٣٤٠) .



هَذَا حَدِيثُ جَعْفَرٍ ، وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْـيَمَنِ ، فَقَالَ : «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِـذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ » ، وَقَالَ فِي كُلِّهَا : «فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ » .

### ٧٣- بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَنَ اللَّهَ عَلَىٰ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [التوبة: ٦٠] إلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ وَبَعْضَ الْعَامِلِينَ ، وَبَعْضَ الْغَارِمِينَ وَبَعْضَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، فَوَلَّى النَّبِيَ عَيِّ بَيَانَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ ، فَبَيَّنَ عَيِّ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، فَوَلَّى النَّبِيَ عَيِّ بَيَانَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ ، فَبَيَّنَ عَيِّ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَنْفَاظُ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصُّ ؛ إِذْ كُلُّ هَوُلَاءِ الْأَصْنَافِ – الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي أَلْفَاظُ عَامٌ مُرَادُهَا خَاصُّ ؛ إِذْ كُلُّ هَوُلَاءِ الْأَصْنَافِ – الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي أَلْفَاظُ عَامٌ مُرَادُهَا خَاصُّ ؛ إِذْ كُلُّ هَوُلَاءِ الْأَصْنَافِ – الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي الْمَاسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي الْمَالِي فَوَالَهُ اللَّالَةُ عَلَيْهِ أَنَّ السَّعْدَةَ لَا تَحِلُّ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُهُ أَنْ السَّعْدَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ .

٥ [٢٤١٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْحُوْرَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَا تَـذْكُرُ مِـنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّهُ؟ قَالَ : أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِي فِيَ ، فَنَزَعَهَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْفَي فِي ، فَنَزَعَهَا مِنْ فِي ، وَقَالَ : "إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ، لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ» .

و [۲٤١١] حرثنا بُنْدَارُ ، وَأَبُو مُوسَىٰ ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا تَذْكُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، وَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، وَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً لِلْعَابِهَا ، فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ ، فقيل : فَجَعَلْتُهَا فِي التَّمْرِ ، فقيل : فَجَعَلْتُهَا فِي التَّمْرِ ، فقيل : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ، لَا تَحِلُ لَنَا

٥ [٢٤١٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٧٧١٤ - مي جا خز حب كم حم ٤٢٧٥] [التحفة: دت س ق ٣٤٠٤] [التحفة: دت س ق

٥ [ ٢٤١١] [الإتحاف: مي جاً خز حب كم حم ٤٢٧٥] [التحفة: دت س ق ٣٤٠٤]، وتقدم برقم: (٢٤١٠)، وسيأتي برقم: (٢٤١٢).





الصَّدَقَةُ»، وَكَانَ يَقُولُ: «دَعْ (۱) مَا يَرِيبُكَ (۲) إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ اطْمَأْنِينَةٌ (۳)، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

# ٧٤- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْأَطْفَالِ مِنْ آلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْعَهُمْ مِنْ أَكْلِ مَا حُرِّمَ عَلَى الْبَالِغِينَ

ه [٢٤١٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : قَالَ : أَذْكُرُ أَنَّهُ أَدْ خَلَنِي مَعَهُ غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً ، فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي ، فَقَالَ : «أَلْقِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا أَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ » .

# ٥٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّهِمُ وَصَدَّقَةُ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةُ عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةُ عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةُ عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةً عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةً عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةً عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةً عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّمِ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّمَ فُرُوضَةً عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ النَّامِ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَمُ عَلَىٰ الْعَلَمُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَمُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَم

الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ [أَنَّ] (٥) النَّبِيَ عَيَّةٍ إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتِ لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ » أَي الصَّدَقَةُ النَّبِي عَلَيْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ . الصَّدَقَةُ النَّبِي عَلَيْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ .

<sup>(</sup>١) دع: اترك. (انظر: النهاية ، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٢) الربية: الشكّ . وقيل هو الشِّك مع التُّهمة . (انظر: النهاية ، مادة: ريب) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو صحيح لغة، والاطمأنينة - بكسر الهمزة والميم - مصدر اطمأن. ينظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٣٢٥).

٥ [٢٤١٢] [الإتحاف: خز حم طح ٢٧٦٤] [التحفة: دت س ق ٣٤٠٤- ت س ٣٤٠٥]، وتقدم برقم: (٢٤١٠)، (٢٤١١).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وقد جوزه الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْدِيِّ ﴾ [القصص: ٤٤]، والبصريون يؤولونه بإضهار وتقدير. ينظر: «الإنصاف» لابن الأنباري (ص ٣٥٢: ٣٥٤)، و «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .



قَالَ ابْكِر : فِي خَبَرِ أَبِي رَافِع : بَعَثَ النَّبِيُ ﴿ يَكِي اللَّهِ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَةِ ، قَالَ : اصْحَبْنِي ، فَإِنَّ (١) النَّبِيُ عَلَى إِنَّمَا بَعَثَ الْمَخْزُومِيُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ ، فَالَ : اصْحَبْنِي ، فَإِنَّ النَّبِي عَلَى الْمَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ ، فَقُولُ النَّبِي عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَ فَقُولُ النَّبِي عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَ الْمَحْوَابَ مِنْ أَجْلِهَا . الْجَوَابَ مِنْ أَجْلِهَا .

وَفِي خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ التَّمْرُ - مِنْ الْعُشْرِ - الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي التَّمْرِ .

وَفِي خَبِرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَمَسِيرِهِ (٢) مَعَ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِ عَيَّةً وَمَسْأَلَتِهِ مَا إِيَّاهُ اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَإِعْلَامِ النَّبِيِ عَيَّةٍ إِيَّاهُمَا أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَة إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ، فَلَا تَحِلُ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مَسْأَلَتُهُمَا اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ ، فَقَوْلُهُ عَيَّةٍ فِي إِجَابَتِهِ إِيَّاهُمَا : «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَة - أَي : الَّتِي سَأَلْتُمَانِي أَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَيْهَا - إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَا تَحِلُ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ،

٧٦- بَابُ ذِكْرِ دَلَائِلَ أُخَرَ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدِ» صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَقُعِ

قَالَ ابْرَجَ : فِي خَبَرِ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ، قَالَ : «لَا نُمورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، فَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ خَبَّرَ أَنَّ لِآلِهِ أَنْ يَا أُكُلُوا مِنْ صَدَقَتِهِ إِذْ كَانَتْ صَدَقَتُهُ لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ .

وَفِي خَبَرِ حُذَيْفَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ : «إِنَّا آلَ مُحَمَّدِ ، لَا تَحِلُّ وَعَلْ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ » ، فَلَوْ كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ، لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » - كُلُّ صَدَقَةٍ تَطَوُّعًا وَفَرِيضَةً ، لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصْطَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ لَنَا الصَّدَقَةُ » - كُلُّ صَدَقَةٍ تَطَوُّعًا وَفَرِيضَةً ، لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصْطَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

١[٢٣٩] و ١].

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «قال» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مصيره» ، بالصاد ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .



101

النّبِيِّ مَعْرُوفًا ، إِذِ الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ بِحُكْمِ النّبِيِّ عَلَيْ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النّبِيِّ مَعْرُوفًا ، إِذِ الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ بِحُكْمِ النّبِيِّ عَلَيْ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَمَ بَعْضُ الْجُهَّالِ لَمَا حَلَّ أَنْ يَفْرُغَ أَحَدٌ مِنْ إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي صَدَقَةٌ ، وَلَمَّا حَلَّ لِأَحَدٍ مِنْ اللهِ وَلَمَّا حَلَّ لِأَحَدٍ مِنْ اللهِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ آلِهِ ؛ لِأَنَّ النّبِيَ عَلَيْ قَدْ خَبَّرَ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ .

٥ [٢٤١٣] حرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا النَّقَفِيُ عَبْدُ الْوُهَّابِ ، حَدَّنَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : حَدَّئِنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ وَحَلَ عَلَى سَعْدِ يَعُودُهُ بِمَكَّة ، قَالَ : خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِمَكَّة ، قَالَ النَّبِي عَلَيْ : "اللَّهُمَّ اللهُمَ اللهُ عَلَى سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اللهُ مَ اللهُ مَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَة ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : "اللَّهُمَ اللهُ عَلَى اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

## ٧٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هُمْ مِنْ آلِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ

لَا كَمَا قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ الَّذِينَ حُرِمُ وا الصَّدَقَةَ آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ الْعَبَّاسِ .

٥ [٢٤ ١٣] [الإتحاف: خز كم حم ٥٠٠٧] [التحفة: خ م س ٣٨٨٠-ع ٣٨٩٠- خ ٣٨٩٦- ت س ٣٨٩٨-س ٣٩٠٦- س ٣٩٢٧- م ٣٩٤٩- س ٣٩٥٠- خ دس ٣٩٥٣].

<sup>(</sup>١) العالة: الفقراء، والمفرد: العائل. (انظر: النهاية، مادة: عيل).

<sup>(</sup>٢) يتكففون: يمدون أيديهم ؛ ليسألون . (انظر: النهاية ، مادة: كفف) .





قال أبركر: فِي حَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ دَلَاكَةٌ عَلَى أَنَّ آلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحْرُمُ عَنْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، كَتَحْرِيمِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ وَلَدِهَاشِمٍ ﴿ ، كَمَا زَعَمَ أَبُ وحَيَّانَ ، عَنْ يَنِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ آلَ النَّبِيِ عَيِّلَةُ الَّذِينَ حُرِمُ وا الصَّدَقَةَ ، آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ النَّبِيِ عَيْلِهُ اللَّذِينَ حُرِمُ وا الصَّدَقَةَ ، آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ الْمُطَّلِبِ ، وَكَانَ الْمُطَّلِبِيُ يَقُولُ: إِنَّ آلَ النَّبِيِ بَنُ وَآلُ النَّبِي بَنُ وَآلُ الْمُطَّلِبِ ، وَآلُ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ الطَّذِينَ عَوْضَهُمُ اللَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ سَهُمَ الْقَرَابَةِ مِنَ الْعُنيمَةِ ، فَبَيْنَ اللَّهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : هَا النَّبِي عَلَيْهِ بِقَسْمِهِ سَهُمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ عَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ النَّذِيلَ عَوْضَهُمُ اللَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ سَهُمَ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : النَّبِي عَلَيْهِ بِقَسْمِهِ سَهُمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ عَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ وَلِي النَّهُ مِنْ الْمُطَّلِبِ دُونَ عَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ النَّذِي عَالِهِ عَلَى الْمُطَلِبِ دُونَ عَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ النَّذِي اللَّهُ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ عَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ النَّهُ مُن الطَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُطَلِبِ دُونَ عَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُطَلِي وَلَا عَيْرِهِمْ مِنْ أَقَالِهِ الْمَالِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي ال

٥ [٢٤١٤] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْطَلَقْتُ التَّيْمِيُ وَهُو يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ التَّيْمِيُ تَيْمُ الرَّبَابِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا ، وَحُصَيْنُ بْنُ سَمُرَةَ ، وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِم ، إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَصَيْنٌ : يَا زَيْدُ ، رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيِي ﴿ وَصَلَيْتَ حَلْفَهُ ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ ، وَعَزوْتَ حَصَيْنٌ : يَا زَيْدُ ، رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَي ﴿ وَصَلَيْتَ حَلْفَهُ ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ ، وَعَزوْتَ مَعَهُ ، لَقَدْ أَصَبْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا ، حَدِيثًا يَا زَيْدُ حَدِيثًا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَي فَى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللهِ عَي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَي فَى اللهِ عَي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَي إِنْ مَا حَدَّثُتُكُمْ فَاقْبُلُوهُ ، وَمَا لَمْ أُحَدُّ ثُكُمُ وَمَ اللهِ عَي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَي يَعْ مَا حَدَّثُتُكُمْ فَاقْبُلُوهُ ، وَمَا لَمْ أُحَدُّ ثُكُمُ وَمَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي هُ فَمَا حَدَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

١[٢٣٩/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذوي القربي» ، والمثبت هو المناسب لمراد المصنف.

٥ [٢٤١٤] [الإتحاف: حم مي خزعه حب كم ٤٧٠٥] [التحفة: ت ٣٦٥٩- م س ٣٦٨٨].

<sup>(</sup>٢) الثقلان : مثنى ثَقَل ، وهو : الشيء النَّفيس . (انظر : النهاية ، مادة : ثقل) .



وَأَهْلُ بَيْتِي أَذَكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي » فَ لَاثَ مَرَّاتٍ ، قَ الَ حُصَيْنٌ : فَمَ نُ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَتْ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : بَلَىٰ ، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ أَهُمْ ؟ قَالَ : آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ الْعَبَّاسِ ، وَاللَّ حُصَيْنٌ : وَكُلُّ هَوُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

## ٧٨ - بَابُ إِعْطَاءِ الْفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ اتَّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ الْآية [التوبة: ٦٠]

٥ [٢٤١٥] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ ، حَدَّثَهُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ . وصر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْر، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر الْكِنَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلِ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّ لِي مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَـذَا الْأَبْسِيضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْد: «قَدْ أَجَبْتُك» ، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي سَائِلُكَ ، فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتَكَ ، فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ عَلَيَّ ، قَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» ، قَالَ : أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ ، اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاس كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، قَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ (١)، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّى السَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ ، اللَّهُ أَمَركَ أَنْ تَأْخُلَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَىٰ فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، قَالَ

٥ [ ٢٤١٥] [ الإتحاف: خز حب ش حم ١٢٠٣] [ التحفة: خ دس ق ٩٠٧ - خت م ت س ٤٠٤]. (١) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).



الرَّجُلُ: قَدْ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ١٠ وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ ، أَخُو سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ .

أَلْفَاظُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ .

قَالَ أَبِكِر: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ غَيْرُ جَائِزٍ دَفْعُهَا إِلَىٰ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءً أَوْ مَسَاكِينَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَسْمِهَا عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ لَا عَلَىٰ فُقَرَاءِ غَيْرِهِمْ . الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَسْمِهَا عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ لَا عَلَىٰ فُقَرَاءِ غَيْرِهِمْ .

### ٧٩- بَابُ صِفَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي تَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْرَ سَدِّ خَلَّتِهِ وَفَاقَتِهِ.

٥ [٢٤١٦] حرثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ، وَحَفْصُ بُنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ (١) قَالَا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدُّقَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابِ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْم ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابِ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْم ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : الْبَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابِ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْم ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : اللّهِ عَنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعَيْم عَيْدُ وَعَلَى عَمَالَةٍ (٢) ، فَقَالَ : اللّهِ الْحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ أَنْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدِ ، إِلّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ أَنْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُ لِأَحَدِ ، إِلّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ أَنْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدِ ، إِلّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا فُمَ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ (٣) أَذْهَبَتْ بِمَالِهِ ، فَيَسْأَلُ عَيْسٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ خَافِحَةٌ (٣) مَنْ يُعْسِبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ (٢) حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ \* مُ مَا عُيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ (٢)

합[・ 3 ٢ / أ].

٥ [٢٤١٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم قط حم ١٦٣٠٢] [التحفة: م د س ١١٠٦٨]، وسيأتي برقم: (٢٤١٧) ، (٢٤١٧) .

<sup>(</sup>١) قوله: «حفص بن عمرو الربالي» ليس في «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) الحيالة: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . (انظر: النهاية ، مادة : حمل) .

<sup>(</sup>٣) الجائحة: الآفة التي تهلك الشهار والأموال وتستأصلها، وهي أيضًا: كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة (مهلكة)، والجمع: جوائح. (انظر: النهاية، مادة: جوح).

<sup>(</sup>٤) السداد من العيش: ما يكفي به حاجة الإنسان . (انظر: النهاية ، مادة : سدد) .

<sup>(</sup>٥) القوام: عهاد الشيء الذي يقوم به . (انظر: النهاية ، مادة: قوم) .

<sup>(</sup>٦) الفاقة: الحاجة والفقر. (انظر: النهاية، مادة: فوق).



فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي (١) الْحِجَا(٢) مِنْ قَوْمِهِ ، أَوْ مِنْ ذِي الصَّلَاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّىٰ يُصِيبَ سِدَادَا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّىٰ يُصِيبَ سِدَادَا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا» .

هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ .

٨٠ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ شَهَادَةَ ذَوِي الْحِجَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ الْيَمِينُ إِذِ اللَّهُ ﷺ قَدْ سَمَّى الْيَمِينَ فِي اللَّعَانِ (٣) شَهَادَةً .

٥ [٢٤١٧] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْدٍ ، قَالَ : قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِنَابٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ جَالِسًا ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيهُمْ وَنَدَ قَبِيصَةَ جَالِسًا ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ ، فَأَبُى أَنْ يُعْطِيهُمْ الْفَاقُ اللَّهُ عَمَدَ إِلَى فَوْمِكَ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْعًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقِّ ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ تُعْطِهِمْ شَيْعًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقِّ ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ بَعْطِهِمْ شَيْعًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقِّ ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ بِعَظِهِمْ شَيْعًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقِّ ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ بِقِدِّ حَتَّى يَيْبَسَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُونِي ، إِنِّ مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُونِي ، إِنِّ مَن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُونِي ، إِنِّ مَا لَهُ مَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَسْأَلَةُ إِلّا لِغَلَائَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالُهُ حَالِقَةٌ \* ) ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُعْطِيمِهُ مَا لَهُ عَلَى الْعُمْ الْهُ عَلَى الْمُسْأَلَةُ إِلَا لِغَلَائَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَاللهُ حَالِقَةٌ \* ) ، فَيَسْأَلُ حَلَى الْمُعْلَقِة اللّهُ عَلَى الْمُسْأَلَةُ إِلَا لِغَلَائَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالُهُ حَالِقَةٌ \* ) وَلَا لَمُسْأَلُهُ إِلَا لِغَلَائَةً : لِوَالْمَالِقَالَةً عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِة اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقِة الْمَالِهُ الْهُ الْمُعْلَقِةُ الْمِيْ الْمُعْلَقِة الْمُ الْمُعْلِهُ الْمُعْلِيَةُ الْمُعْلَقِة الْمُعْلَى الْمُعْلَقِة الْمُ الْمُ الْمُعْلَقِة اللّهُ مَا الْمُعْلَقَةُ اللْمُ الْمُعْلَقِهُ الْمُ عَلَى الْمُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِعُولُ الْمُعَلَيْهِ الْمُك

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ذي» ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «سنن الدارقطني» (١٩٩٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، «المعجم الكبير» للطبراني (١٨/ ٣٧١) من طريق عبد الوهاب وجماعة ، به .

<sup>(</sup>٢) الحجا: العقل. (انظر: النهاية، مادة: حجا).

<sup>(</sup>٣) اللعان والملاعنة: مصدران لقولك: لاعن الرجل امرأته ولاعنت هي زوجها وتلاعنا تفاعل منه، وهو إذا رماها بالزنا، أي: قذفها فرافعته إلى القاضي، فكلف الزوج أن يقول: أشهد بالله إني لصادق فيها رميتها به من الزنا أربعًا، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليّ إن كنتُ كاذبًا في هذا، وكلف المرأة أن تقول: أشهد بالله إنه كاذب فيها رماني به من الزنا أربعًا وتقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن كان صادقًا في هذا؛ يسمئ لعانًا لما في آخر كلام الرجل من ذكر اللعنة. (انظر: طلبة الطلبة) (ص٦٢).

٥ [٢٤١٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم قط حم ١٦٣٠٢] [التحفة: م د س ١١٠٦٨]، وتقدم برقم: (٢٤١٦)، وسيأتي برقم: (٢٤١٨)، (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «موضح أوهام الجمع» (٢/ ٣٣٠) من طريق الأوزاعي ، به .

<sup>(</sup>٥) **الحالقة**: مصيبة تُهْلك ما يملك. (انظر: اللسان، مادة: حلق).





سِدَادًا مِنْ مَعِيشَةِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ حَمَلَ (۱) بَيْنَ قَوْمِهِ حَمَالَةَ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُوَدِّ مِمَالَتَهُ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يُقْسِمُ ثَلَافَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَامِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ يُؤَدِّي حَمَالَتَهُ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يُقْسِمُ ثَلَافَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَامِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ لَوَاللَّهُ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ (۲) لَا يَأْكُلُ إِلَّا سُحْتًا».

#### ٨١- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إِعْطَاءِ مَنْ لَهُ ضَيْعَةٌ (٣) مِنَ الصَّدَقَةِ

إِذَا أَصَابَتْ غَلَّتَهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ غَلَّتَهُ قَدْرَ مَا يَسُدُّ فَاقَتَهُ .

٥ [٢٤١٨] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، حَدَّثَنَا كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُ عَنْ قَبِيصَة بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَة ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَيِي الْمَدَقَة فَنَأْمُرَ لَكَ فَأَتَيْتُ النَّبِي عَيِي السَّدَقَة فَنَأْمُر لَكَ فَأَتَيْتُ النَّبِي عَي السَّدَقَة فَنَأْمُر لَكَ بِهَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَي الْ السَّدَقَة لَا تَحِلُ ، إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَة : رَجُل تَحمَّل حَمَالَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سِوَى عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ، وَحَلَّتْ لَهُ الصَدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ وَاعَة ، وَحَلَّتْ لَهُ الصَدَقَة حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ وَالْمَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ».

#### ٨٢- بَابُ إِعْطَاءِ الْيَتَامَىٰ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ فَالْقُرْآنُ كَافٍ مِنْ نَقْلِ خَبَرِ الْخَاصِّ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمل» ، والمثبت من «شرح مشكل الآثار» (١/ ٤٣٢) من طريق شيخ المصنف.

<sup>(</sup>٢) السحت: حرام لا يحل كسبه ؛ لأنه يسحت البركة ، أي : يذهبها . (انظر: النهاية ، مادة : سحت) .

<sup>(</sup>٣) الضيعة: العيال ، أو الفقر. (انظر: النهاية ، مادة: ضيع).

٥ [٢٤١٨] [الإتحاف: مي خز عه حب حم قط حم ١٦٣٠٢] [التحفة: م د س ١١٠٦٨]، وتقدم برقم: (٢٤١٧)، (٢٤١٧)، وسيأتي برقم: (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) قوله «سوى ذلك» في الأصل: «سواه لك» ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٣٣٢٣) عن أحمد بن عبدة ، به .

#### صَغِيْتِ اللَّهُ عَرَامَةَ





قَدْ أَعْلَمَ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ ﴿ أَنَّ لِلْفُقَرَاءِ قِسْمَا (١) فِي الصَّدَقَاتِ ، فَالْفَقِيرُ كَانَ يَتِيمًا أَوْ غَيْرَ يَتِيمٍ فَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ قِسْمٌ (٢) بِنَصِّ الْكِتَابِ .

٥ [٢٤١٩] صر ثنا عَلِيُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ ، عَنْ أَشِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، عَنْ أَشِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، فَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِ عَيَّاتُهُ ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ عُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهُ قَلُوصًا (٣) .

#### ٨٣- بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ الْمِسْكِينِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِإِعْطَائِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ

٥ [ ٢٤٢٠] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّفَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَافِ ، وَلَا بِالَّذِي تَـرُدُهُ اللَّهْمَةُ ، وَلَا اللَّهُمْدَةُ وَلَا التَّمْرَتَانِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْعًا ، وَلَا يُفطَنُ لَهُ فَيُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ » .

٨٤ - بَابُ إِعْطَاءِ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْهَا رِزْقًا لِعَمَلِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَّا:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ الْآيةَ [التوبة: ٦٠]

٥ [٢٤٢١] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ (٤) ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ

۵[۲۲۰/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قسم»، والمثبت هو الجادة، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (٢/ ٩٧)، و«التوضيح» لابن مالك (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) القسم: النَصِيب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قسم).

٥ [٢٤١٩] [الإتحاف: خز قط ٢١١٧٨] [التحفة: ت ١١٨٠٤].

<sup>(</sup>٣) القلوص: الناقة الشابة . (انظر: النهاية ، مادة: قلص) .

٥ [ ٢٤٢] [ الإتحاف : خز حم ١٨١٢٦ ] [ التحفة : م ١٣٩٠٠ ] .

٥ [ ٢٤٢١] [ الإتحاف: مي خزعه حب ١٥٤٦٢ ] [ التحفة: خم دس ١٠٤٨٧ ] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شعبة» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٥٩٧٩) من طريق الربيع ابن سليمان .

(170)



بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ (١) ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا، وَأَذَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَىٰ اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيكَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَىٰ عَهْدِ عَمِلْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتُكَ شَيْعًا وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ الللللْهُ اللللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللل

قَالَ أَبِكِر : ابْنُ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيُّ : أَحْسَبُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ .

٥ [٢٤٢٢] فَإِنَّ (٢) مُحَمَّدَ بْنَ عُزَيْزِ الْأَيْلِيَّ أَخْبَرَنَا أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ حَدَّنَهُمْ عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّىٰ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَمْ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ عَمَلًا فَإِذَا أَعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَ عُمَرُ : فَمَا أَنْزَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : لِي أَفْرَاسٌ وَأَعْبُدٌ ، وَأَنَا بِخَيْرٍ ، فَقُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَ عُمَرُ : فَمَا أَنْزَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : لِي أَفْرَاسٌ وَأَعْبُدٌ ، وَأَنَا بِخَيْرٍ ، فَقُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَ عُمَرُ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَلَا تَفْعَلُ الْهُ عُلَىٰ مُؤْدُ فَتَقَو بِهِ ، أَقُ أَوْلُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خُذْ فَتَقَو بِهِ ، أَقُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَالَا وَمُ لَا فَاللَا فَلَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَا لَا فَالَا وَالْهَ وَاللَّهُ مُنْ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلَا الْمَالُ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَالَا لَا فَالَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُالُ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٣) ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَالْ الْمَالُ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ أَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥ [٢٤٢٣] و صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يُعْطِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو» ، والمثبت من: «الإتحاف» ، «شرح مشكل الآثار» .

٥ [٢٤٢٧] [الإتحاف : مي خزعه حب ١٥٤٦٢] [التحفة : خ م دس ١٠٤٨٧]، وسيأتي برقم : (٢٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «الإتحاف»

<sup>(</sup>٣) الإشراف والتشرف: التطلع والتعرض. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٤) تتبعه نفسك: تتطلع إليه . (انظر: اللسان، مادة: تبع) .

٥ [٢٤٢٣] [الإتحاف: مي خزعه حب ١٥٤٦٢] [التحفة: م ١٩٠٠]، وتقدم برقم: (٢٤٢٢).





ابْنَ الْخَطَّابِ، فَيَقُولُ عُمَرُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ (١)، أَوْ تَصَدَّقْ»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْخَطَّابِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .

### ٨٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَامِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ إِنْ عَمِلَ عَلَيْهَا مُتَطَوِّعَا بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ وَنِيَّةٍ لِأَخْذِ عُمَالَةٍ عَلَى عَمَلِهِ

فَأَعْطَاهُ الْإِمَامُ لِعُمَالَتِهِ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَجَائِزٌ لَهُ أَخْذُهُ.

٥ [٢٤٢٤] حرثنا أَبُو زُهَيْ عَبْدُ الْمَجِيدِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ هِ شَامٍ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ابْنَ يَعْنِي التُّجِيبِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ هِ شَامٍ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ابْنَ اللَّهِ عُمَر أَمِيدِ الْأَرْضُ ، كَتَبَ عُمَرُ بِنُ الْعَاصِ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، إِلَى الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ ، لَعْمْرِي مَا تُبَالِي إِذَا سَمِنْتَ وَمَنْ قِبَلَكَ أَنْ أَعْجَفَ أَنَا وَمَنْ قِبَلِي ، وَيَا غَوْثَاهُ ، الْعَاصِ ، لَعَمْرِي مَا تُبَالِي إِذَا سَمِنْتَ وَمَنْ قِبَلَكَ أَنْ أَعْجَفَ أَنَا وَمَنْ قِبَلِي ، وَيَا غَوْثَاهُ ، فَكَتَبَ عَمْرُو : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ ، أَتَتْكَ عِيرٌ أَوَّلُهَا الْعَامِ اللهُ عَيْرُ الْعَلْمَ الْعَيْرِ ، فَلَمَّا قَدِمَتُ أَوَّلُهَا الْعِيرِ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْدًا ، فَاحْمِلْ إِلَيَّ كُلَّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ فَقَالَ : اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْعِيرِ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْدًا ، فَاحْمِلْ إِلَيَّ كُلَّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ فَقَالَ : اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْعِيرِ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْدًا ، فَاحْمِلْ إِلَيَّ كُلَّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ

<sup>(</sup>١) تموله: اجعله لك مالًا. (انظر: النهاية، مادة: مول).

٥ [٢٤٢٤] [الإتحاف: خزكم ١٣٦٥ - خز ١٥٣٠٣].

<sup>(</sup>٢) كرر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الإتحاف» تحت ترجمة أبي سعيد الخدري عن عمر، وعزاه لكتاب الزكاة ، لكن بإسناد آخر، فقال: «حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري، ثنا شعيب - يعنى ابن يحيى التجيبي - ثنا الليث، عن عطية، عن أبي سعيد، به». وليس عندنا في النسخة الخطية، ومن قوله: «عن عطية» إلى آخره هو إسناد الحديث التالي، فلعله دخل عنده حديث في حديث.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٣١٤٨) من طريق شعيب بن يحيي ، به . ١٤٤٦/ أ] .

170

عَلَىٰ أَنْ تَحْمِلُهُمْ إِلَيَّ ، وَمَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ ، فَمُرْ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ ، وَمُرْهُمْ فَلْيَلْبَسُوا كِسَاءَيْنِ (١) الَّذِينَ فِيهِمُ الْحِنْطَةُ (٢) ، وَلْيَنْحَرُوا الْبَعِيرَ ، فَلْيَجْمُلُوا شَحْمَهُ ، وَلْيُعْتَدُوا جِلْدَهُ (٣) ، ثُمَّ لِيَأْخُدُوا كُبَّةً (٤) مِنْ قُدَيْدٍ ، وَكُبَّةً مِنْ شَحْمَ ، وَكُيْقَدُدُوا لَحْمَهُ ، وَلْيَحْتَدُوا جِلْدَهُ (٣) ، ثُمَّ لِيَأْخُدُوا كُبَّةً (٤) مِنْ قُدَيْدٍ ، وَكُبَّةً مِنْ شَحْمِ ، وَحَفْنَةَ مِنْ دَقِيقٍ ، فَيَطْبُخُوا ، فَيَأْكُلُوا حَتَّى يَأْتِيهُمُ اللّه بِرِزْقٍ ، فَأَبَى الزُّبَيْرُأَنْ مَنْ مَا يَعْبُرُحَ مِنَ اللَّهِ بِرَزْقٍ ، فَأَبَى الزُّبَيْرُأَنْ وَلَيْ مَنْ اللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ بِاللَّهِ بِأَلْفِ مِنَالِهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : إِنِّي لَمْ أَعْمَلُ لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ، إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَهِ ، وَلَسْتُ وَيُنَا رَسُولُ اللَّهِ عَبَيْدَةَ : إِنِّي لَمْ أَعْمَلُ لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ، إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَهِ ، وَلَسْتُ وَيَعْلَىٰ وَمُنْ اللَّهُ عَبَيْدَةَ : إِنِّي لَمْ أَعْمَلُ لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ، إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَهِ ، وَلَسْتُ وَيُلِكَ شَيْعًا ، فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِ فَي ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةً فِي ذَلِكَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَيَالَا فَعَرَالُ فَعَمْ فَى أَشَعَا لَهُ وَيَوينِكَ ، فَمَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

### ٨٦- بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ عُمَالَةً مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا

ه [ ٢٤٢٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، حَدْ ثَنَا أَبُوبَكُ مِنَا عُهْدَتِهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، مَعَ بَرَاءَتِي مِنْ عُهْدَتِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِا ، أَوْ خَارِمٍ ، أَوْ مَشْتَرِيهَا ، أَوْ عَامِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي (٢) لَهُ » .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي .

<sup>(</sup>٢) قوله: «الذين فيهم الحنطة» كذا وقع في الأصل، والمعنى به مضطرب، ووقع بدونه في «المستدرك»

<sup>(</sup>١٤٩٠)، و «السنن الكبرى» للبيهقي كلاهما من طريق شعيب بن يحيى التجيبي .

الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وليحتذوا جلده» وقع في الأصل: «وليحذوا بجلده» ، والمثبت من «المستدرك».

<sup>(</sup>٤) الكُبَّة : يطلقها أهل الشام على لحم يُرَضُّ ، ويخلط مع دقيق الأرز . ينظر : «تاج العروس» (مادة : كبب) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، بدون ألف ، وكلاهما صحيح . ينظر : «شرح مسلم» للنووي (١/ ٢١٥) .

٥ [ ٢٤٢٥] [ الإتحاف : خز حم طح ٥ ٥ ٥ ] [ التحفة : دق ١٧٧ ٤ - د ٢ ١٩٦ ] .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أو يهدي» ، والمثبت من «سنن أبي داود» (١٦٣٤) من طريق سفيان ، عن عمران البارقي ، به .





قَالَ أَبِكِم : فِي الْقَلْبِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ (١) .

### ٨٧- بَابُ فَرْضِ الْإِمَامِ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ رِزْقًا مَعْلُومًا

٥ [٢٤٢٦] صرتنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ الْـوَارِثِ بْـنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَسْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ بُرَيْدَة ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَـالَ : «مَـنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَىٰ عَمَلِ فَرَزْقُنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ » .

### ٨٨ - بَابُ إِذْنِ الْإِمَامِ لِلْعَامِلِ بِالتَّزْوِيجِ وَاتِّخَاذِ الْخَادِمِ وَالْمَسْكَنِ مِنَ الصَّدَقَةِ

٥ [٢٤٢٧] صرتنا يَحْيَى بْنُ مَخْلَدِ (٢) الْمُفْتِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَافَىٰ هُوَ ابْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا ، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَة ، فَإِنْ لَمْ شَدَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ ، فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا » . يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ ، فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا » .

قَالَ اللَّهِ جَرِ (٣): أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَهُوَ غَالَّ أَوْ سَارِقٌ».

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أبو بكر: في القلب من عطية بن سعد العوفي . . . قد خرجته في موضع آخر» وقع في الأصل ، و «الإتحاف» عقب الحديث السابق ، والصواب أن يكون بعد هذا الحديث .

٥ [٢٤٢٦] [الإتحاف: خزكم ٢٢٨٣] [التحفة: ١٩٥٧].

٥ [٢٤٢٧] [الإتحاف: خزكم ١٦٥٥١] [التحفة: د ١١٢٦٠].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بن» ، والمثبت بدونه كما في مصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال أبوبكر» بعده في الأصل: «يعني: المعافى» ، وفي «الإتحاف»: «قال المعافى» دون قوله: «قال أبوبكر» ، والمثبت كما في «الزهد» للمعافى بن عمران (١٥٨) ، «سنن أبي داود» (٢٩٣٨) من طريقه . والظاهر أنا أبابكر هذا هو الصديق ﴿ الله عند وقع عند الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٠٤) ، «أمالي ابن بشران» (١٤٠) من طريق الحارث بن يزيد: «قال أبوبكر: أكثرت يا رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ: «من أصاب سوئ ذلك فهو غال سارق» .





## ٨٩- بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ لِيُسْلِمُوا لِلْعَطِيَّةِ

٥ [٢٤٢٨] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ مُوسَى مَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يُسْأَلُ شَيْتًا عَلَى الْإِسْلَامِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يُسْأَلُ شَيْتًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلُ فَسَأَلُهُ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شِياهِ الصَّدَقَةِ ، وَلَا أَعْطَاهُ لَا يَخْشَى قَالَ : يَا قَوْمٍ ، أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَة .

٥ [٢٤٢٩] صرتنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ ، أَنْ رَجُلًا أَتَى نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْةٍ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : أَسْلِمُوا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلِ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ .

### • ٩ - بَابُ إِعْطَاءِ رُؤَسَاءِ النَّاسِ وَقَادَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ تَأَلُّفَا بِالْعَطِيَّةِ

٥ [٢٤٣٠] صر ثنا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ يَعْنِي ابْنَ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمِ (١) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْ بِذَهَبَةٍ لَمْ تُخَلَّصْ مِنْ تُرَابِهَا ١٠ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ : عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ بِذَهَبَةٍ لَمْ تُخَلَّصْ مِنْ تُرَابِهَا ١٠ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ : الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ ، وَعُنَيْنَةُ بُن مُ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ (٢) ، وَعَلْقَمَةُ بُن عُلَاثَةَ الْمَعْفَرِيُّ ، أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّلْفِيلِ - هُوَ شَكُّ - وَزَيْدُ الطَّائِيُّ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ الْجَعْفَرِيُّ ، أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ - هُوَ شَكُّ - وَزَيْدُ الطَّائِيُّ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ

٥ [٢٤٢٨] [الإتحاف: خز عه حم أبويعلي ١٨٥٥] [التحفة: م ١٦١٤]، وسيأتي برقم: (٢٤٢٩).

٥ [٢٤٢٩] [الإتحاف: خز حب ٩١٢] [التحفة: م ٥٩٩- م ١٦١٤]، وتقدم برقم: (٢٤٢٨).

٥ [ ٢٤٣٠] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٥٤٣٠] [ التحفة: خ م دس ٤١٣٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن أبي نعم» وقع في الأصل في الموضعين: «ابن أبي نعيم» بزيادة ياء بعد العين، والمثبت من: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (١١٦٤) من طريق ابن فضيل، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٤٥٦). 

(الإتحاف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المرادي» وهو خطأ، وصوابه: «الفزاري»، كما في مصادر ترجمته. وينظر: «الإصابة» لابن حجر (٧٦٧/٤).

X (V)

أَصْحَابِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَلَا تَتَّمِنُ ونِي (١) وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ!».

٩١- بَابُ إِعْطَاءِ الْغَارِمِينَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ بِلَفْظِ حَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ٥ [٢٤٣١] مرثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمَدُ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا لَحِلْ السَّدَقَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَامِلِ عَلَيْهَا ، وَرَجُلِ الشَّتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَارِي فِي سَعِيدٍ الْعَامِلِ عَلَيْهَا ، وَرَجُلِ الشَّتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَارِي فِي سَعِيلٍ اللَّهِ ، أَوْ عَارِمٍ ، أَوْ غَارِي فِي فَي عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَامِلُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِ عَنْهُ الْعَنِيِّ ».

قَالَ أَبِكِر : لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي عَنِ ابْنِ عَسْكَرٍ: أَوْ غَارِمٍ.

٩٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْغَارِمَ الَّذِي يَجُوزُ إِعْطَاقُهُ
 مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا هُوَ الْغَارِمُ فِي الْحَمَالَةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ يُعْطَىٰ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي الْحَمَالَةَ لَا أَكْثَرَ.

٥ [٢٤٣٢] صرتنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَالْحُسَيْنُ (٢) بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ وَيُونُسُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وكذا في رواية أحمد في «المسند» من طريق ابن فضيل، به. قال السندي في «حاشية المسند» (۲/ ٣٤٣): «ضُبط بتشديد التاء الثانية، على أن أصله «تأتمنوني» بهمز ثم تاء من الائتمان افتعال من الأمانة، قلبت الهمزة تاء ثم أدغمت في تاء الافتعال، كما في اتزر من الإزار. وقد أنكر مثل هذا أهل اللغة والصرف، وقالوا: الصواب إثبات الهمز. قُلت: والأقربُ أنه «تأمنوني» كما في مسلم إلا أنه كتب الهمزة بصورة الياء، فزعم زاعم أنه التاء المشددة. واللّه تعالى أعلم». اهد. وينظر: «النهاية في غريب الحديث» (١/ ١٨٣)، «توضيح المقاصد» لابن أم قاسم (٣/ ١٦١٩).

٥ [ ٢٤٣١] [ الإتحاف : خز قط كم البزار حم جا ٥٤٨١ ] [ التحفة : د ق ١٧٧ ٤ - د ٢١٩٥] .

٥ [٢٤٣٢] [الإتحاف: مي خز عه حب حم قط حم ١٦٣٠٢] [التحفة: م د س ١١٠٦٨]، وتقدم برقم: (٢٤١٧)، (٢٤١٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسن» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٦٠).

(IVI)



عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالُوا : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَلِيصَة (١) بْنِ مُخَارِقٍ : تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : «نُوَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ» ، ثُمَّ قَالَ : «يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حَرُمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : وَبَعْلَ مَنْكُ وَنُحُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ الْجَتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادَا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، وَفَاقَةٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَشْهَدَ ثَلَائَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَامِنْ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، وَفَاقَةٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَشْهَدَ ثَلَائَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَامِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَ قَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَ عَيْشٍ ، ثُمَا سُوى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ] (٢) فَهُو سُحْتٌ » . [وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ] (٢) فَهُو سُحْتٌ » .

وَقَالَ الْبِسْطَامِيُّ: وَنُخْرِجُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ.

٩٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ مَنْ يَحُجُّ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ إِذِ الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ

٥ [٢٤٣٣] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيسَى بنِ مَعْقِلِ بنِ أَبِي مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ أَسَدِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بنِ عِبْدِ اللَّهِ عَيْقِ فَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْرَجُ عَلَيْهِ الللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قبيضة» بالضاد المعجمة وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «التاريخ» للبخاري (٧/ ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٣٠١٢) من طريق المصنف سواء. وسبق برقم (٢٤١٦) من وجه آخر عن هارون، به، بثبوتها.

٥ [٢٤٣٣] [الإتحاف: مي خز كم حم ٢٣٦٨٤] [التحفة: د س ١٨٣٥٩ - د ١٨٣٦١]، وسيأتي برقم: (٣١٥٤).





### ٩٤ - بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْحَاجَ (١) إِبِلَ الصَّدَقَةِ لِيَحُجُّوا عَلَيْهَا

ه [٢٤٣٤] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافِ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِبلِ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ ضِعافِ لِللَّهِ عَلَيْ لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى إِبلِ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافِ لِلْحَجِّ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلْنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : «مَا مِنْ بَعِيرٍ ، إِلَّا عَلَى لَلْحَجِّ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلْنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : «مَا مِنْ بَعِيرٍ ، إِلَّا عَلَى لَا لَلْهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهِ ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلُنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : همَا مَنْ بَعِيرٍ ، إِلَّا عَلَى ذَوْتِهِ فَا أَنْ مَنْ مَا أَنْ مَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ ، فَا أَنْ مَا يَحْمِلُ اللَّهُ ».

## ٩٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْمُظَاهِرَ<sup>(٣)</sup> مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ عَنْ ظِهَارِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ عَنْ ظِهَارِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ

٥ [٢٤٣٥] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوْرَقِيُ الْ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُنَا يُويدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سُلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ الْأَنْصَادِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ امْرَأَ قَدْ أُوتِيتُ مِنْ مِنْ الْمَأْتِي مَخَافَة أَنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ عَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَهَّرْتُ (٤) مِنِ امْرَأَتِي مَخَافَة أَنْ

<sup>(</sup>١) الحاج: جماعة الحجاج، يطلق عليها مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: حجج).

٥ [٢٤٣٤] [الإتحاف: خزكم حم ٢٠٨٧١] [التحفة: خت ١٥٥٢٢]، وسيأتي برقم: (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) الذروة: أعلى سنام البعير . وذروة كل شيء أعلاه . (انظر: النهاية ، مادة: ذرا) .

<sup>(</sup>٣) الظهار والمظاهرة: قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى . (انظر: النهاية ، مادة: ظهر) .

٥ [ ٢٤٣٥] [ الإتحاف: مي خزجا قط كم حم ٢٠٢٩] [ التحفة: دت ق ٤٥٥٥].

①[Y3Y\i].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وأخرجه ابن الجارود في «المنتقي» (٧٥٤) عن محمد بن يحيئ، عن يزيد بن هارون، والإمام أحمد في «المسند» (١٦٦٨٢) عن يزيد بن هارون كلاهما كالمثبت. قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (ظهر) (٣/ ١٦٥): «يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهارًا، وتظهّر، وتظاهر إذا قال لها: أنت على كظهر أمي».

IVT

أُصِيبَ مِنْهَا شَيْنًا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِكَ ، فَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْزِعَ حَتَّىٰ يُـ لْرِكَنِي الصَّبْحُ ، فَبَيْنَا هِي ذَاتَ لَيْلَةِ تَخْدُمُنِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ ، فَوَبَبْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَىٰ قَوْمِي ، فَأَخْبَرُتُهُمْ خَبَرِي ، فَقُلْتُ : انْطَلِقُوا مَعِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلْ أَخْبِرُتُهُمْ خَبَرِي ، فَقُلْتُ : انْطَلِقُوا مَعِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلِأُخْبِرَهُ ، قَالُوا : لَا ، وَاللَّهِ لا نَذْهَبُ مَعَكَ نَخَافُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْانٌ ، أَوْ يَقُولُ فِينَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَقَالَةً يَبْقَىٰ عَلَيْنَا عَارُهَا ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَاصْبَعْ مَا بَدَاكَ ، وَهَأَنذَا فَأَمْضِ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَخْبَرُتُهُ حَبَرِي ، قَالَ : "أَنْتَ بِذَاكَ؟ " قَالَ : أَنَا بِذَاكَ ، وَهَأَنذَا فَأَمْضِ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَخْبَرُتُهُ حَبَرِي ، قَالَ : "أَمْتِقْ رَقَبَة "، فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي (١) بِيدِي ، فَكُمْ اللَّهِ فَإِنِي صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، قَالَ : "أَمْتِقْ رَقَبَة "، فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي (١) بِيدِي ، فَكُى بِالْحَقِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ عَيْرَهَا ، قَالَ : "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَعَلِي عَيْنِ " ، فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ عَيْرَهَا ، قَالَ : "فَالْعِمْ سِتَيْنِ مِتَالِعَة بَنِي زُوبُ لِقَالَ إِلَى مَا عَلَى اللّهِ ، وَهِلْ أَصَابَنِي بِعَثَكَ بِالْحَقِ ، لَقَدْ بِثَنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَا (٢) مَا مَنْ عَلَى السَّعِنْ بِسَائِوهَ الْعَيْمُ وَيُعْلَى عَنَالِكَ " ، فَأَنْ لَنْ قَوْمِي ، فَالْنِكَ فَا طُعِمْ مِنْهَا وَسُقًا مِنْ وَمُ لَلْكُ عَلَى اللّهِ الْمُ لِلْكُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْحُلُولُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّ

قَالَ الْإَجَرِ: لَمْ أَفْهَمْ عَنِ الدَّوْرَقِيِّ مَا بَعْدَهَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ ، وَسُوءَ الرَّأْيِ ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ ، قَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَشَا (٣) .

#### ٩٦ - بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُصَدِّقَ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ تُقْبَضُ

إِنْ صَحَّ الْحَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ فَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ مُعَاذًا بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَقَسْمِهَا فِي فُقَرَائِهِمْ كَانَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ .

<sup>(</sup>١) صفحة الرقبة: أحد جانبيها. (انظر: النهاية، مادة: صفح).

<sup>(</sup>٢) **الوحش**: الجائع لاطعام له، يقال: رجل وحش بالسكون، وقوم أوحاش. (انظر: النهاية، مادة: وحش).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولم نتبين معناه .





٥ [٢٤٣٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِيُ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّادٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً رَجُدُ مَنَ الْأَغْنِيَاءِ ، فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَأَمَرَ لِي يَعْشِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَأَمَرَ لِي يَقُلُوصٍ .

### ٩٧ - بَابُ حَمْلِ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْبَوَادِي إِلَى الْإِمَامِ لِيَكُونَ هُوَ الْمُفَرِّقُ لَهَا

ه [٢٤٣٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدِ الْجُرَيْرِيُّ الْحَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أُبِيّ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ صَدَقَاتٍ - يُرِيدُ جُهَيْنَةَ ، فَكَانَ آخِرُ مَنْ أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَمَعَ لِي مَالَهُ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ: وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ: فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى قَوْلِهِ: وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ: فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَاهُ فَحُمْسَمِائَةٍ.

وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ ، مِنْ هَـذَا الْبَـابِ ، وَخَبَـرُ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

٩٨ - بَابُ حَمْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمُدُنِ إِلَى الْإِمَامِ لِيَتَوَلَّىٰ تَفْرِقَتَهَا عَلَىٰ أَهْلِ الصَّدَقَةِ
 ٥ [٢٤٣٨] صرثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ،

٥ [٢٤٣٦] [الإتحاف: خز قط ٢١١٧٨] [التحفة: ت ١١٨٠٤].

٥ [٢٤٣٧] [الإتحاف: خزحب كم حم عم ١٠٩] [التحفة: ١٠٠].

٥[٢٤٣٨] [الإتحاف: مي خز عه حم ش ١٧٤٥٥] [التحفة: خ م د ١١٨٩٥]، وتقدم برقم: (٢٤٠١)، (٢٤٠٢).

<sup>۩[</sup>۲٤٢/ب].



عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزّْبَيْرِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ رَجُلّا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى زَكَاتِهَا فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ ، [فَلَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِ لِيَتَوَفَّى مَا جَاءَ بِهِ ، جَعَلَ يَقُولُ : هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ ، قَالُوا : مِنْ أَيْسَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : لِيَتَوَفَّى مَا جَاءَ بِهِ ، جَعَلَ يَقُولُ : هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ ، قَالُوا : مِنْ أَيْسَ لَكَ هَذَا لِي وَهَذَا أَمْدِي إِلَيَّ ، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : «مَا بَالُ رِجَالٍ نَبْعَثُهُمْ عَلَى أَهْدِي إِلَيْ ، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : «مَا بَالُ رِجَالٍ نَبْعَثُهُمْ عَلَى أَعْمَالٍ فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ ] (١) ، فَإِذَا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ مَنْ يَتَوَفَّاهُ مِنْهُ ، قَالَ : هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ ، فَإِنْ شُئِلَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ : أَهْدِي لِي . فَهَلّا إِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِي لَهُ وَهُ وَ فِي لَكُمْ ، فَإِنْ شُئِلَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ : أُهْدِي لِي . فَهَلّا إِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِي لَهُ وَهُ وَفِي لَكُمْ ، فَإِنْ شُئِلَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ : أَهْدِي لِي . فَهَلّا إِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِي لَهُ مِنْ اللّه مُ عَمْلٍ فَيَغْتَلُ مِنْ عَمْلُ فَي عَمْلُ اللّهُ مُ هَلَ اللّهُ مُ هَلْ (٢ عَلْ مَاةٌ تَيْعَرُ » ، ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَ هَلْ (٣) بَلَغْتُ » .

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِأَبِي حُمَيْدٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

99 - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي قَسْمِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مِنْ غَيْرِ دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي قَالَ اللَّهُ ﷺ: 
﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ الْآيةَ [البقرة: ٢٧١].

٥ [٢٤٣٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُ (٤) ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ الضَّبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُوسَى بْنُ السَّائِبِ ، فَضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ الضَّبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُوسَى بْنُ السَّائِبِ ، فَفَضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ الضَّبِي الْبَيِّ عَلَيْلُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ [أَعْرَابِيُّ ] (٥) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ [أَعْرَابِيُّ ]

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢٠٦٧) عن الحسن بن على الواسطي ، عن خالد بن عبد الله به ، لكن وقع عنده : «بشوار كثير» .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الآحاد والمثاني».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ها» ، والمثبت من «الآحاد والمثاني» .

٥ [٢٤٣٩] [الإتحاف: مي خز ٧٣٤٧] [التحفة: د ٦٣٦ - د ٦٣٥].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «يوسف بن موسى بن عيسى المروزي» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته .
 ينظر: «تهذيب الكهال» (٣٢/ ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٦٥، ٣٦٦) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء وموسى به، ومن «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٩١٤)، (٣٠٩٥٣)، «سنن الدارمي» (٦٧٧) كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء به.





فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: «وَعَلَيْكَ»، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: «وَعَلَيْكَ»، قَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ، وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي سَائِلُكَ، فَمُشَدِّدُ مَنَاشِدُكَ، فَمُشَدِّدٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ، قَالَ: «خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا ابْنِ فَمُشَدِّدٌ مَشَالَتِي إِيَّاكَ، قَالَ: «خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا ابْنِ سَعْدِ»، قَالَ: مَنْ حَلَقَكَ؟ وَمَنْ حَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ؟ وَمَنْ هُوَ حَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا، فَتَرُدًّ عَلَىٰ فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَتَرُدَّ عَلَىٰ فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَكَ بِذَلِكَ مَنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا، فَتَرُدًّ عَلَىٰ فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَكَ بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قَالُ أَبِكِر : قَوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي ﴾ [البقرة: ٢٧١] مِنْ هَذَا الْبَابِ

## · · ١ - بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ دِيَةَ <sup>(٣)</sup> مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

وَهَذَا عِنْدِي مِنْ جِنْسِ الْحَمَالَةِ لِشَبَهِ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ تَحَمَّلَ بِهَ ذِهِ الدِّيَةِ فَأَعْطَاهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

٥[٢٤٤٠] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ سُعَيْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَادٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُ وا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُ وا فِيهَا ، فَوَجَدُوا لَهُ : ابْنُ أَبِي حَثْمَة ، أَخْبَرَهُ أَنْ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُ وا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّهُ وَا فِيها ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَكَرِهَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْلِا أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ ، فَفَذَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل، وبعد البياض: «الذي»، والمثبت من «المعجم الكبير»، «مصنف ابن أبي شيبة»، «سنن الدارمي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «رسلا» ، والمثبت من «المعجم الكبير» ، «مصنف ابن أبي شيبة» ، «سنن الدارمي» .

<sup>(</sup>٣) الدية : المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه ، والجمع : ديات . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ودي) .

٥ [٢٤٤٠] [الإتحاف: طش مي خزجاعه طح حب قط حم ٢١٤٧] [التحفة: ع ٢٦٤٤].





## ١٠١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيثَارِ الْمَرْءِ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ الْأَبَاعِدِ لإنْتِظَامِ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ مَعَا بِتِلْكَ الْعَطِيَةِ

٥ [٢٤٤١] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ . حَ وحرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى . حَ وحرثنا يَحْيَى بْنُ حَكْمِ بْنُ حَكْمِ مْ مَاذُ بنُ مُعَاذٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . حَ وحرثنا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا مَعَذُ بنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيئنَة ، عَنْ عَاصِمٍ . حَ وحرثنا ابْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عَلَيْهُ مَا عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ ، كَلَاهُمَا عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةً ، وَإِنَّ الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ الْمُسْكِينِ مَ مَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ الْمُسْكِينِ مَ مَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ الْمُسْكِينِ مَ مَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ .

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَعِيسَىٰ : عَنِ الرَّبَابِ ، وَلَمْ يُكَنِّهَا ، وَالرَّبَابُ : هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ .

### ١٠٢ - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ الْكَاشِحِ

٥ [٢٤٤٢] صرتنا أَحْمَدُ بُن عَبْدَة ، أَخْبَرَنَ اسُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَة ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتْ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى فِي الرَّحِمِ الْكَوَيِّ : «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى فِي الرَّحِمِ الْكَاشِع».

## ١٠٣ - بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصِحَّاءِ الْأَقْوِيَاءِ عَلَى الْكَسْبِ الْأَغْنِيَاءِ بِكَسْبِهِمْ عَنِ الصَّدَقَاتِ

وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَغْنِيَاءَ بِمَالٍ يَمْلِكُونَهُ ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ .

٥ [٢٤٤١] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٥٩٦١] [التحفة: دت س ق ٤٤٨٦]، وتقدم برقم: (٢١٤٨). ه 1٢٤٣/أ].

٥ [٢٤٤٢] [الإتحاف: خزكم ٢٣٦٧٠].





٥ [٢٤٤٣] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ : «لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (١)» .

١٠٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَعْلَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ وَلَا لِلسَّوِيِّ صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

قَالَ أَبِكِ : قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا فِي عَقِبِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ، لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ» .

## ١٠٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ يَذْكُرُ حَاجَةً وَفَاقَةً لَا يَعْلَمُ الْإِمَامُ مِنْهُ خِلَافُهُ

مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ عَنْ حَالِهِ أَهُوَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ أَمْ لَا؟

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ فِي ذِكْرِهِ لِلنَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُمْ بَاتُوا وَحْشًا لَيْسَ لَهُمْ عَشَاءٌ، وَبَعْثَةُ النَّبِيِّ عَيَّا إِيَّاهُ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَة بَنِي زُرَيْقٍ لِيَقْبِضَ صَدَقَتَهُمْ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ وَبَعْثَةُ النَّبِيِّ عَيَّا إِنَّهُ إِيَّاهُ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَة بَنِي زُرَيْقٍ لِيَقْبِضَ صَدَقَتَهُمْ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ وَبَعْثَةُ النَّبِيِّ عَيَا إِلَى اللهِ عَنْ حَالِهِ .

وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةِ دَفْعِ صَدَقَةِ قَبِيلَةٍ إِلَى وَاحِدٍ لَا أَنَّهُ تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ تَفْرِقَةُ (٢) صَدَقَةِ كُلِّ امْرِئٍ ، وَصَدَقَةِ كُلِّ قَوْمٍ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ كُلِّ الْمَرْعُ وَصَدَقَة عُلَىٰ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ، إِذِ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَمَرَ سَلَمَة بْنَ صَخْرٍ بِقَبْضِ صَدَقَاتِ بَنِي زُرَيْتِ مِنْ مُصَدِّقِهِمْ .

١٠٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإسْتِعْفَافِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ لِمَنْ يَجِدُ عَنْهَا غَنَاءَ
 بِمَعْنَىٰ مِنَ الْمَعَانِي ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا إِذْ هِيَ غُسَالَةُ ذُنُوبِ النَّاسِ .

٥ [٢٤٤٣] [الإتحاف: خزكم ١٨٨٢٢] [التحفة: س ق ١٢٩١٠].

<sup>(</sup>١) المرة: القوة والشدة ، والسوي: الصحيح الأعضاء . (انظر: النهاية ، مادة: مرر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بفرقة» ، والمثبت هو المناسب للسياق.





٥[٢٤٤٤] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَـدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَـنْ مُوسَـى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ (١) قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ : سَلِ النَّبِيَ عَلَيْ يَسْتَعْمِلْكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ» .

## ١٠٧ - بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا كَانَ سَائِلُهَا وَاجِدًا خَدَاءَ أَوْ عَشَاءَ يُشْبِعُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً

وَإِنْ كَانَ أَخْذُهُ لِلصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ جَائِزًا.

ه [ ٢٤٤٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ الْحَذَّاءُ ، حَدَّثَنَا مَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ، وَمَا الْغَنَاءُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْغَنَاءُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : هَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَمَا الْغَنَاءُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : هَالْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْم » .

وقال أبرَبر: وَلِلسُّوَالِ أَبْوَابٌ كَثِيرَةٌ خَرَّجْتُهَا فِي كِتَابِ الْجَامِعِ.

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

## ١٠٨ - بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْبَيَانِ عَلَىٰ أَنْ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَىٰ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ ، وَالْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ وَحْيِهِ أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ ، كَمَا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً ،

٥ [٢٤٤٤] [الإتحاف: خز ١٤٥٢٣].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن عبدالله عن علي» كذا في الأصل، و «الإتحاف»، وعبدالله هو: ابن أبي رزين، والحديث عند البزار في «المسند» (۸۹۵)، والحاكم في «المستدرك» (۷۲۵) من طريق قبيصة: «عن عبدالله، عن أبيه، عن علي. قال المزي في «تهذيب الكمال» (۱٤/ ٥٠٥) تحت ترجمة (عبد الله بن أبي رزين): «روئ عن أبيه، عن علي، قلت للعباس...» وساق الحديث.

٥ [٢٤٤٥] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢١٥٥] [التحفة: ٢٦٥١].





وَبَيْنَ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ ، وَنَاضِّهِمْ ، وَثِمَارِهِمْ ، وَحُبُوبِهِمْ ، وَاللَّهُ جَانَةُ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ ، وَنَاضِّهِمْ ، وَثِمَارِهِمْ ، وَحُبُوبِهِمْ ، وَاللَّهُ جَالَةِهُ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ الصَّدَقَة وَالزَّكَاةِ فِي كِتَابِهِ وَقَالَ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَعَاتُواْ ٱلرَّكَاةِ وَاللَّهُ صَدَقَةً ﴾ [النوبة: ١٠٣]، وقَالَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَعَاتُواْ ٱلرَّكَاةِ اللَّهِمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ أَنَّ صَدَقَة الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ ، كَمَا بَيْنَ سَائِرَ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أَخْبَرَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِعَالِمِ أَنْ يُقْبَلَ بَعْضُ بَيَانِهِ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أَخْبَرَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِعَالِمِ أَنْ يُقْبَلَ بَعْضُ بَيَانِهِ وَيُدْفَعَ بَعْضُهُ !

- ٥ [٢٤٤٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : «صَاعَا مِنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : «صَاعَا مِنْ تَعْمِر» ، فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ .
- ٥ [٢٤٤٧] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكُونِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْوَزَهُ مَنَّ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْوَزَهُ مَرَّةً ، فَاسْتَسْلَفَ شَعِيرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةً عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِصَاعٍ مِن شَعِيرٍ .

<sup>(</sup>١) قوله ﷺ : ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ وقع في الأصل بدون الواو ، والمثبت كما في التلاوة .

۵[۲٤٣/ب].

٥[٢٤٤٦] [الإتحاف: خزكم ٢٥٥٦] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١٠ م ٧٧٠٠ د ٧٧٥٥ د ٥٨١٥ م ٥٠٧٠ م ٢٥١٥ د ٥٧٥٥ د ٥٨١٥ م ٥ ٢٥٤٥ م ٢٥٩٥ م ٥٩٦٤ م ١٥٥٤ م ١٩٥٤ م ١٩٥٤ م ١٩٤٤ م س ق ٧٢٠٩ ، وسيأتي برقم: (٧٤٤٧) ، (٢٤٤٧) ، (٢٤٤٧) ، (٢٤٥٧) ، (٢٤٥٧) ، (٢٤٤٧) ، (٢٤٤٧) ، (٢٤٤٧) . (٢٤٧٧) .





# ١٠٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ (١)

٥ [٢٤٤٨] صر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الثَّعْلَبِيُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : 
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا ، 
وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ .

# ١١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ إِذَا أَمَرَنَا لِأَمْرِ مَرَّةً لَمْ يَنْسَخْ أَمْرَهُ السَّكْتُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَنْسَخُ أَمْرَهُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ عَلِيِّةٍ أَنَّ مَا كَانَ أَمَرَهُمْ بِهِ سَاقِطٌ عَنْهُمْ.

٥ [٢٤٤٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّ وبَ ، وَمُؤَمَّ لُ بْنُ هِ شَامٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ أَحْمَدُ ، وَزِيَادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي مُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكِرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاع بُرِّ .

لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ ، وَمُؤَمَّلُ : بَعْدُ ، زَادَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ : قَالَ : فَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَـرَ يُعْطِي التَّمْرِ ، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «في الأموال» في الأصل: «والأموال» والمثبت أليق بسياق حديث الباب.

٥ [٢٤٤٨] [الإتحاف: حم خز كم ١٦٣٥٠] [التحفة: س ق ١١٠٩٨].

٥[٢٤٤٩][الإتحاف: خزعه قط حم طح ١٠٣٥٠][التحفة: خ م دت س ٧٥١٠- م ٧٧٠٠ د ٢٧٩٥- د ٧٧٩٥- د ٢٥٩٥]، وتقدم ٥٨١٥- م ١٨٥٥- م ٢٩٦٤- ض م س ق ٢٨٢٥]، وتقدم برقم: (٢٤٤٦)، (٢٤٤٧)، (٣٤٥٦)، (٢٤٥٦)، (٢٤٥٨)، (٢٤٥٨)، (٢٤٥٨)، (٢٤٥٩)، (٢٤٥٩)، (٢٤٥٩).





### ١١١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَىٰ مَالِكِهِ لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ

ه [٢٤٥٠] صرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» .

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ.

١١٢ - بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ فَانِي (١) أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ

وَأَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمَمْلُوكِ مَعْنَاهُ: عَنِ الْمَمْلُوكِ ، لَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ مَعْنَاهُ: عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلُكُونَ .

ه [۲٤٥١] صرتنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، عَن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُهَ زَكَاةً رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُ وكِ ، وَاللَّذَكِرِ وَالْمُمْلُ وكِ ، وَاللَّذُكُرِ وَالْمُمْلُ ولَا عَامًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ (٢) بُرِّ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ إِذَا أَعْطَى التَّمْرِ ، إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى التَّمْرَ ، إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى التَّمْرَ ، إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى التَّمْرَ ، إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى التَّمْرِ ، إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى التَّعْرِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى الصَّاعَ ؟ قَالَ : إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْظِي الصَّاعَ ؟ قَالَ : إذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْ الْفِطْرِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ .

٥[٢٤٥٠] [الإتحاف: خز ١٧٩٣٣] [التحفة: ع ١٤١٥٣]، وتقدم برقم: (٢٣٤٨)، (٢٣٤٩)، (٢٣٥١)، (٢٣٥١)، (٢٣٥١)،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) .

٥ [ ٢٤٥١] [ الإتحاف : خز عه قط حم طح ١٠٣٥٠ ] [ التحفة : خ م دت س ٢٥١٠ - م ٧٧٠٠ - د ٧٧٥٠ - د ٧٧٥٠ - د ٢٥١٥ ] [ التحفة : خ م دت س ٢٥١٥ - م ٢٥١٠ - م ٢٩٦٤ - م س ق ٢٨٠٨ - خ د س ٢٨٤٨ - خ م س ق ٢٨٠٨ ] ، وتقدم برقم : (٢٤٤٦) ، (٢٤٤٧) ، (٢٤٤٧) ، (٣٤٥١) ، (٢٤٥٢) ، (٢٤٥٧) ، (٢٤٥٧) ، (٢٤٥٧) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «جزء الحسن بن رشيق العسكري» (٧٢) من طريق عمران شيخ المصنف، به .

١[٤٤٢/أ].





# ١٣ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيلِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ

خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيلِهِ الْمُشْرِكِينَ.

ه [٢٤٥٢] صر ثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَىٰ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَرَضَ وَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

قَالَ أَبِكِر: حَدِيثُ مَالِكِ، وَابْنِ شَوْذَبٍ، وَكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

١١٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَىٰ كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ أَدَاءَهَا خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَرْضَهَا سَاقِطٌ عَمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (١)

٥ [٣٤٥٣] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الزُّبَيْرِيُّ ،

<sup>0[</sup>۲۶۵۲][الإتحاف: خزعه حب قط ۲۰۹۵][التحفة: خ م دت س ۷۵۱۰ م ۷۷۰۰ - د ۷۷۹ - د ۷۸۱۰ - م ۷۸۵۱ - م ۲۹۲۶ - س ۸۰۸۶ - خ د ۸۱۷۱ - خ د س ۲۶۶۸ - خ م س ق ۸۲۷۰]، وتقدم برقم: (۲۶۶۲)، (۲۶۶۷)، (۲۶۶۷)، (۲۶۶۷)، (۲۶۱۷)، وسیأتی برقم: (۲۶۵۳)، (۲۶۵۲)، (۲۶۵۸)، (۲۶۵۷)، (۲۶۲۷)، (۲۶۲۷)، (۲۶۷۷).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زكاة الفطر»، والأقرب ما أثبتناه، إذ غرض ابن خزيمة تَخَلَلْهُ الرد على أبي حنيفة القائل: «لا تجب إلا على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة»، ينظر: «مختصر الخلافيات» للبيهقي (٢/ ٤٨٦)، و«اختلاف العلماء» لابن هبيرة (١/ ٢١١).

٥ [٣٤٥٣] [الإتحاف: مي خز عه حب ط حم ١١١٦] [التحفة: خ م دت س ٧٥١٠ م ٧٧٠٠ د ٧٧٥ - د ٧٧٥ - د ٧٧٥ - د ٢٥٥٥] . - د ٧٨١٥ - م ١٥٨٥ - م ٣٠٥ - خ ١ ٨١٤٥ - خ م س ق ٢٨٢٠ - خ م س ق ٢٨٢٥] ، وتقدم برقم: (٢٤٤٦) ، (٢٤٤٧) ، (٢٤٥١) ، (٢٤٥١) ، (٢٤٥١) ، (٢٤٥١) . (٢٤٥١) . (٢٤٥١) . (٢٤٥١) .





وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

٥ [٢٤٥٤] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، وَقَالَ : مِنْ رَمَضَانَ ، وَقَالَ : ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىل .

# ١١٥ - بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِ ﷺ لَا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ

إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكُ بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ.

٥ [ ٢٤٥٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزِ الْأَيْلِيُ ، حَدَّثَنَا سَلَامَةُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ هِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ مْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ بِالْمُدِّ (١) الَّذِي يُقَاتُونَ بِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ (٣) .

### ١١٦ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

قَالَ أَبِكِم : خَبَرُ أَبِي هُرَيْدرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

٥ [٢٤٥٤] [الإتحاف: مي خز عه حب ط حم ١١١٦٨] [التحفة: خ دس ٨٢٤٤].

<sup>(</sup>١) المد: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع ، ما يعادل : (٥٠٩) جرامات . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وصحح عليه ، ووقع عند الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٨٣) من طريق محمد بن عزيز شيخ المصنف ، به ، بلفظ : «يقتات» بزيادة تاء بعد القاف .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٢٩٠) لابن خزيمة.





# ١١٧ - بَابُ إِيجَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سَاقِطَةٌ عَمَّنْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ

٥ [٢٤٥٦] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . ح وصر ثنا نَصُو بُن عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْأَهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ عَبُدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَقَالَ نَصْرٌ : صَدَقَة رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبِيرِ ، وَالْعَبْدِ ، صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ .

هَذَا حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ نَافِعٍ .

٥ [٧٤٥٧] و صرثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَزَادَ : وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (١) .

#### ١١٨ - بَابُ تَوْقِيتِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي مَبْلَغِهِ مِنَ الْكَيْلِ

٥ [٢٤٥٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزِ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَامَةُ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ : جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ السَّعِيرِ وَالتَّمْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

٥ [٢٤٥٦] [الإتحاف: مي خوز عه قط كم ١٠٨٠٣] [التحفة: خ م دت س ٧٥١٠ - م ٧٧٠٠ - د ٧٧٩٥ - د ٧٨١٥ - م ٧٨٥١ - م ٧٩٦٤ - س ٨٠٨٤ - خ د ٨١٧١ - خ د س ٨٢٤٤ - خ م س ق ٧٨٢٠]، وتقدم برقم: (٢٤٤٦)، (٢٤٤٧)، (٢٤٤٩)، (٢٤٥١)، (٢٤٥١)، (٣٤٥٣)، وسيأتي برقم: (٢٤٥٨)، (٢٤٥٩)، (٣٤٦٢)، (٢٤٦٥)، (٢٤٧٠).

٥ [٢٤٥٧] [التحفة: خ د س ٢٤٥٧].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٨٠٣) لابن خزيمة.

٥[ ٢٤٥٨] [ الإتحاف : خز ١١٠١٣ ] [ التحفة : خ م دت س ٧٥١٠ – م ٧٧٠ – د ٧٧٥ – د ٧٨٥ – م ٧٨٥٠ – م ٧٨٥١ ) ، وتقدم برقم : (٢٤٤٦ ) ، ٩٦٤ – خ د س ٤٤٢٨ – خ م س ق ٧٢٨ ] ، وتقدم برقم : (٢٤٤٦ ) ، (٢٤٤٧ ) ، (٢٤٤٧ ) ، (٣٤٥١ ) ، (٣٤٥١ ) ، (٣٤٥١ ) ، (٣٤٤٧ ) ، (٣٤٦٧ ) . (٣٤٦٧ ) . (٣٤٦٧ ) .



3413

ه [٢٤٥٩] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، وَالْفِطْرِ بِالْصَّاعِ مِنَ الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْصَّاعِ مِنَ التَّعْرِ ، وَالْصَّاعِ مِنَ الشَّعِيرِ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ ذَلِكَ التَّهْ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ (١) مِنْ حِنْطَةٍ .

# ١١٩ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ نِصْفِ صَاعِ مِنْ حِنْطَةِ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ (٢) ﷺ

ه [٢٤٦٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرْدِ الْأَبُلِّيُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ \* عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ (٣) .

# ١٢٠ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِنِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ إِذْ كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرِ أَوْ شَعِيرٍ

وَالْوَاجِبُ عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِآصُعِ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ .

٥[٩٥٤٧][الإتحاف: خز ١١٣٧٠][التحفة: خ م دت س ٧٥١٠ - م ٧٧٠ - د ٧٧٩ - د ٧٨١٠ - م ٧٨٠٠ - م ٧٨٠٠ - م ٧٨٠٠ - م ٧٨٠٠ - م ٩٦٤٧)، - م ٩٦٤٧ - س ٨٠٨٤ - خ د ١٧١٨ - خ د س ٩٦٤٨ - خ م س ق ٧٢٨]، وتقدم برقم : (٢٤٤٢)، (٢٤٤٧)، (٢٤٤٧)، (٢٤٥١)، (٢٤٥٧)، وسيأتي برقم : (٣٢٤٧)، (٥٢٤٧)، (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك مدين» وقع في الأصل: «بمدين»، وكُتب بين السطور: «كذا»، والمثبت من «الفصل للوصل» (٢/ ٧٠٣) من طريق الفضيل بن سليهان، به .

<sup>(</sup>٢) فوقه في الأصل بين السطور: «المصطفى» دون علامة.

٥ [ ٢٤٦٠ ] [ الإتحاف : خز ١١٠٥٢ ] [ التحفة : خ م د ت س ٧٥١٠ ] .

۵[۲۲٤۸/ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «ولم تكن الحنطة» كذا في الأصل ، «نصب الراية» (٢/ ٤١٨) ، «فتح الباري» (٣/ ٣٧٣) نقلًا فيهما عن المصنف ، ووقع في «الإتحاف» : «ولم يذكر الحنطة» .





٥ [٢٤٦١] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطِ (١) ، فَلَمْ نَزَلْ حَتَّىٰ كَانَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : أَرَىٰ أَنَّ صَاعًا مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَىْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ .

### ١٢١ - بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ مَا أُحْدِثَ الْأَمْرُ بِنِصْفِ صَاعٍ حِنْطَةٍ ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ أَحْدَثَهُ

٥ [٢٤٦٢] صرتنا علِيُ بنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، اللَّهِ عَلَيْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيةُ مِنَ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيةُ مِنَ الشَّامِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَهُو يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : إِنِّي لأَرَى مُدَّانِ مِنْ سَمْرَاءِ السَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْدِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا ذَكَرَ النَّاسُ الْمُدَّيْنِ (٢) حِينَئِذٍ .

### ١٢٢ - بَابُ إِخْرَاجِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

٥ [٢٤٦٣] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ،

٥ [٢٤٦١][الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨][التحفة: ع ٤٢٦٩]، وسيأتي برقم: (٢٤٦٢)، (٢٤٦٧)، (٢٤٦٧).

<sup>(</sup>١) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به . (انظر: النهاية، مادة: أقط) .

٥ [٢٤٦٢] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [التحفة: ع ٤٢٦٩]، وتقدم برقم: (٢٤٦٧)، وسيأتي برقم: (٢٤٦٧)، (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما ذكر الناس المدين» وقع في الأصل: «من ذكر الناس بالمدين»، والمثبت من «حديث علي بن حجر السعدي» (٤٢٥).

٥ [٣٤٦٣] [الإتحاف: مي خزعه قط كم ١٠٨٠٣] [التحفة: خ م دت س ٧٥١٠ - م ٧٧٠٠ - د ٧٧٩٥ - د ٧٧٩٥ - د ٧٧٩٥ - د ٧٥١٥ - م ٧٨١٥ - م ٧٩٦٤ - م س ق ٧٨٢٨ - خ م س ق ٧٨٢٨ - م ٥٨٤٤ ، وتقدم برقم: (٢٤٤٦)، (٧٤٤٢)، (٢٤٤٩)، (٢٤٥١)، (٢٤٥٣)، (٢٤٥٩)، (٢٤٥٩)، (٢٤٥٩)، (٢٤٥٩)، وسيأتي برقم: (٢٤٦٥)، (٢٤٧٠).





عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ النَّهِيُ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، خُرِّ أَوْ عَبْدِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرِّ .

٥ [٢٤٦٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ بَكْرِ الْكُوفِيِّ وَهُوَ ابْنُ وَاثِلِ بْنِ دَاوُدَ ، أَنَّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الصَّعَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَالْحَبِرِ - أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ .

### ١٢٣ - بَابُ إِخْرَاجِ الزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ٥ [٢٤٦٥] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَنْدِ ، وَاللَّمُنْدِ ، وَالطَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ الْفُطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
- ٥ [٢٤٦٦] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَثِيرُ : «الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِعِيرٍ » .
- ٥ [٢٤٦٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ

٥ [٢٤٦٤] [الإتحاف: خز قط كم حم طح ٢٤٧٩] [التحفة: ٢٠٧٣].

٥ [٢٤٦٦] [الإتحاف: خز قط ١٦٠٢٠].

٥ [٢٤٦٧] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [التحفة: ع ٤٢٦٩] ، وتقدم برقم: ( ٢٤٦٧) ، (٢٤٦١) ، وسيأتي برقم: (٢٤٧٧) .





أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِصْف صَاعِ حِنْطَةً ، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعَا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعَا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعَا مِنْ شَعِيرٍ .

### ١٢٤ - بَابُ إِخْرَاجِ السُّلْتِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

إِنْ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَنْ دُونَهُ حَفِظَهُ أَوْ صَحَّ خَبَـرُ ابْـنِ عَبَّـاسٍ وَإِلَّا فَـإِنَّ فِـي خَبَـرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِفَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

- ٥ [٢٤٦٨] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَيْنَ الْفُيَاثُ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ اللهِ مَنْ رَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ اللهِ مَنْ رَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ اللهِ مَنْ رَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ ال
- ٥ [٢٤٦٩] صرتنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُؤَدِّي زَكَاةَ رَمَ ضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، مَنْ أَدَّىٰ سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ ١٠ ( وَمَنْ أَدَى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ ١٠ ( وَمَنْ أَدَى سَوِيقًا أَبِلَ مِنْهُ » .
- ٥ [٧٤٧٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَـازِمٍ ،

٥ [٢٤٦٨] [الإتحاف: طش مي خزعه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [التحفة: ع ٤٢٦٩].

<sup>(</sup>١) السلت: نوع من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له. (انظر: النهاية، مادة: سلت).

٥ [٢٤٦٩] [الإتحاف: خز قط ٨٨٨٠] [التحفة: دس ٥٣٩٤ – س ٦٤٣٩].

١[٥٤٢/١].

<sup>(</sup>٢) السويق: طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

٥[٧٤٧٠] [الإتحاف: خز ١١٣٧٠] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١٠ - م ٧٧٠٠ - د ٧٧٩٥ - د ٧٨١٥ - م ٧٨٠٠ - م ٧٨٥٠ - د ٧٨٥٥ - د ٧٨٥٥ - م ٧٨٥١ - م ٣٩٥٤ - م ٣٩٥٤ - خ د س ٣٤٤٨ - خ م س ق ٧٨٤٨]، وتقدم برقم: (٢٤٤٢)، (٢٤٤٧)، (٢٤٤٧)، (٢٤٥٩)، (٢٤٥٩)، (٢٤٥٩)، (٣٤٦٧)، (٣٤٦٧)، (٣٤٦٧).



عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ» .

### ١٢٥ - بَابُ إِخْرَاجِ جَمِيعِ الْأَطْعِمَةِ كُلِّهَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْهَلِيلَجَ وَالْفُلُوسَ جَائِزٌ إِخْرَاجُهُمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْر.

• [۲٤٧١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّ ابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْبَوْعَ اللهِ عَبْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٥ [٢٤٧٦] صرتنا جَعْفَ رُبْنُ مُحَمَّد، حَدَّفَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ الْفِطْرِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ صَاعًا مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ الشَّامِ إِلَى مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الشَّامِ إِلَّ مَعْدِلُ صَاعًا الْمَدِينَةِ قَدْمَة ، وَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ مَا أَرَىٰ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إَلَى مَا عِشْتُ .

٥ [٢٤٧٣] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>• [</sup> ٢٤٧١] [ الإتحاف : خز قط ٨٨٨٠] [ التحفة : د س ٥٣٩٤ - س ٦٤٣٩ ] .

٥ [٢٤٧٢] [الإتحاف: طش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [التحفة: ع ٢٦٩] ، وتقدم برقم: (٢٤٦١) ، (٢٤٦٧) ، (٢٤٦٧) .

٥ [٢٤٧٣] [الإتحاف: طش مي خزعه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [التحفة: ع ٤٦٦٩].





سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَعْمِ أَوْ صَاعَ جَنْطَةٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا ، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا .

قَالَ أَبِكِر : ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَلَا أَدْرِي مِمَّنِ الْوَهْمُ.

قَوْلُهُ: وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ . . . إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ ، دَالٌ عَلَى أَنَّ وَكُونَ أَبُو سَعِيدٍ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا فِكُرَ الْحِنْطَةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ خَطَأٌ وَوَهُمٌ (١) إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةً صَاعَ حِنْطَةٍ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الرَّجُلِ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةً صَاعَ حِنْطَةٍ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الرَّجُلِ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ مَعْنَى .

### ١٢٦ - بَابُ ذِكْرِ ثَنَاءِ (٢) اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ مُؤَدِّي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

٥ [٢٤٧٤] صرتنا أَبُو عَمْرِو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَهْبِ الْأَسْلَمِيُّ الْمَدِينِيُّ بِخَبَرِ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَدَرَّكِي ۞ وَذَكَرَ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَصَلَّى ﴾ [الأعلى: ١٥، ١٥] ، فَقَالَ : «أُنْزِلَتْ (٣) فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ» .

### ١٢٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ صَلَاةِ الْعِيدِ

٥ [٧٤٧٥] صر ثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَىٰ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الطَّحَاكِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهم» ، والمثبت من: «نصب الراية» (٢/ ١٨) .

<sup>(</sup>٢) الثناء: المدح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثني).

٥ [٢٤٧٤] [الإتحاف: خز ١٦٠٢١].

<sup>(</sup>٣) في «الإتحاف»: «نزلت».

٥ [٧٤٧٧] [الإتحاف : خز حب قط حم ١٠٥٩٣ ] [التحفة : خ م دت س ٨٤٥٢]، وسيأتي برقم : (٢٤٧٦)، (٧٤٧٧) .





الْفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ.

### ١٢٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِأَدَائِهَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ لَا فِي غَيْرِهِ

٥ [٢٤٧٦] حرثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيـزِ بْـنِ أَبِـي رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ .

# ١٢٩ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّهُ السَّلِيُ اللَّهُ الْعَيدِ لَا غَيْرُهَا بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا صَلَاةُ الْعِيدِ لَا غَيْرُهَا

٥ [٧٤٧٧] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَى اللَّهُ عَلَى الْمُصَلَّى .
رَسُولَ اللَّهِ عَيَى اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَى الْمُصَلَّى .

# ١٣٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ قَسْمَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِّيَتْ إِلَيْهِ

٥[٢٤٧٨] صرتنا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ الْبَصْرِيُّ بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

٥[٢٤٧٦] [الإتحاف: خز عه حم ١١٣٧٢] [التحفة: خ م د ت س ٨٤٥٢]، وتقدم برقم: (٢٤٧٥)، وسيأتي برقم: (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «الشيباني» ، وهو ثابت في «الإتحاف» .

٥[٧٤٧٧] [الإتحاف: خز عه حم ١١٣٧٢] [التحفة: خ م د ت س ٨٤٥٢]، وتقدم برقم: (٢٤٧٥)، (٢٤٧٦).

١[٥٢٧/ب].

٥ [٢٤٧٨] [الإتحاف: خز ١٩٨٥٤] [التحفة: خت سي ١٤٤٨٢].





أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ أَحْفَظَ زَكَاةَ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ (١) ، فَجَعَلَ يَحْثُو (٢) مِنَ الطَّعَام فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ ، فَخَلَّيْتُ (٣) سَبِيلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا صَلَّىٰ الْغَدَاةَ (٤): «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ؟» أَوْ قَالَ: «الْبَارِحَة» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَكَا حَاجَة فَخَلَّيْتُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ ، فَقَالَ : «أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ ، وَسَيَعُودُ» ، قَالَ : فَرَصَدْتُهُ ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيدٌ ، فَشَكَا حَاجَةٌ ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ أَوِ الْبَارِحَةَ (٥٠)؟» قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَكَا حَاجَـةً فَخَلَّيْتُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ ، فَقَالَ : «أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» ، فَرَصَدْتُهُ وَعَلِمْتُ أَنَّـهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : دَعْنِي حَتَّىٰ أُعَلِّمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ ، قَالَ : وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُوْسِيِّ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَـهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَـافِظٌ (٦)، وَلَا يَقْرَبَكَ الشَّيْطَانُ ، حَتَّىٰ تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَقَالَ لَـهُ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: «صَدَقَكَ وَإِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، تَدْرِي مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، ذَاكَ الشَّيْطَانُ».

<sup>(</sup>١) **جوف الليل** : جوف كل شيء : داخله ووسطه ، والمراد به : الأوقات التي يخلو الإنسان فيها بربه من أثناء الليل . (انظر : جامع الأصول) (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) الحثو والحثي: الغرف باليدين. (انظر: النهاية، مادة: حثا).

<sup>(</sup>٣) التخلية: الترك. (انظر: مختار الصحاح، مادة: خلا).

<sup>(</sup>٤) الغداة: الفجر. (انظر: اللسان، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٥) البارحة: أقرب ليلة مضت . (انظر: مجمع البحار، مادة: برح) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حافظا» ، والمثبت هو الجادة.





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

## ١٣١ - بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَقَبْضِ الرَّبِّ عَلَيْ إِيَّاهَا لِيُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ

- ه [٢٤٧٩] صرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَذِيُّ وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ هُ وَ سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ هُ وَ سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ هُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ : "مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ سَعِيدُ بْنُ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ بِعَدُ بْنُ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا (١) لَهُ كَمَا بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا (١) لَهُ كَمَا يُومَدِي أَحُدُكُمْ ، فَلُوهُ أَوْ قَالَ فَصِيلَهُ (٢) ، حَتَى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ » ، وَقَالَ عُتْبَة : "مِفْلَ أُحُدٍ » . وَقَالَ عُتْبَة : "مِفْلَ أُحُدٍ » . وَلَمْ أَصْبِطْ عَنْ عُتْبَة : "مِفْلَ أُحُدٍ » .
- ٥[٧٤٨٠] صر ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِمُ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَحَذَهَا بِيمِينِهِ ، فَرَبًاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقْمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ ، أَوْ فَرَبًاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقْمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ ، أَوْ قَلَ : فِي كَفُ اللَّهِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ فَتَصَدَّقُوا » .
- ٥ [٢٤٨١] صر ثنا عَمَرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٥ [٢٤٧٩] [الإتحاف: مي خز عه حب ط حم ١٨٧٦٤] [التحفة: خت م ١٢٣١٨- خت م ١٢٦٤١- م ١٢٦٧٥] المرابعة : حت م ١٢٦٧٥- خ ١٢٦٧٥- م ١٢٧٧٩- خت م ١٢٨٠٩- خ م ١٢٨١٩- خت م ت س ق ١٣٣٧٩]، وسيأتي برقم : (٢٤٨١).

<sup>(</sup>١) التربية: التغذية والقيام بالرعاية والحفظ، ويقال هذا لكل ما ينمي كالولد والزرع ونحوه. (انظر: اللسان، مادة: ربا).

<sup>(</sup>٢) الفصيل: ولد الناقة إلى أن يُفْصَل عن أمه. (انظر: جامع الأصول) (٩/ ٥١٩).

٥ [٢٤٨٠] [الإتحاف: خز كم حم ١٩٦٧٣] [التحفة: خت م ١٢٣١٨ - خت م ١٢٦٤١ - م ١٢٦٧٥ - م ١٢٦٧٥ - م ١٢٦٧٥ - م ١٢٧٧٩ -

٥ [٢٤٨١] [الإتحاف: خز كم حم ١٩٦٧٣] [التحفة: خت م ١٢٣١٨ - خت م ١٢٦٤١ - م ١٢٦٧٥ - م ١٢٦٧٥ - م ١٢٦٧٥ .



ح وصر ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ.

ح وصر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ جَعْفَرُ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ الْقُطَعِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، زَادَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَ وَأُ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

### ١٣٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِاتَّقَاءِ النَّارِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا - بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ

- ٥ [٢٤٨٢] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ خَيْثَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَـاتِمٍ ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ<sup>(١)</sup> تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ» .
- ٥ [٢٤٨٣] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، وَهُوَ ابْنُ مُسْلِم الْمَكِّيُّ وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».
- ه [٢٤٨٤] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ح وصر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

٥ [٢٤٨٢] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٣٧٨٣] [التحفة: خس ٩٨٧٤ - خ م ت ق ٩٨٥١]. (١) الشق: النصف. (انظر: اللسان، مادة: شقق).

<sup>. [႞/</sup>ፕ٤٦] 🌣

٥ [٢٤٨٣] [الإتحاف: خز ٩١٢٢].

٥ [٢٤٨٤] [الإتحاف: خز ١١٨٠].





الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَالَىٰ النَّادِ ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» .

### ١٣٣ - بَابُ إِظْلَالِ الصَّدَقَةِ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ

٥ [٧٤٨٥] صر الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا حُرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ ، حَدَّثَهُ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ ، حَدَّثَ وَ أَنْهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكُلِي يَقُولُ: "كُلُّ امْرِئِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ وَنَّ لَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْ النَّاسِ » .

قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَـوْ كَعْكَـة، وَلَـوْ بَصَلَةً.

٥ [٢٤٨٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَوْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ : كَانَ أَوَّلَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَوْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ : كَانَ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَمَا رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ قَطُّ ، إِلَّا وَفِي كُمِّهِ صَدَقَةٌ ، إِمَّا فَلُوسٌ ، وَإِمَّا خُبْزٌ ، وَإِمَّا قَمْحٌ ، قَالَ : حَتَّى رُبَّمَا رَأَيْتُ الْبَصَلَ يَحْمِلُهُ ، قَالَ : فَأَقُولُ : يَا ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي يَا أَبْا الْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي يَا أَبَا الْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي يَا أَبَا الْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْ شَيْنَ أَنَا الْخَوْمِ نِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ ». الْبَيْتِ شَيْئًا أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرَهُ ، إِنَّهُ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرَهُ ، إِنَّهُ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ يَعَيْرُهُ ، إِنَّهُ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرَهُ مَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ ».

# ١٣٤ - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ فَإِنَّى لَا أَعْرِفُ أَبَا قُرَّةً (١) بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ.

٥ [٢٤٨٥] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ١٣٨٩].

٥ [٢٤٨٦] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ١٣٨٩٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل دون نقط، وفي حديث الباب: «فروة» بالفاء، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر ترجمته، وينظر: «الكني والأسماء» للإمام مسلم (٢/ ٦٩٥).



• [٢٤٨٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ أَبِي قُرَةَ (١) ، قَالَ : فُكِرَ لِي قُرَةً (١) : قَالَ : فُكِرَ لِي (٢) : أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى ، فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ أَنَا أَفْضَلُكُمْ .

# ١٣٥ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّدَقَةَ بِالْمَمْلُوكِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْمُتَصَدِّقِ إِيَّاهُ إِنْ صَحَّ الْحَبَرُ

٥ [٢٤٨٨] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، حَدَّنَنَا أَسَدٌ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَيَالِةٌ خَادِمًا فَأَعْطَاهَا ، فَأَعْتَقَتْهَا ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّكِ لَـوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» .

#### ١٣٦ - بَابُ فَضْلِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَى الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ

٥ [٢٤٨٩] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ الْهَجَرِيِّ . ح وصرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ يَكَالِيُهُ أَنَّهُ قَالَ : «الْأَيْدِي فَلَائَةٌ : يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السَّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَاسْتَعِفَّ عَنِ السَّوَالِ السَّفَلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَاسْتَعِفَّ عَنِ السَّوَالِ مَا اسْتَطَعْتَ » .

قَالَ يُوسُفُ: عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَقَالَ: «الَّتِي تَلِيهَا»، وَقَالَ: «فَاسْتَعِفُوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ .

<sup>• [</sup>٢٤٨٧] [الإتحاف: خزكم ١٥٣٥٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فروة» ، وهو خطأ ، وقد تقدم التعليق عليه .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قال يقول» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٥٣٨) من طريق النضر بن شميل ، به ، كالمثبت .

٥[٢٤٨٨][الإتحاف: خزعه طح حب كم حم ٢٣٣٧][التحفة: دس١٨٠٥٨ - خ م س ١٨٠٧٨]. ٥[٢٤٨٩][الإتحاف: خزكم حم طح ١٣٠٦٥][التحفة: د ١١٢٠٥].





٥ [٢٤٩٠] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّ ، قَالَ : «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيً إَنَّ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى (۱) ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (۲) ، تَقُولُ امْرَأَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيٍّ أَوْ طَلَقْنِي ، وَيَقُولُ وَلَدُكَ : إِلَى مَنْ تَكِلُنَا (۳) » .

#### ١٣٧ - بَابُ ذِكْرِ نَمَاءِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ ١ مِنْهُ

وَإِعْطَاءِ الرَّبِّ ﷺ الْمُتَصَدِّقَ الْخَلَفَ ، قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُ وَ يُخْلِفُهُ رِ ﴾ [سبأ : ٣٩]

٥ [٢٤٩١] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْنِيهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا (١٤) ، فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ وَالْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ أَسْبِغَتْ عَلَى بَنَانِهِ وَتَعْفُ وَ أَخَرَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى بَنَانِهِ وَتَعْفُ وَ أَخَرَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَمَتْ (٢) وَأَخَذَتُ بِتَرْقُوتِهِ ، أَوْ بِعُنُقِهِ » .

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ يَقُولُ بِيَـدِهِ : وَهُـوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ .

٥ [ ٢٤٩٠] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٨١٢٧ ] [التحفة: س ١٢٣٢٧ - د ١٢٣٥٦ - خ س ١٢٣٦٦ - خ ١٣١٨٧ - خ س ١٣٣٤٠ - س ١٤١٤٤ - س ١٤١٨٦ ] ، وسيأتي برقم: (٢٤٩٤) .

<sup>(</sup>١) اليد السفلي: السائلة . وقيل : المانعة . (انظر : النهاية ، مادة : يد) .

<sup>(</sup>٢) العول: النفقة ، أي : تلزمه نفقته . (انظر: النهاية ، مادة: عول) .

<sup>(</sup>٣) تكلنا: تتركنا. (انظر: اللسان، مادة: وكل).

<sup>۩[</sup>۲٤٦/ب].

<sup>0[</sup>٢٤٩١] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٩١٤٥] [التحفة: خ م س ١٣٥١٧ - خ م س ١٣٥٢٠ - م س ١٣٦٨٤].

<sup>(</sup>٤) **التراقي :** جمع تَرْقُوَة ، وهي : العظم الذي بين ثُغْرَة النحر والعاتق (هو من المنكب إلى أصل العُنُق) ، وهما تَرقوتان من الجانبين . (انظر : النهاية ، مادة : ترق) .

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٠٣٤) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٦) قلصت: انقبضت وانضمت . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قلص) .



٥ [٢٤٩٢] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ » .

ه [٢٤٩٣] صرتنا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، قَالَ بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ مَا قَالَا: «وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةِ ، إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عَزَا».

### ١٣٨ - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي يَفْضُلُ عَمَّنْ يَعُولُ الْمُتَصَدِّقُ

ه [٢٤٩٤] صرثنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حَيْثُ الطَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» .

٥ [٢٤٩٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ عُزَيْرِ أَنَّ سَلَامَةَ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً .

٥ [٢٤٩٦] صرثنا الْحَسَنُ بْـنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْـنُ حُمَيْدِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْوَافِي ، حَدْ ثَنَا عَبِيدَةُ بْـنُ حُمَيْدِ ، حَدْ ثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكُ بْنُ نَضْلَةَ ، قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْأَيْدِي ثَلَافَةٌ : فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السَّفْلَى ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ » .

٥ [٢٤٩٢] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ١٩٢٩٣] [التحفة: م ١٤٠٠٣- ت ١٤٠٧١].

٥ [٢٤٩٣] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ١٩٢٩٣] [التحفة: م ١٤٠٠٣- ت ١٤٠٧٢].

٥ [٢٤٩٤] [الإتحاف: خَزَ حم ١٨٦٦٥] [التحفة: س ١٤١٤٠ - خ ١٣١٨٧ - س ١٤١٨٦ - س ١٢٣٢٧ - د ١٢٣٥٦ - خ س ١٣٣٤٠ ]، وتقدم برقم: (٢٤٩٠).

٥ [ ٢٤٩٥ ] [ التحفة : خ ١٣١٨٧ - خ س ١٣٣٤ ] .

٥ [٢٤٩٦] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٤٨٥] [التحفة: د ١١٢٠٥].



### ١٣٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَدَقَةِ الْمَرْءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «عَنْ ظَهْرِ غِنَى » عَمَّا يُغْنِيهِ وَمَنْ يَعُولُ لَا عَـنْ كَثْرَةِ الرَّجُلِ.

و [۲٤٩٧] صر ثنا الدَّوْرَقِيُّ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ ، يَذْكُو . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِهُ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبِ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَتَاهُ مِنْ شِقِهِ الْأَيْمَنِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ شِقِهِ الْأَيْمَنِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَى اللَّهُ مَثْلَ ذَلِكَ فَيَتَصَدَّقَ فَلَ اللَّهُ مِنْ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ».

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ رَافِعٍ .

زَادَ الدَّوْرَقِيُّ: «خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ».

٥ [٢٤٩٨] أَخْبَرَ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبِ ، حَدَّنَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَاكَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَنْخَلِعُ مَالِكٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَنْخَلِعُ

٥ [٢٤٩٧] [الإتحاف: مي خز حب كم ٣٧٦٣] [التحفة: د ٣٠٩٧].

٥ [٢٤٩٨] [الإتحاف: خزعه حم ١٦٤٠٧] [التحفة: دس ١١١٣٥ – خ م دس ١١١٣١ – ت ١١١٥٣ – م ١١١٥٧ – س ١١١٦٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك» كذا في الأصل، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢٠٠٨٠) من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، به، ووقع في «الإتحاف»، «مستخرج أبي عوانة» (٥٨٨٤) من طريق ابن عبدالحكم ويونس بن عبدالأعلى، كلاهما عن ابن وهب، وفي «صحيح البخاري» (٤٦٥٧)، =





مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُ وَ خَيْرٌ لَكَ».

٥ [ ٢٤٩٩] وأخب را يُونُسُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . . . بِهَذَا مِثْلَهُ (١٠) .

#### • ١٤ - بَابُ صَدَقَةِ الْمُقِلِّ (٢) إِذَا أَبْقَى لِنَفْسِهِ قَدْرَ حَاجَتِهِ

٥ [٢٥٠٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَبَقَ دِرْهَمُ وَائَةَ أَلْفٍ» . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ، كَيْفَ يَسْبِقُ دِرْهَمُ مِائَةَ أَلْفٍ؟ قَالَ : «رَجُلٌ كَانَ لَهُ مِائَةَ أَلْفٍ» . وَاخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهَا (٣) مِائَةَ أَلْفٍ» . وَآخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهَا (٣) مِائَةَ أَلْفٍ» .

## ١٤١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ الْمُقِلِّ الْمُقِلِّ الْمُقِلِّ إِذَاكَانَ فَضْلًا عَمَّنْ يَعُولُ إِذَاكَانَ فَضْلًا عَمَّنْ يَعُولُ

لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْأَبَاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَعُولُ جِيَاعًا عُرَاةً ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِبَدْءِ مَـنْ يَعُولُ (١٤).

<sup>- «</sup>صحيح مسلم» (٢٨٧١) من طريق ابن وهب: «أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن عبد الله ابن كعب»، وقد ذكر هذا الخلاف البيهقي عقب تخريجه للحديث من طريق ابن عبد الحكم، فقال: «وقيل: عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه».

٥ [ ٢٤٩٩] [ التحفة: دس ١١١٥٥ - خ م دس ١١١٥١ - ت ١١١٥٥ - م ١١١٥٠ - س ١١١٦٠ ] .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد على أوله في الأصل: «لا»، وعلى آخره: «إلى»، ولم يذكره ابن حجر في «الإتحاف»، وأخرجه أبوعوانه في «المستخرج» (٥٨٨٤) من طريق يونس ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن وهب، لكن وقع عنده في الإسناد: «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب».

<sup>(</sup>٢) المقل: الفقير. (انظر: اللسان، مادة: قلل).

٥ [ ۲۵۰۰] [ الإتحاف : خز حب كم ۱۸۱۳۰ ] [ التحفة : س ۱۳۲۸ – س ۱۳۰۵۷ ] .
 ١٤٤٧ أ] .

<sup>(</sup>٣) العرض: الجانب. (انظر: النهاية، مادة: عرض).

<sup>(</sup>٤) تكرر هذا الباب وما تحته من أحاديث فيها سيأتي قبل رقم (٢٥٠٨)، دون قوله: «عراة إذ النبي ﷺ قد أمر ببدء من يعول».





ه [٢٥٠١] صرتنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ . ح وصرتنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَنِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «جَهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» .

ه [٢٥٠٢] وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلًا فَعَلَى عَيْالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا » . عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا » .

#### ١٤٢ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَسْأَلَةِ الْغِنَىٰ مِنَ الصَّدَقَةِ

ه [٢٥٠٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ».

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ».

### ١٤٣ - بَابُ ذِكْرِ الْغِنَى الَّذِي تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مَعَهُ إِلْحَافًا (١)

ه [٢٥٠٤] صرتنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَلُولَهُ قِيمَةُ وُقِيَّةٍ فَهُوَ مُلْحِفٌ » .

٥ [ ٢٥٠١] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٠٢٢] [ التحفة : د ١٤٨١٣] .

٥ [٢٥٠٢] [الإتحاف: خزعه حب ٣٢٠٠] [التحفة: م دس ٢٦٦٧]، وسيأتي برقم: (٢٥٠٩).

٥ [٢٥٠٣] [الإتحاف: خز حم طح ٤١٢٦] [التحفة: ت ٣٢٩١].

<sup>(</sup>١) الإلحاف: الإلحاح في المسألة ولزومها والمبالغة فيها . (انظر: النهاية ، مادة: لحف) .

٥[٢٥٠٤][الإتحاف: خزحب قط حم طح ٢١٥٥][التحفة: دس ٤١٢١].





#### ١٤٤ - بَابُ تَشْبِيهِ الْمُلْحِفِ بِمَنْ يَسُفُّ الْمَلَّةَ .

٥ [ ٢٥٠٥] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ عَمْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا فَهُوَ مُلْحِفٌ ، وَهُوَ مِثْلُ سَفَّ الْمَلَّةِ » ، يَعْنِي : الرَّمْلَ .

#### ١٤٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّدَقَةِ عَلَىٰ مَنْ يَمُونُهُ مُتَطَوِّعًا

ه [٢٥٠٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأُتِي بِطَعَامٍ لَيْسَ مَعَهُ لَحُمِّ ، فَقَالَ : «أَلَمْ أَرَلَكُمْ بُرْمَة؟» ، قُلْتُ : بَلَىٰ ، ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : «هُو لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُو مِنْهَا هَدِيَّةٌ » .

### ١٤٦ - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ إِذَا كَانُوا عِنْدَ مَلِيكِ السُّوءِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ

٥ [٢٥٠٧] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ تُـصُدُقَ بِهَا عَلَىٰ مَمْلُوكِ عِنْدَ مَلِيكِ سُوءٍ » .

#### ١٤٧ - بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ الْمَالَ نَاوِيَا لِلصَّدَقَةِ

وَإِلْقَائِهِ ذَلِكَ الْمَالَ مَوْضِعَ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِ نُطْقِ مِنْهُ بِأَنَّهُ صَدَقَةٌ (١).

٥ [ ٢٥٠٥] [الإتحاف: خز ١١٧٢٧] [التحفة: س ٨٦٩٩].

٥ [٢٥٠٦] [الإتحاف: مي خزعه طح حب قط حم ش ط جا ٢٢٦٤٤] [التحفة: م ١٥٩٣٣ - ق ١٧٤٣٢ -خ م س ١٧٤٤٩ - م دس ١٧٤٩٠ - خ م س ١٧٤٩١ - م س ١٧٥٨٨ ].

٥ [٢٥٠٧] [الإتحاف: خز ١٩٧٤٤].

<sup>(</sup>١) كذا وقع في الأصل دون ذكر أحاديث تحت هذه الترجمة .





# ١٤٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ الْمُقِلِّ إِذَا كَانَ فَضْلًا عَمَّنْ يَعُولُ

لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْأَبَاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَعُولُ جِيَاعًا(١).

٥ [٢٥٠٨] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، أَنَّ أَبَ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَدْ ، عَنْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ السَّدَقَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ السَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «جَهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» .

٥ [٢٥٠٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلاً فَعَلَى عَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلاً فَعَلَى هُ قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلاً فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا» .

١٤٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ عَيْبِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُقِلِّ بِالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَلَمْزِهِ ، وَالزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْمُتَصَدِّقِ بِالْكَثِيرِ مِنَ الصَّدَقَةِ بِالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

إِذِ اللَّهُ ﷺ هُوَ الْعَالِمُ بِإِرَادَةِ الْمُرَادِ ، لَا إِرَادَةَ مِمَّا تُجِنُّهُ الْقُلُوبُ ، وَلَمْ يُطْلِعِ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَىٰ مَا فِي ضَمَاثِرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْإِرَادَةِ .

٥[٢٥١٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالصَّدَقَةِ الْعَظِيمَةِ، فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنْ هَذَا، الْعَظِيمَةِ، فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنْ هَذَا،

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الباب وما تحته من أحاديث فيها تقدم قبل رقم (٢٥٠١) بزيادة في آخر الترجمة: «عراة إذ النبي

٥ [٢٥٠٨] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٠٢٢] [التحفة: د ١٤٨١٣].

٥ [٢٥٠٩] [الإتحاف: خز عه حب ٣٢٠٠] [التحفة: م دس ٢٦٦٧]، وتقدم برقم: (٢٥٠٢). \$ [٢٤٧/ ب].

٥[٢٥١٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٣٩٩٦] [التحفة: خ م س ق ١٩٩٩].



فَنَزَلَتْ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ (١) ٱلْمُطَّرِّعِينَ مِنَ ٱلْمُـؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِـدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ الْآيةَ [التوبة: ٧٩].

# ١٥٠ - بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ (٢) الْخَائِفِ مِنَ الْفَقْرِ الْمُؤَمِّلِ طَوِيلِ الْعُمْرِ عَلَىٰ صَدَقَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ نُزُولَ الْمَنِيَّةِ بِهِ

٥ [٢٥١١] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، وَهُوَ : ابْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْجُلِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ السَّولَ اللَّهِ عَلَيْهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَلَا تُمْهِلُ (٣) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٤) ، قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ » . لِفُلَانٍ » .

قَالَ أَبِكِ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : «أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ، وَإِنْ قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ، وَإِنْ قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ، وَإِنْ قَرُبَ ؛ فَإِنْ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ » وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ ، لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ ، إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : «أَلَا وَقَدْ [كَانَ] (٥) لِفُلَانٍ » أَيْ قَدْ قَرُبَ نُرُولُ لَمْ يَدْخُلُ ، لِأَنَّ النَّمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ، لَا أَنَّ الْمَالُ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّقُسِ .

وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ: وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ (٦) وَارِثٍ.

<sup>(</sup>١) يلمزون: يعيبون. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٢) الشع: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحع).

٥[٢٥١١][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠٣٤][التحفة: خم دس ١٤٩٠٠].

<sup>(</sup>٣) الإمهال: الانتظار. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

<sup>(</sup>٤) الحلقوم: الحَلْق وهو مجرئ النفس والسعال من الجوف. (انظر: اللسان، مادة: حلقم).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت من نظائره التي تقدمت في الحديث وفي كلام المصنف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هو» ، والمثبت من «الموطأ» (٢٧٨٣) .





### ١٥١ - بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَرْءِ بِأَحَبٌ مَالِهِ لِلَّهِ

إِذِ اللَّهُ ﷺ نَفَى إِدْرَاكَ الْبِرِّ عَمَّنْ لَا يُنْفِقُ مِمَّا يُحِبُّ ، قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرِّ حَمَّنْ لَا يُنْفِقُ مِمَّا يُحِبُّ ، قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرِّ حَمَّىٰ ثَنَالُواْ ٱلْبِرِّ عَمَّنْ لَا يُنْفِقُ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

٥ [٢٥١٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (١) ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُّونَ ﴾ [آل عمران : ٢٩] ، أَتَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي أَرْضٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَرْضِي بَارِيحَالَ ) ، فَقَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي أَرْضٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَرْضِي بَارِيحَالَ ) ، فَقَالَ النَّيْبِ ﷺ : «بَرِيحَا حَيْرٌ رَائِبٌ » ، أَوْ : «حَيْرٌ رَابِحٌ » – يَشُكُ الشَّيْخُ – فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : وَإِنِّي النَّهِ يَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ » ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَائِقَ .

خَبَرُ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

١٥٢ - بَابُ ذِكْرِ حُبِّ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُخْفِي بِالصَّدَقَةِ إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ قَدْ فَضَّلَهَا عَلَىٰ صَدَقَةِ الْمَخْفِي بِالصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِي ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ الْعَلَانِيَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [٢٥١٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ ، قَالَ :

٥[٢٥١٢][الإتحاف: مي خز عه حب ط حم ٣٣٠][التحفة: خت ١٨١ – خ م س ٢٠٤ – م د س ٣١٥]، وسيأتي برقم: (٢٥١٥).

(١) كذا في الأصل، ووقع في «الإتحاف» : «عن حماد وهمام فرقهما» ، ورواية حماد ستأتي برقم : (٢٥١٧) ، لكن عن ثابت ، عن أنس .

(٢) كذا في الأصل، وقد نقل النووي في «شرح مسلم» (٧/ ٨٤) الخلاف في ضبط هذه اللفظة، ومما قال: «ووقع في كتاب أبي داود: «جعلت أرضي باريحاء للله»، وأكثر رواياتهم في هذا الحرف بالقصر». وقد رواه أحمد في «المسند» (١٣٨٩٥)، وابن بشران في «الأمالي» (١١٢٣) من طريق همام، به، وعند الأول هاهنا وفي الموضع التالي: «بيرحاء»، وعند الثاني فيهما: «بريحاء».

٥ [ ٢٥١٣] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٠٥٠٣ ] [ التحفة : س ١١٩١١ – ت س ١١٩١٣ ] ، وسيأتي برقم : ( ٢٦٢٨ ) .

(Y.V)



«فَلَافَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَفَلَافَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ: فَرَجُلُ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا، لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِعَظِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِعِ مَ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي (١)، وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ (٢)، فَلَقِي الْعَلُومُ اللَّهُ أَلُومُ اللَّهُ أَلَوْ الْعَرْفُولُ الْفَعِيرُ الْمُخْتَالُ (٣)، وَالْغَنِيُ الظَّلُومُ». وَالْفَلَافَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ (٣)، وَالْغَنِيُ الظَّلُومُ».

# ١٥٣ - بَابُ ذِكْرِ مَثَلِ ضَرَبَهُ النَّبِيُ ﷺ لِلْمُتَصَدِّقِ وَمَنْع الشَّيَاطِينِ إِيَّاهُ مِنْهَا بِتَخْوِيفِ الْفَقْرِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ هَلْ سَمِعَ الْأَعْمَشُ مِنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَمْ لَا . قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى:

ه [٢٥١٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْرِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا يُخْرِجُ رَجُلُ شَيْنًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَىٰ (٤) سَبْعِينَ شَيْطَانًا » .

١٥٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الْقَرَابَةِ بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمَرْءُ إِلَى اللَّهِ ﷺ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَقُع

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَالَ: مَالِي وَنِصْفُهُ هُوَ لِلَّهِ. كَانَتْ صَدَقَةً ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْحَائِطَ (٥) أَوِ الْبُسْتَانَ أَوِ الْخَانَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَعَلَهُ

<sup>(</sup>١) التملق: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي . (انظر: النهاية ، مادة : ملق) .

 <sup>(</sup>٢) السرية: القطعة من الجيش، سميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا ينذر بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا. (انظر: اللسان، مادة: سرا).

<sup>(</sup>٣) المختال: المتكبر. (انظر: النهاية، مادة: خيل).

합[٨37/1].

٥ [٢٥١٤] [الإتحاف: خزكم ٢٢٢٣].

<sup>(</sup>٤) اللحيان : مثنى : لَحْي ، وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره ، ومراده هنا : العظم الذي فيه الأسنان من داخل الفم . (انظر : اللسان ، مادة : لحا) .

<sup>(</sup>٥) الحائط: بستان من نخيل له جدار، والجمع: حيطان. (انظر: النهاية، مادة: حوط).





الْمَرْءُ لِلَّهِ كَانَتْ صَدَقَةً وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا ، لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ أَنَّ مَا لَمْ تُذْكَرِ الْمَرُءُ لِلَّهِ الْعَامَةُ أَنَّ مَا لَمْ تُذْكَر الْمُدُودُهُ. الْحُدُودُ مِمَّا يُحَدُّ لَمْ يَثْبُتْ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ حَتَّىٰ تُذْكَرَ حُدُودُهُ.

- ٥ [٢٥١٥] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىٰ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ لِلَّهُ هُلَنَ عَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٢١] ، قَالَ أَنْ لِلَّهُ عَلَى ثُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٢١] ، قَالَ أَبُو طَلْحَة : قَالَ : أَوْ هُمَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، قَالَ أَبُو طَلْحَة : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَائِطِي الَّذِي فِي كَذَا وَكَذَا هُوَ لِلَّهِ ، وَلَوِ السَّتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ ، فَقَرَاءِ أَهْلِكَ ، أَوْ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ » .
- ٥ [٢٥١٦] وصرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

# ٥٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ احْتِمَالَ الشَّهَادَةِ بِصَدَقَةِ الْعَقَارِ جَائِزٌ لَا لَشَهَادَة بِصَدَقَةِ الْعَقَارِ جَائِزٌ لِلسَّهُودِ إِذَا عَلِمُوا الْعَقَارَ الْمُتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ

إذِ الْعَقَارُ مَشْهُورٌ (١) بِالْمُتَصَدِّقِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ مُسْتَغْنِ (٢) بِشُهْرَتِهِ وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَنْ ذِكْرِ تَحْدِيدِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الْحَاكِمِ احْتِمَالَ الشَّهَادَةِ إِذَا أَشْهِدَ (٣) عَلَيْهَا .

٥ [٢٥١٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُ واْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَنُ أَنسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُ واْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وآل عمران : ٩٢] ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَرَىٰ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا أَمْوَالَنَا ، فَأَشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

٥ [٢٥١٥] [الإتحاف: خز طح قط حم ٩١٠] [التحفة: ت ٧٠٤]، وتقدم برقم: (٢٥١٢)، وسيأتي برقم: (٢٥١٧).

٥ [٢٥١٦] [التحفة: خت ١٨١ - خ م س ٢٠٤ - م د س ٣١٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مشهورا» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مستغنيا» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شهد» ، ولعل المثبت هو الذي يقتضيه السياق ؛ لدلالة حديث الباب.

٥ [٢٥١٧] [التحفة: خت ١٨١ - خ م س ٢٠٤ - م د س ٣١٥]، وتقدم برقم: (٢٥١٥).





أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَارِيحَا لِلَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ» ، قَالَ : فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ (١) .

### ١٥٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ <sup>(٢)</sup> زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا بِصَدَقَةِ التَّطَقُعِ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَبَاعِدِ

إِذْ هُمْ أَحَقُّ بِأَنْ يُتَصَدِّقَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَبَاعِدِ.

٥ [٢٥١٨] صرتنا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْبَرِ مَنْ الصَّبْحِ يَوْمَا ، فَأَتَى النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَ ، فَقَالَ : "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ (٣) عُقُولٍ قَطُّ وَدِينِ أَنْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ وَإِنِي النِّسَاءِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ أَكْنَرُ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَقَرُّ بنَ إِلَى اللَّهِ بِمَا السَّعَطَعْتُنَ (٥) » ، وَكَانَ قَدْ رَأَيْتُ (٤) أَنْكُنَّ أَكْنَرُ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَقَرَّ بنَ إِلَى اللَّهِ بِمَا السَّعَطَعْتُنَ (٥) » ، وَكَانَ فِي النِّسَاءِ الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَانْقَلَبَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ، فَانْقَلَبَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ : أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهِ فَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : وَيْحَكِ (١) ، هَلُمِّي تَصَدَّقِي بِهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى وَلَدِي ، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ ، فَقَالَتْ : لَا حَتَى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَكِي مَنْ وَلَكِي اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمُنُولُ اللَّهِ ، هَذِهِ وَيْنَبُ تَسْتَأُذِنُ ، قَالَ : وَالْمَالِ اللَّهِ ، هَذِهِ وَيْنَبُ تَسْتَأُذِنُ ، قَالَ : وَلَمَ اللَّهِ ، هَذِه وَيْنَبُ تَسْتَأُذِنُ ، قَالَ : وَلَا مَنْ وَلَا لَهُ مُوضِعٌ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، هَذِه وَيُنْبُ تَسْتَأُذِنُ ، قَالَ : وَالْمَالَ اللَّه وَكُولُ اللَّه وَالْمَالِهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّه وَلَى اللَّه وَالْمَالَ اللَّه اللَّهِ اللَّه اللَّهِ اللَّه وَلَوْمَ اللَّهُ الْهُ اللَّه اللَّه وَلَوْمُ اللَّه اللَّه اللَّه الْهُ اللَّهُ اللَّه اللَّ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة في ترجمة حماد، عن ثابت، عن أنس، وقد عزاه له (٣٣٠) في ترجمة إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، مقرونًا بهمام، والذي سبق حديثه برقم: (٢٥١٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المرء» والمثبت لاستقامة المعنى.

٥ [٢٥١٨] [الإتحاف: خز حم ١٩٦٩٧] [التحفة: م س ١٤٣٤]، وتقدم برقم: (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٣) النواقص: جمع الناقصة ، أي: الضعيفة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: نقص) .

<sup>(</sup>٤) نسبه في الأصل لنسخة ، وفي الحاشية مصححًا عليه : «أريت» .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «استطعن» ، والمثبت من «جديث على بن حجر السعدي» (٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) ويحك: كلمة زجر لمن أشرف على الهلكة. (انظر: اللسان، مادة: ويح).





«أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟» قَالَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «الْلَانُوا لَهَا»، فَدَحَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّةِ، فَقَالَتْ ذَرَجَعْتُ إِلَى اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةٌ فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا لِي أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَلَّا يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا لِي أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَلَّا يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْ وَعَلَى بَنِي قَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَى بَنِي قَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ حَتَّى أَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْ وَعَلَى بَنِي قَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ حَتَّى أَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ مَسْعُودٍ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

٥ [ ٢٥١٩] قَالَ أَبِكِر: فِي خَبَرِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَقَ الَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

فَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ بَنِي ابْنِ مَسْعُودِ الَّذِينَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَة : «وَعَلَىٰ بَنِيهِ» ، كَانُوا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ زَيْنَبَ .

صر ثنا بِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَزَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَا: حَـدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَـاضِ بْـنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .

# ١٥٧ - بَابُ ذِكْرِ تَضْعِيفِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا وَعَلَىٰ مَا فِي حِجْرِهَا عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ

۵[۲٤۸/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لهم» ، والمثبت من «حديث علي بن حجر السعدي» .

٥ [٢٥١٩] [الإتحاف: خزعه حب كم ٥٦٢٤] [التحفة: خ م س ق ٤٢٧١].

٥ [ ٢٥٢٠] [ الإتحاف : مي خزعه حب كم م حم ٢١٤٧٢ ] [ التحفة : خ م ت س ق ١٥٨٨٧ ] ، وسيأتي برقم : (٢٥٢١ ) .



عَبْدَ اللّهِ، وَبَنَاتِي فِي حَجْرِي، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ: اثْتِ النّبِي عَيَالِيهٌ فَسَلْهُ، هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي، أَوْ (١) أُوجِههُ عَنْكُمْ مَعَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لَا بَلِ اثْتِيهِ، فَسَلِيهِ، قَالَتْ (٢): فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَكَانَتْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ (٣)، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلْهُ، وَلَا تُحَدِّثُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ حَاجَتُها مِثْلُ حَاجَتِي، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلْهُ، وَلَا تُحَدِّثُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ نَحْنُ، فَقَالَ: امْرَأَتَانِ تَعُولَانِ أَزُواجَهُمَا وَيَتَامَى فِي حُجُورِهِمَا، أَيُجُزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مَنْ الْمَّدَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ مَنْ المَّذَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "نَعْمَ مُ لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُالُ فَقَالَ: المَرَأَةُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "نَعْمَ مُ لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُهُ الصَّدَقَةِ» وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» وَأَجْرُ الصَّدَقةِ» وَأَجْرُ الصَّدَقةِ» وَأَجْرُ الصَّدَقةِ» وَأَجْرُ الصَّدَقةِ» وَأَجْرُ الصَّدَقةِ» وَأَجْرُ الصَّدَة وَالْمَالَة مَنْ اللَّهُ مِنْ الْهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الْمُولَة وَالْمَالَة مَنْ الْمُوالِة وَالْمُ الْمُولَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالُونُ اللَّهُ مُنْ الْمُولُةُ وَالْمَالَة وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ الْمَلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مُنْ الْمُؤَلِّ الْمُمَا أَجْرَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ وَالْمَالُولُ الْمُولُولُ وَالْمُ الْمُولُ الْمَالِ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

ه [٢٥٢١] مرثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ زَيْنَبَ الْمَرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: أَتَانَا النَّبِيُ عَلَيْهُ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ».

ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ مَعْنَىٰ وَاحِدًا.

#### ١٥٨ - بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْءِ عَلَىٰ وَلَدِهِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمُتَصَدِّقِ بِهَا إِرْفًا عَنِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْ هِ جَازَ لَهُ تَمَوُّلُهَا ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِرْثًا وَبَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ بِابْتِيَاعٍ أَوِ الْمُتَهَابِ ؛ إِذِ الْإِرْثُ يَمْلِكُهُ الْوَارِثُ أَحَبَّ ذَلِكَ أَمْ كَرِهَ ، وَلَا يَمْلِكُ الْمَرْءُ مِلْكَا بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَالْ يَمْلِكُ الْمَرْءُ مِلْكَا بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِلْكُ الْمَرْءُ مِنْ الْمَعَانِي سِوَى الْمِيرَاثِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن»، والمثبت من: «مسند أبي عوانة» (٢٦٢١)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٧٨٣٤)، كلاهما من طريق ابن نمير، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٣) المهابة: الإجلال والمخافة. (انظر: النهاية، مادة: هيب).

٥ [ ٢٥٢١] [ الإتحاف: مي خزعه حب كم م حم ٢١٤٧٢] [ التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٨٧] ، وتقدم برقم: (٢٥٢٠) .





٥ [٢٥٢٢] صر ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَىٰ وَلَـدِهِ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَىٰ وَلَـدِهِ بِأَرْضٍ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَـالَ لَـهُ : «وَجَبَ أَجْرُكَ ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مَالُكَ » .

# ١٥٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الثِّمَارِ قَبْلَ الْجِدَادِ (١) مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ (٢) يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [٢٥٢٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوِ لِلْمَسْجِدِ .

١٦٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ بِالْحَشَفِ مِنَ الثِّمَارِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تَطَوُّعَا
 إِذِ الصَّدَقَةُ بِخَيْرِ الثِّمَارِ وَأَوْسَاطِهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِشِرَارِهَا .

٥ [٢٥٢٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَأَقْنَاءُ مُعَلَّقَةٌ ، وَقِنْ وَنِهُ مِنْهَا حَشَفٌ ، وَمَعَهُ عَصَا فَطَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَأَقْنَاءُ مُعَلَّقَةٌ ، وَقِنْ وَنِهُ مِنْهَا حَشَفٌ ، وَمَعَهُ عَصَا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي الْقِنْوِ ، قَالَ : «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا ، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بَالْمُيْتِ مِنْهَا ، إِنَّ صَاحِبَ هَا لَهُ مَنْ الْقَيْامَةِ » يَاكُمُ لَا لُعَشَفَ (\*) أَنْ فَسَاءَ رَبُ هُ الْقِيَامَةِ » .

٥ [٢٥٢٢] [الإتحاف: خزطح حم ١١٧٣٤] [التحفة: س ٨٦٩١].

<sup>(</sup>١) الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).

<sup>(</sup>٢) القنو: العذق (كل غصن له شعب) بها فيه من الرطب. (انظر: النهاية ، مادة: قنا).

٥ [٢٥٢٣] [الإتحاف: خزحب كم ١٠٨٤٠].

٥ [٢٥٢٤] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ١٦٠٥٢] [التحفة: دس ق ١٠٩١٤].

<sup>(</sup>٣) الحشف: اليابس الفاسد من التمر. وقيل: الضعيف الذي لا نَوى له. (انظر: النهاية، مادة: حشف).





# ١٦١ - بَابُ إِعْطَاءِ السَّائِلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ زِيُّهُ الْمُرْكَبِ وَاللَّبْسِ

٥ [٢٥٢٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي \* (لِلسَّائِلِ حَقِّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ » .

### ١٦٢ - بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الثِّمَادِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ وَضْعُ قِنْوِ مِنْهَا (١) لِلْمَسَاكِينِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا بَلَغَ جِدَادُ الرَّجُلِ مِنَ الثِّمَادِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ

٥[٢٥٢٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ وَالْوَسْقَيْنِ ، وَالْوَسْقَيْنِ ، وَالْوَسْقَيْنِ ، وَالْأَرْبَعَة (٣) ، وَقَالَ : ﴿ فِي جَادِ كُلِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ قِنْ وَالْ يُوضَعُ \* وَالْمَسَاكِينِ فِي وَالثَّلَاثَةَ ، وَالْأَرْبَعَةَ (٣) لِلْمَسَاكِينِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : قِنْعٌ وَقِنْوٌ وَاحِدٌ .

١٦٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِوَضْعِ الْقِنْوِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ

خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

<sup>.[1/</sup>٢٤٩]합

٥ [٢٥٢٥] [الإتحاف: خزحم ٤٣٠٥] [التحفة: د ٣٤١٠ ـ د ٢٠٠٧١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

٥ [٢٥٢٦] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢٨٠٤] [التحفة: د٣١٢٣].

<sup>(</sup>٢) العرايا: جمع عرية، وهو أن يجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس. (انظر: النهاية، مادة: عرا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأربع»، والمثبت كما في «المستدرك» (١٥٤٣) هو الجادة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ضع» ، والمثبت من «المستدرك» من طريق سهل بن بكار ، به .

### صِيْكِ الْلَجْزَيْةِ



٥ [٢٥٢٨] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةِ قَالَ : «إِذَا أَذَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، وَكَانَ إِصْرُهُ (١) عَلَيْهِ » .

٥ [٢٥٢٩] صرتنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، [عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ] (٢) حَدَّثَنِي دَرًاجٌ أَبُو السَّمْح ، وَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ .

١٦٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ السَّائِلِ وَإِنْ قَلَّتِ الْعَطِيَّةُ وَصَغُرَتْ قِيمَتُهَا وَكَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ مِنْ غَيْرِ إِعْطَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْتُولِ مَا يُجْزِلُ الْعَطِيَّةَ

٥ [ ٢٥٣٠] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، حَيَّانَ (٣) . ح وصر ثنا هُ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السَّائِلُ يَ أُتِينِي ، وَلَيْسَ عِنْ ابْنِ بِجَادٍ (٤) ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السَّائِلُ يَ أُتِينِي ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيهِ ، قَالَ : «لَا تَرُدِي سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ» .

٥ [٢٥٢٧] [الإتحاف: خز كم ٨٠٤]، وتقدم برقم: (٢٣٢٥).

٥ [٢٥٢٨] [الإتحاف: جاخز حب ١٩٠٣٩] [التحفة: ت ق ١٣٥٩١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أجره» ، والمثبت من «المنتقى» لابن الجارود (٣٤١) من طريق شيخ المصنف ، به

٥ [٢٥٢٩] [الإتحاف: جاخز حب ١٩٠٣٩] [التحفة: ت ق ١٣٥٩١].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٢٥٣٠] [الإتحاف: خزحم ٢٣٦٩٤] [التحفة: دت س ١٨٣٠٥]، وسيأتي برقم: (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل هاهنا وفي الموضع التالي : «حسان» ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) لم ينقط في الأصل هاهنا وفي الموضعين التالِيين، والمثبت من «الإتحاف»، وقد قيل فيه أيضًا: «بن نجاد» وهو: ابن بجيد كما سيأتي في كلام المصنف. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦٦/٥)، «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٣٠)، ويقال في جدته: «أم بجاد، وأم بجيد». ينظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص ٣٣٩، ٣٣٠).



لَمْ يَقُلِ الْأَشَجُّ: مَا أُعْطِيهِ .

قَالَ أَبِكِر : ابْنُ بِجَادِ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُجَيْدِ بْنِ قَيْظِيِّ .

٥ [٢٥٣١] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِجَادٍ أَخِي ابْنِ حَارِثَةَ ، أَنَّ جَدَّتَهُ وَهِي أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِجَادٍ أَخِي ابْنِ حَارِثَةَ ، أَنَّ جَدَّتُهُ حَدَّثَتُهُ وَهِي أُمُّ بُجَيْدٍ ، وَكَانَتْ - زَعَمَ - مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ : وَاللَّهِ أَمُّ بُجَيْدٍ ، وَكَانَتْ - زَعَمَ - مِمَّنْ بَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِةٍ : وَاللَّهِ إِنَّا الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَىٰ بَابِي ، فَمَا أَجِدُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةٍ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحَرَّقًا ، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ » .

### ١٦٥ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرُّجُوعِ عَنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَتَمْثِيلِهِ بِالْكَلْبِ يَقِيءُ (١) ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

٥ [٢٥٣٢] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، الْأَوْزَاعِيُّ ، وَمِرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، الْأَوْزَاعِيُّ ، الْأَوْزَاعِيُّ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي الْنَامِ عَلَيْهُ : «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْنَهُ » .

٥ [٢٥٣٣] صرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ بِمِثْلِهِ .

٥[٢٥٣١] [الإتحاف: خز حب كم ط ٢٣٦١٠ - خز حم ٢٣٦٩٤] [التحفة: د ت س ١٨٣٠٥]، وتقدم برقم: (٢٥٣٠).

<sup>(</sup>١) القيء: إخراج ما في البطن عن طريق الفم. (انظر: اللسان، مادة: قيأ).

٥ [٢٥٣٢] [الإتحاف: خز حب حم جاطح ٧٦٩٨] [التحفة: خ م دس ق ٢٦٦٥].

٥ [٢٥٣٣] [الإتحاف: خزحب حم جاطح ٧٦٩٨] [التحفة: خم دس ق ٢٦٦٥].





### ١٦٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِعْلَانِ بِالصَّدَقَةِ نَاوِيًا لاِسْتِنَانِ النَّاسِ بِالْمُتَصَدِّقِ فَا لَاسْتِنَانَ اللَّهُ الْمُتَصَدِّقِينَ اسْتِنَانَا بِهِ فَيُكُتَبُ لِمُبْتَدِئِ الصَّدَقَةِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِينَ اسْتِنَانَا بِهِ

٥ [٢٥٣٤] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِم وَهُوَ ابْنُ صُبَيْح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا مُسْلِم وَهُوَ ابْنُ صُبَيْح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَقْبُلَ أُنَاسٌ حَتَّى رُبْيَ فِي وَجْهِ هِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَى الصَّدَقَةِ ، فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُبْيَ فِي الْغَضَبُ ﴿ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ ، فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُبْيَ فِي الْغَضَبُ ﴿ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ ، فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُبْيَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ السُّرُورُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «مَنْ سَنَّ سُنَةً حَسَنَة ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَةً صَيئَةً ، كَانَ لَهُ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَةً سَيئَةً ، كَانَ عَلَيْهِ وَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَةً سَيئَةً ، كَانَ عَلَيْهِ وَذُرُهَا ، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَةً سَيئَةً ، كَانَ عَلَيْهِ وَذُرُهَا ، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ ،

#### ١٦٧ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْخُيلَاءِ عِنْدَ الصَّدَقَةِ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ ابْنِ عَتِيكٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.

٥ [٣٥٣٥] حرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَزْرَقِ (١) ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْمِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَزْرَقِ (١) ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ تَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ ، وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ ، وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ ) الْغَيْرَةُ فِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ ، [وَمَخِيلَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ ، وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ ] (٢) ، الْغَيْرَةُ فِي

٥[٢٥٣٤][الإتحاف: مي خزعه حب حم ٣٩٦٠][التحفة: م س ق ٣٣٣ - م ٣٢٣ - ت ٣٢٤]. ١٩٤٥/ ب].

٥ [٢٥٣٥] [الإتحاف : خز كم حم ١٣٨٩٢ – حم مي جا خز عه كم م ١٣٨٩٣] [التحفة : دس ٩٩٢٢ – ت ق ٩٩٢٩] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن الأرقم» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث من طريق عبد الرزاق. ينظر: «جامع معمر» (١٧) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمعجم الكبير» للطبراني (١٧/ ٣٤٠).





الرِّيبَةِ (١) يُحِبُّهَا اللَّهُ ، وَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ يُبْغِضُهَا اللَّهُ ، وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَـصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ ، وَالْمَخِيلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا اللَّهُ » .

وَقَالَ: «فَلَاثَةٌ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمُ: الْوَالِدُ(٢)، وَالْمُسَافِرُ، وَالْمَظْلُومُ».

وَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ : صَانِعَهُ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ فَلَاثَةَ : صَانِعَهُ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .

#### ١٦٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الصَّدَقَةِ إِذْ مَانِعُهَا مَانِعُ اسْتِقْرَاضِ رَبِّهِ

إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ سَمَّى الصَّدَقَةَ قَرْضًا اسْتَقْرَضَ اللَّهُ عِبَادَهُ ، وَوَعَدَ عَلَىٰ ذَلِكَ تَصْعِيفَ الصَّدَقَةِ أَضْعَافًا كَثِيرَةَ ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُصَلِعِفَهُ ولَصَّدَقَةِ أَضْعَافًا كَثِيرَةَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

٥ [٢٥٣٦] صر ثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ [الْوَاسِطِيُّ ، وَيَزِيدُ [الْوَاسِطِيُّ ، وَيَزِيدُ [الْوَاسِطِيُّ ، وَيَزِيدُ ] (٣) بْنُ هَارُونَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قَالُهُ: ﴿ وَأَنَا الدَّهْرُ ﴾ ، أَيْ وَأَنَا آتِي بِالدَّهْرِ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ ، أَيْ بِالرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ ، كَيْفَ شِئْتُ ، إِذْ بَعْضُ أَهْلِ الْكُفْرِ زَعَمَ أَنَّ الدَّهْرَ يُهْلِكُهُمْ ، قَالَ اللَّهُ ﷺ حِكَايَة عَنْهُمْ: ﴿ وَمَا يُهْلِكُهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عِلْمَ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ مَقَالَتَهُمْ وَشَاتِمٌ رَبَّهُ خِلاَءَنَا ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا [الجائية : ٢٤] ، وَأَخْبَرَ النَّبِي ﷺ أَنْ شَاتِمَ مَنْ يُهْلِكُهُمْ هُوَ شَاتِمٌ رَبَّهُ خِلاَءَكَا ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث من طريق عبد الرزاق . ينظر : «جامع معمر» ، «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والوالد» بإثبات الواو، والمثبت من مصادر الحديث من طريق عبد الرزاق. ينظر: «مسند الروياني» (١٨٧)، «المعجم الكبير» للطبراني.

٥ [٢٥٣٦] [الإتحاف: خز كم حم ١٩٣٠٥] [التحفة: خ م س ١٥٣١٢].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من: «الإتحاف».





يَزْعُمُونَ أَنَّ الدَّهْرَ يُهْلِكُهُمْ فَيَشْتِمُونَ مُهْلِكَهُمْ ، وَاللَّهُ يُهْلِكُهُمْ لَا الدَّهْرُ ، فَكُلُّ كَافِرٍ يَشْتِمُ مُهْلِكَهُمْ ، وَاللَّهُ يُهْلِكُهُمْ ، لَا عَلَى الدَّهْرِ يَشْتِمُ مُهْلِكُهُمْ ، لَا عَلَى الدَّهْرِ النَّهُ خَالِقُ الدَّهْرِ . الَّذِي لَا فِعْلَ لَهُ ؛ إِذِ اللَّهُ خَالِقُ الدَّهْرِ .

## ١٦٩ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ بَابَالْ (١) مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُعَابُ الْبَابِ يُحُولِهَا مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ

٥ [٢٥٣٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (٢) حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَهَالِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ مُونَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِةِ مُنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِ مِنْ بَابِ الصَّدَقِةِ مُ اللَّهِ ، فَهَلْ يُذْعُو أَنْ تَكُونَ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ ، فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُعِيَ ، فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا وَمَدْ كُلُ مَنْ اللَّهِ الْمَالِ السَلِي السَّذِي اللَّهُ مَا عَلَى أَحْدُ مِنْ صَرِيْ اللَّهِ مِنْ أَيْعُمْ ، إِنِّي لَلْ رُجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ مَنْ أَيْهُ الْ اللَّهِ ، إِنِّي لَلْ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ مَنْ أَلُهُ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الْمُؤْلِ السَّهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

#### ١٧٠ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ الصَّدَقَةَ

ه [٢٥٣٨] صرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «باب» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، ويمكن أن يوجَّه ما في الأصل على لغة ربيعة في رسمهم المنصوب على صورة المرفوع، ينظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٨٨، ٨٩)، أو أن يكون على جعل اسم «أن» ضمير شأن مقدرًا، وخبرها هو الجملة، والتقدير: «أنه - أي الشأن - لأهل الصدقة بابٌ». ينظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (١/ ٢٣٦).

<sup>0[</sup>٢٥٣٧] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٧٩٨٩] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٧٩- س ١٤٩٩٦-خ م ١٥٣٧٣].

<sup>(</sup>٢) الزوجان: مثنى زوج، وهو: الصنف والنوع من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: زوج).

<sup>(</sup>٣) **الريان** : اسم باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه (و هو مِن الرِّيِّ بمعنى الارتواء والشبع من الماء) . (انظر : النهاية ، مادة : ريان) .

٥ [٢٥٣٨] [الإتحاف: مي خز طح حب كم ش ٥٦٢٠] [التحفة: دس ٤٧٧٤ - ت س ق ٤٧٧١].

719

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِنَّاسَ أَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا ، وَأَلْقَوْا مُواَلُقِهِ عَلَيْهِ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا ، وَأَلْقَوْا مُواَلُقِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُولُونَ مُن الْعَدِيثَ .

خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ .

#### ١٧١ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الصَّدَقَةِ ١٠ مُرَاءَاةً وَسُمْعَةً

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَائِي بِالصَّدَقَةِ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ تُسَعَّرُ (۱) بِهِـمُ النَّـارُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ - بِاللَّهِ نَعُوذُ - بِالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ ،

وَاللَّهَ نَسْأَلُ أَنْ يُعِيذَنَا مِنَ النَّارِ بِعَفْوِهِ. قَالَ اللَّهُ عَلَّنَا: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وَ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨] لَهُ وفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وجَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]

٥ [٢٥٣٩] صرفنا عُثبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّفَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ ، حَدَّفَهُ أَنَّ شُفيًا ، حَدَّفَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : أَنُهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَذَنُوثُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُ وَيُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَلَمَّا سَكَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْشُدُكَ بِحَقِّ وَحَقِّ لَمَا حَدَّثَنِي حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَفْعَلُ ، لأُحَدِّثَنَكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ وَعَلِمْتُهُ ، ثُمَ وَعُرْمُ ، فَمَ أَفَاقَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ، فَمَا أَنُو هُرَيْرَة نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَة نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَة نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَة نَشْغَةً أُخْرَى ، فَمَ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ ، قَالَ : أَفْعَلُ ، لأُحَدِّبَكُ بِحَدِيثًا حَدَّثَنِكَ بِحَدِيثًا حَدَّثَنِكَ بِحَدِيثًا حَدَّثَنِهِ وَمُونَ بِذَلِكَ ، فُمَ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ ، قَالَ : أَفْعَلُ ، لأُحَدِّثَنَكَ بِحَدِيثٍ حَدِيثٍ حَدَّيْهِ فَمَكَتُ بِذَلِكَ ، فُمَ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ ، قَالَ : أَفْعَلُ ، لأُحَدِّثَنَكَ بِحَدِيثٍ حَدَيثٍ حَدَيثٍ حَدَّيْهِ فَمَكَتُ بِذَلِكَ ، فُمَ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ ، قَالَ : أَفْعَلُ ، لأُحَدِّثَنَكَ بِحَدِيثٍ حَدَّيْهِ فُو مُنَوْلًا فَلُهُ وَمُ مَسَحَ وَجْهَهُ ، قَالَ : أَفْعَلُ ، لأُحَدِّثُنَكَ بِحَدِيثٍ حَدَّيْكِ عَلَى عَلْمُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُنَالُ فَو مُرَيْرَةً وَلَقَلُ وَمُ مُحَدَّى الْكَافَ وَا مُ مَنْ مُ مُ مُنْ اللْهُ مُولُولُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُولُولُ الْمُعَلِّ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعُلُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِ

<sup>۩[</sup>٠٥٢/١].

<sup>(</sup>١) تسعر: توقد. (انظر: النهاية، مادة: سعر).

٥ [ ٢٥٣٩] [ الإتحاف : خز عه حب كم ١٨٩١٤ ] [ التحفة : م س ١٣٤٨٢ - ت س ١٣٤٩] .





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ، ثُمَّ نَـشَغَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ، ثُمَّ مَالَ خَارًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَسْنَدْتُهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِير : «أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَلَ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِي بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ (١) ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ : رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيل اللَّهِ ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئ : أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِي؟ قَالَ : بَلَى ، يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَادِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَىٰ ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ ، وَأَتَصَدَّقُ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ : كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَـهُ : بَـلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَوَادٌ (٢)، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَىٰ بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيل اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ ، فَقَاتَلْتُ حَتَّىٰ قُتِلْتُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ: كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ لَهُ: كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ: فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ» ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ رُكْبَتِي ، فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أُولَئِكَ النَّلَائَـةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قَالَ الْوَلِيدُ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً ، فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا .

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيةَ، وَأَنَّ رَجُلَا دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيةَ، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا، قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْخَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَبَنِطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [مود: ١٥ - ١٦].

<sup>(</sup>١) الجغو: الجلوس على الركبتين. (انظر: النهاية، مادة: جثا).

<sup>(</sup>٢) الجود: السخاء والبذل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: جود).





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ

#### ١٧٢ - بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ صَدَقَةٍ مُحْبَسَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ

وَاشْتِرَاطِ الْمُتَصَدِّقِ صَدَقَةَ الْمُحَرِّمَةِ حَبْسَ أُصُولِ الصَّدَقَةِ ، وَالْمَنْعَ مِنْ بَيْعِ رِقَابِهَا ، وَهَبَتِهَا وَتَوْرِيثِهَا ، وَتَسْبِيلَ مَنَافِعِهَا ، وَغَلَّاتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَىٰ ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّعِيفِ

٥[٧٥٤٠] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ لِيَسْتَأْمِرَ فِيهَا ، قَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ أُرْضًا بِخَيْبَرَ ؛ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ (١) عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ، قَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ؛ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ (١) عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ، قَالَ : «إِنْ شِفْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتُ ﴿ بِهَا » ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ أُصُولُهَا ؛ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُورَثَ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ (٢) عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ (٢) عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ وَالرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ (٢) عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (٣) فِيها .

قَالَ ابْنُ عَوْنِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: «غَيْرَ مُتَأَمِّلِ مَالًا»، قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَحَدَّثَنِي مَنْ قَرَأَ الْكِتَابَ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالًا».

قَالَ ابْ بَكِر : وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، أَنَّ نَافِعًا ، حَدَّثَهُمْ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : أَوَّلُ صَدَقَة تُصُدِّق بِهَا فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَة عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : أَوَّلُ صَدَقَة تُصُدِّق بِهَا فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَة عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَنَّ

٥ [ ٢٥٤٠] [الإتحاف: خز قط حم ١٠٦٣٥ - خز عه طح حب قط حم ١٠٦٩٠] [التحفة: ع ٧٧٤٢ -خ ٧٦٩١ - ق ٧٧٤١ - س ق ٧٩٠٢ - م س ٧٥٥٧] ، وسيأتي برقم: (٢٥٤٢)، (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>١) الأنفس: الأجود. (انظر: النهاية ، مادة: نفس).

۵[۲۵۰] .

<sup>(</sup>٢) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٣) **متمول :** مكتسب منه مالًا ومستكثر منه . (انظر : المشارق) (١/ ٣٩٠) .



X 777

عُمَرَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَا : إِنَّ لِي مَالًا، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا : ( حَبِّسُ أَصْلَهُ، وَسَبِّلْ فَمَرَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

#### ١٧٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الْحَبْسِ عَلَىٰ مَنْ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ

وَالدَّلِيلُ أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا كَانَ عَلَىٰ قَوْمِ لَا يُحْصَوْنَ عَدَدَا لِكَثْرَتِهِمْ جَازَ أَنْ تُعْطَىٰ مَنَافِعُ تِلْكَ الصَّفَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا أُوصِي بِهَا لِقَوْمِ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ ، عَلَى اتَّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ إِذَا لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ ، عَلَى اتَّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ إِذَا لَوصِي لِلْمُسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ بِثُلُيْهِ أَوْ بِبَعْضِ ثُلُيْهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَأَعْطَى وَصِيُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ لِلْمُسَاكِينِ وَالْفُقَرَاء بِثُلُيْهِ أَوْ بِبَعْضِ ثُلُيْهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَأَعْطَى وَصِيُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاء بِثُلُيْهِ أَوْ بِبَعْضِ ثُلُيْهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَأَعْطَى وَصِيُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاء أَوْ بَعِيعَ الْمُسَاكِينِ ؛ وَجَمِيعَ الْفُقَرَاء لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً .

ه [٢٥٤١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ . وحرثنا الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . وقال الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ . حَ وحرثنا الزَّعْفَرَانِيُّ الزَّعْفَرَانِيُّ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ . أَنْ ضَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .

لَمْ يَذْكُرِ الصَّنْعَانِيُّ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَقَالَ : غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . وَقَالَ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . وَقَالَ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : غَيْرَ مُتَاقُلٍ (٢٠ . لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ ابْنِ عَوْنِ الْكِتَابَ .

#### ١٧٤ - بَابُ إِجَازَةِ الْحَبْسِ عَلَىٰ قَوْمٍ مَوْهُومِينَ غَيْرِ مُسَمَّيْنِ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي الضَّيْفِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ حِصَّةِ سَبِيلِ اللَّهِ وَحِصَّةِ الرُّقَابِ وَفِي الضَّيْفِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ اللَّهَ عَبِسِ لِلْقَيِّمِ بِهَا الْأَكْلَ مِنْهَا الرُّقَابِ وَحِصَّةِ الشُيتِرَاطِ الْمُحْبِسِ لِلْقَيِّمِ بِهَا الْأَكْلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ؟ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتِ طَعَام بِكَيْلِ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنِ مَعْلُومٍ ، وَاشْتِرَاطِهِ إِطْعَامَ صَدِيقِهِ إِلْمُعَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ قَدْرِ مَا يَطْعَمُ الصَّدِيقُ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «باطل» ، والمثبت هو الجادة .

٥[٢٥٤١][الإتحاف: خزعه طح حب قط حم ١٠٦٩٠][التحفة: م س ١٠٥٥٧].

<sup>(</sup>٢) التأثل : الجمع والاقتناء ، وأثلة الشيء : أصله . (انظر : النهاية ، مادة : أثل) .





٥ [٢٥٤٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ ، وَقَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا ؛ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُورَّثَ بِتَمَامِهِ ، وَقَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا ؛ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُووَتَ وَلا تُوهَبَ ، وَلا تُوهَبَ ، وَلا تُوهَبَ ، وَلا تُوهَبَ ، وَلا تُوهَبَ عَلَى لِللّهِ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .
مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .

### ١٧٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ: تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ إِلَّا اللهُ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ إِلَّا اللهُ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ إِلَّا اللهُ ال

وَجَعَلَ ثَمَرَتَهَا مُسْبَلَةً عَلَىٰ مَنْ وَصَفَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا لَمْ يُخْرِجُهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ كَانَ صَحِيحًا جَائِزًا ، إِذْ لَـوْ كَانَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَيْ يَا أُمُولاً كَانَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَيْ يَا أُمُولاً كَانَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَيْ يَا مُمُولاً كَانَ الْمُصْطَفَىٰ عَيْ يَا مُمُولاً كَانَ الْمُصْطَفَىٰ عَيْ يَا مُمُولاً عَمَرَ - لَمّا أَمَرَ بِهِ نِهِ الصَّدَقَةِ - أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَـدِهِ ، وَالنَّبِعُ عَيْ قَدْ أَمَرَ فِي خَبَرِ عُمَرَ - لَمَّا أَمَرَ بِهِ فِهِ الصَّدَقَةِ - أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَـدِهِ ، وَالنَّبِعُ عَيْ قَدْ أَمَرَ فِي خَبَرِ عُمَرَ - لَمَّا أَمَرَ بِهِ فِي الصَّدَقَةِ - أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَـدِهِ ، وَالنَّبِعُ عَيْ قَدْ أَمَرَ فِي خَبَرِ يَرِيدَ بُنِ زُرَيْعٍ أَنْ يُمْسِكَ أَصْلَهَا فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أَمْسَكُتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقَتَ بِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْحَبْسُ لَا يَتِمُ إِلَّا بِأَنْ يُخْرِجَهُ الْمُحْبِسُ مِـنْ يَـدِهِ لَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَىٰ عَيْ الْفَارُوقَ بِإِمْسَاكِ أَصْلِهَا .

٥ [٢٥٤٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ النَّبِيَ عَلِيْهِ فِي صَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : «احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلُ اللهُ فَمَرَتَهَا» .

٥[٢٥٤٣] [الإتحاف: خز عه حب قط ١٠٨٤١] [التحفة: س ق ٧٩٠٢]، وتقدم برقم: (٢٥٤٠)، (٢٥٤٢).

١[١٥٢/أ].



X 772}

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَبَسَهَا عُمَرُ عَلَى السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ فِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ، وَجَعَلَ قَيِّمَهَا (١١) يَأْكُلُ، وَيُؤْكِلُ غَيْرُ مُتَأَثِّلِ مَالًا.

#### ١٧٦ - بَابُ إِبَاحَةِ حَبْسِ آبَارِ الْمِيَاهِ

ه [٢٥٤٤] مرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُصَيْنَا يَذْكُرُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي قَتْلِ عُصْمَانَ ، وَقَالَ : فَإِذَا عَلِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَطَلْحَةُ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَنَا كَذَلِكَ إِذْ عُثْمَانَ ، وَقَالَ : فَإِذَا عَلِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَطَلْحَةُ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَنَا كَذَلِكَ إِذْ عُثْمَانَ ، وَقَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : هَنْ شُدُكُمْ بِاللَّهِ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «مَا مُعْدَ اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانُ فَقُلْتُ : قَدِ البَتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : قَدِ البَتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : قَدِ البَتَعْتُهَا بِكَذَا ، قَالُ : اللَّهُ مَا سَقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَأَجْرُهَا لَكَ » ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ .

#### ١٧٧ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَبْسِ مِنَ الضِّيَاعِ وَالْأَرْضِينَ

ه [٢٥٤٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّفَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسُهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلِهِ ، لَا تُقَسِّمُ وَرَفَتِي شَيْنَا مِمَّا تَرَكْتُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » .

وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ عَلَبَ عَلَيْهَا عَبَّاسًا ، وَطَالَتْ فِيهَا خُصُومَتُهُمَا ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمَا حَتَّى أَعْرَضَ عَنْهَا عَبَّاسٌ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، ثُمَّ كَانَتْ عَلَىٰ يَدِ عَمَرُ أَنْ يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمَا حَتَّى أَعْرَضَ عَنْهَا عَبَّاسٌ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، ثُمَّ كَانَتْ عَلَىٰ يَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، وَهِي صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ حَقًّا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها» ، والمثبت من «الإحسان» (٤٩٣٠) من طريق شيخ المصنف، به .

٥ [٢٥٤٤] [الإتحاف: خز حب قط حم عم ١٣٦٣٥ - خز حب قط حم ٤٦٢٦] [التحفة: س ٣٦٢٠-س ٣٨٤٥ - س ٩٧٨١ - ت س ٩٧٨٥ - (خ) ت س ٩٨١٤ - س ٩٨٤٤].

 <sup>(</sup>٢) بئر رومة: اسم بئر ابتاعها عثمان ﴿ يُنْكُ ، وتصدق بها ، ولا يزال مكانها معروفًا اليوم في وادي العقيق على يمين المتجه نحو الجامعة الإسلامية . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١) .

٥ [٢٥٤٥] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٩٢٠٢] [التحفة: تم ١٣٦٦٧].



٥ [٢٥٤٦] صرتنا يَزَيْدُ بْنُ سِنَانِ (١) ، حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ ، حَدَّفَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً ، إِلَّا بَغْلَتَهُ وَسِلَاحَهُ ، وَأَرْضَا تَرَكَهَا صَدَقَةً .

#### ١٧٨ - بَابُ فَضَائِلِ بِنَاءِ السُّوقِ لِأَبْنَاءِ السَّابِلَةِ ، وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ لِلشَّارِبِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ فِي قَبَادَةً فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَخَبَرِ أَبِي قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ : «أَوْ<sup>(٣)</sup> صَدَقَة» قَدْ جَرَتْ تِلْكَ اللَّفْظَةُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ ، وَبِنَاءَ الْبُيُوتِ لِلسَّابِلَةِ ، وَحَفْرَ الْأَنْهَارِ لِلشَّارِبَةِ ، أَنَّ كُلَّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ .

ه [٢٥٤٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم ، حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ [بْنُ] ( ) أَبِي الْهُذَيْلِ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْ رِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُوعَ بْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخُونَ الزُّهْ رِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُوعَ بْدِ اللَّهِ الْمُخُونَ اللَّهَ عَلِيهِ اللَّهَ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمَا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لَا بَنَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، بَعْدِ مَوْتِهِ ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ »

قال أبوكر: كَرَاهُ: يَعْنِي حَفَرَهُ (٥).

٥ [٢٥٤٦] [التحفة: ختم س ١٠٧١٣].

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» وهو خطأ، والمثبت من: «صحيح البخاري» (٤٤٤١)، «المستدرك» للحاكم (١٥٤٨)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٢٠١٧) من طريق زهير، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أن» ، والمثبت من متن حديث أبي هريرة الذي سيأتي في الباب.

٥ [٢٥٤٧] [الإتحاف: خز ١٨٧٩٤] [التحفة: ق ١٣٤٧٤].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، «سنن ابن ماجه» (٢٤٢)، «شعب الإيهان» للبيهقي (٣١٧) من طريق محمد بن يحيى، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٧/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ١٦٩).

#### صِهُ إِنْ الْجُزَالِيَةِ





#### ١٧٩ - بَابُ حَبْسِ آبَارِ الْمِيَاهِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَابْنِ السَّبِيلِ

• [٢٥٤٨] صرثنا إسمَاعِيلُ بْنُ إِسْرَائِيلَ (١) اللَّوْلُئِيُّ بِالرَّمْلَةِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ جَعْفَرِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُ وَ ابْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدٍ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي وَبُدُ اللَّهِ وَهُ وَ ابْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدٍ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَبِي إَسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ أَشَرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ فَيْ وَالْفَقِيرِ ، يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا بِثَمَنِ ؟ فَابْتَعْتُهَا اللَّهِ بَعْنَانُهُ اللهِ فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ؟ قَالُوا: نَعَمْ .

#### ١٨٠ - بَابُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمُحْبِسِ مِنْ مَاءِ الْآبَارِ الَّتِي حَبَسَهَا

٥ [ ٢٥٤٩] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنِ (٣) الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَيَوْمَ أُصِيبَ عُثْمَانُ وَأَشْرَفَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةُ وَالْإِسْلَامَ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَا ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ وَأَشْرَى رُومَةً وَالْإِسْلَامَ ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ: فَيَحْمُ وَلَيْسَ بِهَا بِثُرُّ مُسْتَعْذَبُ ، إِلَّا رُومَةُ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ وَلَيْسَ بِهَا بِثُرُّ مُسْتَعْذَبُ ، إِلَّا رُومَةُ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ فَالَ: فَيَالَ : هَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ: فَيَحْمُ وَلَيْ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ » ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ: فَاشْتَرِيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي ، وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُفْطِرَ عَلَيْهَا حَتَّى أُفْطِرَ عَلَيْهَا حَتَّى أُفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ.

<sup>• [</sup>۲۰٤۸] [الإتحاف: خز حب كم خ قط ۱۳٦٨٢] [التحفة: س ٣٦٢٠- س ٣٨٤٥- س ٩٧٨١-(خ)ت س ٩٨١٤- س ٩٨٤].

<sup>(</sup>١) قوله: "إسهاعيل بن إسرائيل" وقع في الأصل ، و «الإتحاف»: «إسهاعيل بن أبي إسرائيل» ، والمثبت من: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٥٨) ، «الأنساب» للسمعاني (١٣/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) الابتياع: الشراء. (انظر: النهاية، مادة: بيع).

٥ [٢٥٤٩] [الإتحاف: خز قط ١٣٦٤٠] [التحفة: س ٩٧٨١- ت س ٩٧٨٥- (خ) ت س ٩٨١٤-س ٩٨٤٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «حدثنا الجريري، عن شهامة بن حزن» وقع في الأصل: «حدثنا الجريري شهامة حزن»، والمثبت من: «سنن الترمذي» (٤٠٠٨)، «السنة لابن أبي عاصم» (١٣٠٥) كلاهما من طريق يحيئ بن أبي الحجاج، عن شهامة، به.





ه [۲۵۵۰] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، حَدْثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، حَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى ﴿ أَبِي أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةً مِنْ مَالِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَجَعَلْتُ رِشَائِي فِيهَا كَرِشَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّى أُفْطِرَ عَلَىٰ مَاءِ الْبَحْرِ؟

## ١٨١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَجْرَ الصَّدَقَةِ الْمُحْبَسَةِ يُكْتَبُ لِلْمُحْبِسَ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا دَامَتِ الصَّدَقَةُ جَارِيَةً

٥[٢٥٥١] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَ رِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَ رِ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ وَلَهُ وَلَهُ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » .

٥ [٢٥٥٢] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٢) بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيَّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : أَبَاهُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ فَلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءُ بَعْدَهُ ثَلَاثًا : وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُولَ لَهُ فَيَبْلُغُهُ أَجْرُهَا ، أَوْ عِلْمَا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ » .

٥ [٢٥٥٠] [الإتحاف: خز حب كم ١٣٧٥٦] [التحفة: س ٩٧٨١- ت س ٩٧٨٥- (خ) ت س ٩٨١٤-س ٩٨٤٢].

١[٢٥١]٠ ا

٥ [ ٢٥٥١] [ التحفة : م دت س ١٣٩٧٥].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥ [٢٥٥٢] [ الإتحاف: خز حب ٤٠٥٨] [ التحفة: سي ق ١٢٠٩٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، و «الإتحاف» : «الحسن» ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٨) .





#### ١٨٢ - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ

٥ [٢٥٥٣] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، أَفَأَتَ صَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ : «إِسْقَاءُ الْمَاءِ» .

٥ [٢٥٥٤] صرتنا أَبُوعَمَّارِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «إِسْقَاءُ الْمَاءِ» .

### ١٨٣ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَمِنَةً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتِ بِهَا وَتَكْفِيرِ ذُنُوبِ الْمَيِّتِ بِهَا

٥ [ ٢٥٥٥] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَـمْ يُـوصِ ، فَهَـلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : «نَعَمْ» .

#### ١٨٤ - بَابُ ذِكْرِ كِتَابَةِ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ

٥ [٢٥٥٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحرثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَ وحرثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ جَمِيعًا ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَهَلْ لَهَا أَجُرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ.

٥ [٢٥٥٣] [الإتحاف: خزحب كم حم ٤٩٨٠] [التحفة: دس ق ٣٨٣٤ - س ٣٨٣٧].

٥ [٢٥٥٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ٤٩٨٠] [التحفة: دس ق ٣٨٣].

٥ [٢٥٥٥] [الإتحاف: خزحم ١٩٢٩٤] [التحفة: م س ١٣٩٨٤ - ق ١٤٠٤٣].

٥[٢٥٥٦] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ٢٢٤١٦] [التحفة: م ١٦٧٨٣ - م ق ١٦٨١٩ - د ١٦٨٨٣ - م ١٦٨٨٨ م م ١٦٩٥٨ - د ١٦٨٨٨ - م





#### ١٨٥ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ [وَصِيَّةٍ ، وَانْتِفَاعِ] (١) الْمَيِّتِ فِي الْآخِرَةِ بِهَا

ه [۲۵۵۷] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدُّ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَحَضَرَتْ أُمَّ سَعْدِ الْوَفَاةُ ، فَقِيلَ لَهَا : أَوْصِي ، فَقَالَتْ : فِيمَا أُوصِي ؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدِ ، فَتُوفِّيتْ قَبْلَ الْوَفَاةُ ، فَقِيلَ لَهَا : أَوْصِي ، فَقَالَتْ : فِيمَا أُوصِي ؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدِ ، فَتُوفِيتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ ذُكِرَلَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ : "نَعَمْ » .

قَالَ سَعْدٌ : حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا ، لِحَائِطٍ قَدْ سَمَّاهُ .

ه [٢٥٥٨] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ وَهُوَ ابْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَاسٍ ، أَنْ مَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ ، وَأَنَا عَائِبٌ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْء؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ وَائِطِي الَّذِي بِالْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا

ه [٢٥٥٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عِكْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ ، وَقَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا يَعْنِي : بُسْتَانًا .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل بمقدار كلمتين ، والمثبت من ترجمة الحديث التالي لهذا الباب.

٥[٢٥٥٧] [الإتحاف: حب ط خز كم ٥٨٨٥] [التحفة: س ٣٨٣٨].
 ٥[٢٥٥٨] [الإتحاف: خز كم ٥٩٠٨] [التحفة: خ ٢٧٧٩].

٥ [٢٥٥٩] [الإتحاف: خزكم ٥٠٥٨] [التحفة: خ دت س ٦١٦٤ - خ ٦٢٧٩].





#### ١٨٦ - بَابُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ بِسَفْيِ الْمَاءِ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا غِبًّا (١)

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ؛ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ ؛ أَنَّ هَذَا مِنْ فَضَائِلِ الْقَوْلِ وَالْأَعْمَالِ ، لَا أَنَّهُ جَمِيعَ الْإِيمَانِ ؛ إِذَا لَعِنْهُ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا غِبَّا ؛ لَيْسَ إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْإِسْتِقَاءَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ الْمَاءَ وَسَقْيَهُ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا غِبَّا ؛ لَيْسَ بِجَمِيعِ الْإِيمَانِ .

٥ [٢٥٦٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُدَيْرِ النَّبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ الْفَصْلَ » ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ : «تَقُولُ الْعَدْلَ ، وَتُعْطِي الْفَصْلَ » ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ : «تَقُولُ الْعَدْلَ ، وَتُعْطِي الْفَصْلَ » ، قَالَ : «قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ، قَالَ : «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاء ، فَانْظُرْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًا ، فَإِنْ لَمْ الْعَرْقُ سِقَاءُ ، فَانْظُرْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًا ، فَإِنْ لَمْ الْعَنْ وَسِقَاء ، فَانْظُرْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًا ، فَإِنْ لَمْ الْعَرْقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ » . لَا يَعْطَبُ بَعِيرُكَ ، وَلَا يَنْخَرِقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّة » .

قَالَ أَبِكِر : لَسْتُ أَقِفُ عَلَىٰ سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ كُدَيْرٍ. آخِرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الغب: أن تفعل الشيء يومًا وتدعه أيامًا . (انظر: النهاية ، مادة : غبب) .

<sup>₫[</sup>٢٥٢/أ].

٥ [٢٥٦٠] [الإتحاف: خز الطيالسي ١٦٣٧٠].





#### ٳڵڿٵڬۣؽؘڸٚڵؚڶڛؙٷؘۘٛٛٛڗؙڣٳۼٳڣٵۣٚڵؠڗٳڬڰٳۻٙٳڮٵڠ

٥[٢٥٦١] «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِيكُمْ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ . . . » الْحَدِيثَ .

صر ثنا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو الْمُثَنَّى ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ (١) .

٥ [٢٥٦٢] وعن عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبُا سَعِيدٍ . . . فَذَكَرَهُ (١) .

ه [٢٥٦٣] وعن الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ الْقُلْزُمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ الْعَالِمِ الْعُلْدُ مِنْ الْمِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمِيمِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمِيمِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ . . . نَحْوَهُ (١) .

#### \* \* \*

٥ [٢٥٦١] [الإتحاف: خز حب ط ٥٨٢١] [التحفة: خ م س ق ٤٤٢١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۳۸)، مسلم (۲۰۰۷) من طريق يحيئ بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة وعطاء بن يسار، أنها أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: أسمعت النبي عليه قال: لا أدري ما الحرورية! سمعت النبي يليه يقول: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل: منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم - أو: حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتارئ في الفوقة: هل علق بها من الدم شيء؟».

٥ [٢٥٦٢] [الإتحاف: خز حب ط ٥٨٢١] [التحفة: خ م س ق ٤٤٢١].

٥ [٢٥٦٣] [الإتحاف: خز حب ط ٥٨٢١] [التحفة: خ م س ق ٢٤٤١].





### ٧- حِيَّ الْمُأْلِكُ الْمُنْالِكُ (١)

# الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الشَّوْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الطَّهَارَةِ الطَّهَارَةِ الطَّهَارَةِ السَّهَارَةِ السَّهَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا السَّطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا

قَالَ اللَّهُ عَلَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] وَالْبَيَانُ أَنَّ الْحَجَّ عَلَىٰ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنَ الْإِسْلَامِ.

٥ [٢٥٦٤] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ الْحَسَنِ ، حَدِّثَنَا كَهْمَسُ ابْنُ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَاجَيْنِ أَوَ مُعْتَمِرَيْنِ ، فَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ ، فَلَتَ يَوْمِ عِنْدَ فَلَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدَ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، وَلَا نَعْرِفُهُ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، وَلَا نَعْرِفُهُ فَذَنَا حَتَّى وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ فَلَا نَعْرِفُهُ فَذَنَا حَتَّى وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْاللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْ مُعَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْ يَعْدِيثَ عِلْهُ اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ وَلَا يَعْرِيثَ وَلَا عَضَعَ الْمَعَلَ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ مَ الْإِسْلَامَ ، مَا الْإِسْلَامَ ، وَتَحْبَعُ الْبَيْتَ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَى الْعَلَى الْمَالُعُقِ إِلَى اللَّهُ مَا الْمُعَلَى الْمَلَامُ ، وَلَوْمَ الْمَالُ اللَّهُ مُ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا الْمُعَلِي اللَّهُ مَا الْمُعْمَى الْمَالُ ، وَلَوْمَ الْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمَعْمَلِي اللَّهُ وَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُ الْمُ الْمُقَالُ : مَا الْمُعْمَلُ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلَامُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥ [٢٥٦٥] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) المناسك: جمع منسك، وهو: المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

٥ [٢٥٦٤] [الإتحاف: خز عه حب قط حم ١٥٥٦٦] [التحفة: م دت س ق ١٠٥٧٢]، وتقدم برقم: (١)، وسيأتي برقم: (٣١٤٤).

٥ [٢٥٦٥] [الإتحاف: خزعه حب قط حم ١٥٥٦] [التحفة: س ٧١٢٠ م دت س ق ١٠٥٧٢].





### ٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الْإِسْلَامِ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِ شُعَبِ الْإِسْلَامِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ إِنَّمَا أَجَابَ جِبْرِيلَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ وَأَسَاسِهِ ، إِذِ النَّبِيُ عَلَىٰ هَذِهِ الْخَمْسِ ، وَمَا بُنِيَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَسَاسِهِ وَأَسْسَهِ ، إِذِ النَّبِيُ عَلَىٰ هَذِهِ الْخَمْسِ ، وَمَا بُنِيَ مِنَ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ هَذِهِ الْخَمْسِ سِوَىٰ الْأَسَاسِ سَوَىٰ الْأَسَاسِ ، إِذِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَسَاسِ سِوَىٰ الْأَسَاسِ ، وَقَدْ أَوْقَعَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْإَسْلَامِ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَىٰ أَجْزَاءِ الْإِسْلَامِ وَلَا اللهِ سُلَامُ .

٥ [٢٥٦٦] صرتنا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » .

#### ٣- بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ خَوْفَ فَوْتِهِ بِرَفْعِ الْكَعْبَةِ

إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا تُرْفَعُ بَعْدَ هَدْمٍ مَرَّتَيْنِ.

٥ [٢٥٦٧] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ بْنِ عُبَيْدِ بِخَبَرِ غَرِيبِ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبِي بَعْرِيبٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ ، وَيُرْفَعُ فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ ، وَيُرْفَعُ فِي النَّالِثِ» .

قَالَ أَبِكِر : قَوْلُهُ : «وَيَرْفَعُ فِي الثَّالِثِ» ، يُرِيدُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ ، إِذْ رَفْعُ مَا قَدْ هُدِمَ مُحَالٌ ، لِأَنَّ الْبَيْتَ إِذَا هُدِمَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ بَيْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بِنَاءٌ .

٥ [٢٥٦٦] [الإتحاف: خز حم ١٠١٧٧] [التحفة: خ م ت س ٧٣٤٤ - ت ٢٦٨٢ - م ٧٤٢٩ - خ ٧٠٤٧ - خ ٢٦٠٦]، وتقدم برقم: (٣٣١)، (٣٣٢).

٥ [٢٥٦٧] [الإتحاف: خز حب كم ٩٣٦٧].





### ٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ رَفْعَ الْبَيْتِ يَكُونُ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ ، وَمَأْجُوجَ

بَعْدَ مُدَّةٍ لَا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ (١) إِذِ النَّبِيُّ عَيَّا قَدْ أَعْلَمَ أَنَّـهُ يُعْتَمَـرُ وَيُحَجُّ الْبَيْتُ بَعْـدَ خُرُوج يَأْجُوجَ ، وَمَأْجُوجَ .

٥ [٢٥٦٨] صرتنا أَبُو قُدَامَةَ وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ . ح وصرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ . حَ وصرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَ نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ وَهُو الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَ نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ وَهُو الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَ نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبُو مَنْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَيُحَجَّنَّ هَذَا الْبَيْتُ ، وَلَيُعْتَمَرَنَ (٢) بَعْدَ فَرُوجٍ يَأْجُوجٍ وَمَأْجُوجٍ وَمَأْجُوجٍ ﴾ .

وَقَالَ أَبُو قُدَامَةَ : «بَعْدَ يَأْجُوجَ ، وَمَأْجُوجَ» ، وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : «لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ» .

#### ٥- بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ فَرْضِ الْحَجِّ وَأَنَّ الْفَرْضَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمَرْءِ لَا أَكْثَرَ مِنْهَا

٥ [٢٥٦٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسلِم (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ النَّاسَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ » ، فَقَالَ رَجُلُ : أَكُلُ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاقًا ، فَقَالَ : ﴿ لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا » ،

<sup>(</sup>١) [٢٥٢/ ب]. وفي الأصل: «خروجه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [٢٥٦٨] [الإتحاف: خزحب كم حم ٥٣٨٨] [التحفة: خ ٤١٠٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ليعمرن» ، والمثبت من: «الإتحاف» ، «الإحسان» (٦٨٧٤) من طريق أبي داود ، به .

٥ [٢٥٦٩] [الإتحاف: خز عه حب قط ١٩٧٨٢] [التحفة: ق ١٣٣٦١ - ق ١٢٣٩٢ - م ت ١٢٥١٨ - م ١٢٥١٨ - م ١٢٥١٨ - م ١٢٥١٨ - م ١٢٣١٧ - م ١٢٣٠١ - م ١٤٣٧٧ - م ١٤٣٠٧ - م ١٤٣٧٧ - م ١٤٣٧٧ - م ١٤٣٧٧ - م ١٤٣٧٧ - م ١٤٣٠٧ - م ١٤٣٧٧ - م ١٤٣٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٤٣٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٣٩٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٣٩٩٧ - م ١٣٩٩٧ - م ١٣٩٩٧ - م ١٣٩٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٣٩٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٢٣٩٧ - م ١٣٩٩٧ - م ١٩٩٨ - م ١٩٩٩٧ - م ١٩٩٨ - م ١٩٩

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «موسى» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، «السنن الكبرى» للبيهقي (٨٦٨٩) من طريق عبيد الله بن موسى، به .





وَقَالَ: «ذَرُونِي (١) مَا تُرِكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ»، أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ مَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ»، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ: ﴿لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [الماندة: ١٠١].

٦- بَابُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مَنْ يَحُجَّ عَلَيْهَا
 قَالِ أَبِكِ : خَبَرُ أَبِي لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الرَّكَاةِ .

٧- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْحَجِّ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 قال أبكر: خَبَرُ أُمِّ مَعْقِلِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ أَيْضًا.

#### ٨- بَابُ فَصْلِ الْحَجِّ إِذِ الْحَاجُ (٢) مِنْ وَفْدِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٧٥٧٠] صرتنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ، يَقُولُ : شَمِعْتُ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهِ يَكُولُ : فَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهِ فَكَالِهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهِ فَكَالِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهِ فَكَالِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهِ فَكَالِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : «وَفْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

#### ٩- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

وَالْبَيَانِ أَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُضَافُ إِلَى الْفِعْلِ ، لَا أَنَّ الْفِعْلَ يَفْعَلُ فِعْلَا كَمَا ادَّعَىٰ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ .

٥ [ ٢٥٧١] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، قَـالَ : وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَالْدِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِمُ : «تَـابِعُوا بَـيْنَ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَيْكِمُ : «تَـابِعُوا بَـيْنَ

<sup>(</sup>١) ذروني: اتركوني . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وذر) .

<sup>(</sup>٢) الحاج: جماعة الحجاج، يطلق عليها مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: حجج).

٥[٢٥٧٠][الإتحاف: خزعه حب كم ١٨١٦٨][التحفة: س ١٢٥٩٤].

٥ [ ٢٥٧١] [ الإتحاف: خز حب حم ٢٦٧٤] [ التحفة: ت س ٩٢٧٤].

#### يُعَمَّلُ الْمُنْالِثُيْكُ





الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (١) حَبَثَ (٢) الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ (٣) ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ».

٥ [٢٥٧٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِيهِ سُمَيُّ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُمَيٍّ . ح وصر ثنا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ثُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ (٤) لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَبُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّة » .

١٠- بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الَّذِي لَا رَفَكَ وَلَا فُسُوقَ فِيهِ وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا بِهِ

٥ [ ٢٥٧٣] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُو عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (٥) بْنُ عِيَاضٍ . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَالَىٰ : «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ (٢) ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَأَنَّمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » .

<sup>(</sup>١) الكير: الزق (الآلة) الذي ينفخ به الحداد النار. (انظر: النهاية، مادة: كير).

<sup>(</sup>٢) الخبث: ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب . (انظر: النهاية ، مادة : خبث) .

<sup>(</sup>٣) المبرورة: التي لا يخالطها شيء من الذنوب، وقيل: المقبولة مقَابَلة بالبِرّ والثواب. (انظر: النهاية، مادة: برر).

٥[٢٥٧٢] [الإتحاف: خز ١٨١٥١ - مي خز جا عه حب ط حم ١٨١٦] [التحفة: م ت ١٢٥٥٦ - م ١٢٥٥٨ - م س ١٢٥٦١ - م ١٢٥٦٤ - خ م س ق ١٢٥٧٣]، وسيأتي برقم: (٣١٥٢).

<sup>(</sup>٤) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

٥ [٢٥٧٣] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٨٨٢] [التحفة: خ م ١٣٤٠٨ - خ م ت س ق ١٣٤٣١].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الفضل» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، «المعجم» لابن المقرئ (١١٤٨) من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي، «معجم الشيوخ» لابن عساكر (١١٣٩) من طريق محمد بن زياد الزيادي، كلاهما عن الفضيل بن عياض، به.

<sup>(</sup>٦) الرفث: الفحش من القول ، والجماع . (انظر: النهاية ، مادة: رفث) .





#### ١١ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا الله

٥ [٢٥٧٤] صرتنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَة ، قَالَ : حَضَوْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَبَكَى (١) طَوِيلا ، وَقَالَ : فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَبَضْتُ يَدِي ، فَقَالَ : «مَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْسُطْ يَمِينَكَ لِأُبَايِعَكَ ، فَبَسَطَ يَدَهُ ، فَقَبَضْتُ يَدِي ، فَقَالَ : «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قَالَ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : «تَشْتَرِطُ مَاذَا؟» قَالَ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَ ا ، وَأَنَّ الْهِجْرَة تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَ ا ، وَأَنَّ الْمِجْرَة تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَة تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ .

١٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْحَاجِّ ، إِذِ النَّبِيُّ عَلِيْ قَدِ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرُوا لَهُ

ه [٧٥٧٥] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُسَيْنُ بْـنُ مُحَمَّدٍ ، عَـنْ شَرِيكِ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ شَرِيكِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ الْعُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُ الْمُالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ

١٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ يَوْمَ الْحَمِيسِ تَبَرُّكَا بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْذَكَانَ ﷺ قَلَّمَا يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ .

٥ [٢٥٧٦] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ لِجِهَادٍ وَغَيْرِهِ ، إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ .

합[٣٥٢/أ].

٥ [٢٥٧٤] [الإتحاف: خزعه حم ١٥٩٧٩] [التحفة: م ١٠٧٣٧].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٨٠١) من طريق أبي عاصم ، به . ٥ [٢٥٧٥] [الإتحاف : خز كم ٢٨٨٢٧] .

٥ [٢٥٧٦] [الإتحاف: مي خزعه حم ١٦٤٠٣] [التحفة: خ دس ١١١٤٧].





### ١٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّدِ لِلسَّفَرِ اقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْضِ مُتَصَوِّفَةِ أَهْلِ زَمَانِنَا

٥[٧٥٧٧] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ عُرُوةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَعْنِي إِلَى بَيْتِ قَالَ : فَالْ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ عُرُوجٍ » . أَبِي بَكْرٍ ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ » .

قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: الصَّحَابَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «نَعَمْ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْتُهُمَا أَحَتَّ الْجَهَازِ فَصَنَعْتُ لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَأَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النَّطَاقِ.

### ١٥- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا بِالنَّافِيتِ بِإِذِكْرِ خَبَرٍ فِي التَّأْقِيتِ

غَيْرِ دَالٌ تَوْقِيتُهُ عَلَىٰ أَنَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأْقِيتِ مِنَ السَّفَرِ مُبَاحٌ سَفَرُ الْمَوْأَةِ مَـعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ سَفَرُهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

٥ [٢٥٧٨] حرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ . ح وصرثنا سَلْمٌ ، أَيْضَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وصرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْوِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْوُوقٍ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ ، كُلُّهُ مُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيدٌ : «لَا يَحِلُ لِإِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، وَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيدٌ : «لَا يَحِلُ لِإِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمِ هِنْهَا» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِينَ : «لَا تُسَافِرِ الْمَزْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا» ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ : «يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» .

٥[٧٥٧٧][الإتحاف: خز ٢٢١٨٧][التحفة: خ ١٦٨٣٢- خ ١٦٦٥٣- خت ١٦٧٢٢- خ ١٦٥٥٢]. ٥[٢٥٧٨][الإتحاف: مي خز عه حب حم طح ٥٢١٣][التحفة: م دت ق ٤٠٠٤].





٥[٢٥٧٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي

صر ثنا الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

٥ [٧٥٨٠] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ .

قَالَ أَبِكِر : قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ اللَّهْ فَي الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَحَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مُخْتَصَرُ غَيْرُ مُتَقَصَّىٰ ذَكَرَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مُخْتَصَرُ غَيْرُ مُتَقَصَّىٰ ذَكَرَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالزَّوْجَ جَمِيعًا .

#### ١٦ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمَيْنِ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا ثَلَاقًا لَهَا أَنْ تُسَافِرَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا ، بِذِكْرِ لَفْظَةٍ فِي تَوْقِيتِ الْيَوْمَيْنِ لَمْ يُردِ النَّبِيُ ﷺ بِتَوْقِيتِهِ يَوْمَيْنِ إِبَاحَةً لِمَا هُوَ أَقَلُ مِنْهَا .

٥ [٢٥٨١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ابْنَ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا ، أَوْ فِي مَحْرَمٍ» .

#### ١٧ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ إِيَّاهَا عَنْ سَفَرِ يَوْمَيْنِ سَفَرَ مَا هُوَ أَقَـلُ مْـنَ يَوْمَيْنِ ، إِذْ قَدْ زَجَرَهَا ﷺ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .

٥ [٢٥٧٩] [الإتحاف: مي خزعه حب حم طع ٥٢١٣] [التحفة: م دت ق ٤٠٠٤].

٥ [٢٥٨٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٨٤٩] [التحفة: م ٧٧٠١ - خ م ٧٨٢٩ - خت ٧٩٣٤ - خ م د

۱۵[۲۵۳/ب].

٥ [٢٥٨١] [الإتحاف: خز ١٢٠٤٩] [التحفة: ق ٨٩١٣].



٥ [٢٥٨٢] صرثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ مَسْلِم، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِمْ قَالَ: «لَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَيْهِ قَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَقُلْ - عِلْمِي - أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ: عَنْ أَبِيهِ خَلَا بِشْرَبْنَ عُمَرَ، هَذَا الْخَبَرُ فِي الْمُوَطَّأَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥ [٢٥٨٣] صر ثناه يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، وَعِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ عِيسَىٰ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يُونُسُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبِكِرَ فِي الْخَبَرِ: هُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، رَوَاهُ اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ ، وَابْنُ عَجْلَانَ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَـدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

### ١٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَوْمَا وَلَيْلَةَ السَّفَرَ الَّذِي هُوَ أَقَلُ مِنْهُ

إِذْ قَدْ زَجَرَ ﷺ أَيْضًا أَنْ تُسَافِرَ لَيْلَةً وَاحِدَةً مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَـذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَـذْكُر يَوْمًا تُرِيـدُ بِلَيْلَتِهِ وَلَيْلَةً تُرِيدُ بِيَوْمِهَا ، قَالَ اللَّهُ ﷺ النَّاسَ ثَلَاتَةً وَلَيْلَةً تُرِيدُ بِيَوْمِهَا ، قَالَ اللَّهُ ﷺ النَّاسَ ثَلَاتَةً أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ﴾ [آل عمران: ٤١] ، وَقَالَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : ﴿ عَايَتُكَ أَلَّا تُحَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَكَ ثَالَاللَهُ اللَّهُ النَّاسَ ثَلَكَ ثَلَامَةً أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ وَشَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّا ﴾ [مريم: ١٠] فَبَانَ وَفَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلْيَالِيهَا ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ وَشَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهِنَّ .

٥[٢٥٨٤] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامِ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْ لَانَ ،

٥[٢٥٨٢] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ١٩٧٢] [التحفة: خت د ١٢٩٦٠ - خت م (د) ١٣٠١٠ - ق ١٣٠٣٥ - م د ١٤٣١٦ - م د ت ١٤٣١٧]، وسيأتي برقم: (٢٥٨٤)، (٢٥٨٥)، (٢٥٨٦).

٥ [٢٥٨٣] [الإتحاف: خز حب كم طحم ش ١٨٤٥٩] [التحفة: خت د ١٢٩٦٠].

٥ [٢٥٨٤] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ١٩٧٢١] [التحفة: م ١٢٥٩٣ - خت د ١٢٩٦٠ - خت م (د) =





عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُسَافِرِ المُرَأَةُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .

قَال أبرَر : قَدِ اسْتَقْصَيْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

#### ١٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بَرِيدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِزَجْرِهِ إِيَّاهَا عَنْ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهَا سَـفَوُ مَا هُوَ أَقَلُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

ه [۲۵۸۵] حرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ (۱) . ح وحرثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةُ بَرِيدًا ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» ، وَقَالَ يُوسُفُ : «إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» . وَقَالَ يُوسُفُ : «إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .

قَالِ أَبِكِر : الْبَرِيدُ : اثْنَا عَشَرَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ .

### ٠٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ زَجْرَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَفَرِهَا بِلَا مَحْرَمٍ (٢) زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ تَأْدِيبٍ

٥ [٢٥٨٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا

 <sup>-</sup> ۱۳۰۱۰ ق ۱۳۰۳۵ م د ت ۱۶۳۱۷ م د ت ۱۶۳۱۷]، وتقدم برقم: (۲۰۸۲)، وسیأتی برقم:
 (۲۰۸۵)، (۲۰۸۹).

٥[٢٥٨٥] [الإتحاف: خز حب كم ط حم ش ١٨٤٥٩] [التحفة: خت د ١٢٩٦٠]، وتقدم برقم: (٢٥٨٢)، (٢٥٨٤)، وسيأتي برقم: (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سفيان» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، «المستدرك» للحاكم (١٦٣٦) من طريق يحيل بن المغيرة، عن جرير، به.

<sup>(</sup>٢) المحرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية ، مادة : حرم).

٥ [٢٥٨٦] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨١٧١] [التحفة: م ١٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (٢٥٨٢)، (٢٥٨٤)، (٢٥٨٥). (٢٥٨٥).





بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ © رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا » . عَلْ الْا مَحْرَمِ عَلَيْهَا » .

#### ٢١- بَابُ إِبَاحَةِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِ زَوْجِهَا أَوْ مَوْلَاهُ

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنْ لَـمْ يَكُنِ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى بِمَحْرَمِ لِلْمَوْأَةِ إِنْ كَانَ حُكْمُ اللَّهَ عَلَىٰ جَدْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَا إِحَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ خَبَّرَ أَنَّهُنَّ لِلْمَوْأَةِ إِنْ كَانَ حُكْمُ سَاثِرِ (١) النِّسَاءِ حُكْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَا إِحَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ خَبَرَ أَنَّهُنَّ أَلُهُ وَلَا إِخَالُ لِأَنْ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَرَالُ مَحْرَمًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَكَانَ سَفَرُ أُمَّ اللهُ وَالْأَحْرَالُ مَحْرَمًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَكَانَ سَفَرُ مَهُونَة مَعَ أَبِي رَافِعِ أَنَ مَيْمُونَة أَمُّ أَبِي رَافِعِ إِذْ كَانَتْ مَيْمُونَة زَوْجَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

٥ [٢٥٨٧] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَادِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي رَافِعٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ بَعْثٍ مَرَّةً ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ » فَقُلْتُ : بِمَيْمُونَة » ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِنَّنِي فِي الْبَعْثِ قَالَ : «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَة » فَقُلْتُ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِنَّنِي فِي الْبَعْثِ قَالَ : «أَلَسْتَ تُحِبُ مَا أُحِبُ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي بِهَا » ، قَالَ : «أَلَسْتَ تُحِبُ مَا أُحِبُ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي بِهَا » ، قَالَ : «أَلَسْتَ تُحِبُ مَا أُحِبُ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : «أَلْسْتَ تُحِبُ مَا أُحِبُ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : «أَدْهَبْ فَخِنْتُهُ بِهَا .

### ٢٢ - بَابُ ذِكْرِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِأَدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَأَمْرِ الْحَاكِمِ زَوْجَهَا بِاللِّحَاقِ بِهَا لِيَحُجَّ بِهَا

٥ [٢٥٨٨] صرتنا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبُوعَمَّا وَ الْخُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ : «أَلَا لَا يَخْلُونَ (٢)

<sup>.[</sup>i/Yo{]û

<sup>(</sup>١) سائر: باقى . (انظر: اللسان، مادة: سأر) .

٥ [٢٥٨٧] [الإتحاف: خزحم ٥٠٧٧٠].

٥ [٢٥٨٨] [الإتحاف: خزعه حب قط شرحم ٩٠٢٥] [التحفة: خ ق ٢٥١٥ - س ٢٥١٦ - خ م ٢٥١٦].

<sup>(</sup>٢) الخلوة: الانفراد. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

#### صَهُ إِلَى الْمُحَرَّفِيةَ





رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرْ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ (١) فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَانْطَلَقَ تِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ، قَالَ : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ اكْتُتِبْتُ (١) فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَانْطَلَقَ تِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ، قَالَ : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» .

٥ [٢٥٨٩] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ اللهِ عَيْدُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُ بُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْدٌ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُ بُ ، يَقُولُ : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : «فَاذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ» .

#### ٢٣- بَابُ تَوْدِيعِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ

٥ [ ٢٥٩٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ (٢) ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَرَدْتُ سَفَرًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : انْتَظِرْ حَتَّى أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُودِّعُنَا : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ .

#### ٢٤- بَابُ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ السَّفَرَ

٥ [٢٥٩١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادِ الْقَطَوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا حَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّ دْنِي ، قَالَ : «زَوَدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ ، قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : وَعُنَى ، قَالَ : وَعُنِي ، قَالَ : وَعُنِي بَأَنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، قَالَ : «وَيَسَرَ لَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ » . 
(وَعَفَرَ ذَنْبَكَ » ، قَالَ : زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، قَالَ : «وَيَسَرَ لَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ » .

<sup>(</sup>١) اكتتبت: كُتِبَ اسمى في جملة الغزاة . (انظر: النهاية ، مادة: كتب) .

٥ [٢٥٨٩] [الإتحاف: خزعه حب قط شحم ٩٠٢٥] [التحفة: خم ٢٥١٤].

٥[٢٥٩٠] [الإتحاف: خز كم ١٠٠٨٧] [التحفة: س ٧٣٧٦- ت س ١٧٥٢- د سي ٧٣٧٨- سي ٧٤٠٣-ت ٧٤٧١- سي ق ٨٤٢٧] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن عمر» غير واضح في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، «المستدرك» للحاكم (٢٥١٠) من طريق المصنف.

٥ [ ٢٥٩١] [ الإتحاف: خز كم البزار ٤٠٥] [ التحفة: ت ٢٧٤].





#### ٢٥- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ

٥ [ ٢٥ ٩٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِم وَهُ وَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا ، وَاخْلُفْنَا وَاخْلُفْنَا فِي السَّفَرِ أَنْ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ أَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ (١) بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ (٢) ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ (٣) ، وَمِنَ الْحَوْدِ بَعْدَ الْكَوْنِ ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ » .

٥ [٢٥٩٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، بِمِثْلِهِ .

٥ [٢٥٩٤] وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، بِمِثْلِهِ .

وَزَادَا: قِيلَ (٤) لِعَاصِم: مَا الْحَوْرُ؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: حَارَ بَعْدَمَا كَانَ.

### ٢٦- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ مَاشِيًا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ وَلَمْ يَكُنْ عِيَالًا عَلَى رُفَقَائِهِ

٥ [٢٥٩٥] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ١ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

٥ [٢٥٩٢] [الإتحاف: مي خزعه حم ٧١٧٠] [التحفة: م ت س ق ٥٣٢٠].

<sup>(</sup>١) أعوذ: أعتصم . (انظر: النهاية ، مادة : عوذ) .

<sup>(</sup>٢) وعثاء السفر: شدته ومشقته. (انظر: النهاية ، مادة: وعث).

 <sup>(</sup>٣) المنقلب: الانقلاب من السفر، والعود إلى الوطن، يعني: أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يحزنه.
 والانقلاب: الرجوع مطلقًا. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

٥ [٢٥٩٣] [الإتحاف: مي خزعه حم ٧١٧٠] [التحفة: م ت س ق ٥٣٢٠].

٥[٢٥٩٤][الإتحاف: مي خزعه حم ٧١٧٠][التحفة: مت س ق ٥٣٢٠].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قيلا» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى.

<sup>0[</sup>٢٥٩٥][الإتحاف: مي طح ش خز جاعه حب حم ٣١٣٧- خز عه طح حب كم ط حم ٣١٤٩][التحفة: ٥ ٢٥٩٦][التحفة: م ٢٥٩٥- د ت س ق ٢٥٩٥- د ت ٢٥٩٥- د ق ٢٦٠٤- س ٢٦٢٥- ت ٢٦٦٥- س ٢٦٢١- س ٢٦٣٢- س ٢٦٣٢- س ٢٦٣٢- س ٢٦٣٢- س ٢٦٣٣- س ٢٦٣٩- س ٢٦٣٣- س ٢٦٣٩- س ٢٦٣٣- س ٢٣٣٠- س ٢٦٣٣- س ٢٠٣٣- س ٢٠٣٩- س ٢٠٣٣- س ٢٠٣٠- س ٢٠٣٠- س ٢٠٣٣- س ٢٠٣٠- س ٢٠

۵[۲۰۲/ب].





مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ، لَمْ يَحُجُّ ثُمَّ أَذَنَ بِالْحَجِّ، فَقِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يُحِبُ أَنْ يَأْتَمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَعْنِي مِنْ يَأْتَمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَقَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَعْنِي مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (١) فَرَكِبَ وَمَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ رُكْبَانٌ وَمُشَاةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

### ٢٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ رَبْطِ الْأَوْسَاطِ بِالْأُزُرِ وَسُرْعَةِ الْمَشْيِ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مَاشِيَا

٥ [٢٥٩٦] صرتنا إسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ (٢) بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : «ارْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ قَالَ : حَجَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَقَالَ : «ارْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأُذُرِكُمْ» ، وَمَشَىٰ خِلْطَ الْهَرُولَةِ .

### ٢٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّسْلِ فِي الْمَشْيِ عِنْدَ الْإِعْيَاءِ مِنَ الْمَشْيِ لِيَخِفَّ النَّاسِلُ وَيَذْهَبَ بَعْضُ الْإِعْيَاءِ عَنْهُ

٥ [٢٥٩٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ ، ثُمَّ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ ، ثُمَّ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَفُّوا لَهُ ، وَقَالُوا : نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا : اشْتَدَّ عَلَيْنَا السَّفَرُ ، وَطَالَتِ الشُّقَةُ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «اسْتَعِينُوا» ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : عَلَيْنَا السَّفَرُ ، وَطَالَتِ الشُّقَةُ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «اسْتَعِينُوا» ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ :

<sup>(</sup>۱) ذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة على طريق مكة، تسعة كيلو مترات جنوبا، وهي اليوم بلدة عامرة، فيها مسجده ﷺ، وهي ميقات أهل المدينة، وتعرف عند العامة ببنار علي. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣٥).

٥ [٢٥٩٦] [الإتحاف: خزكم ٥٣٦٨] [التحفة: ق ٤٠٨٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و«الإتحاف» : «عمرو» وهو خطأ . وينظر : «الجرح والتعديل» (٢/ ١٦٥)، «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٢) .

٥ [٢٥٩٧] [الإتحاف: خز حب كم ٣١٦٥] ، وسيأتي برقم: (٢٥٩٨).





أَظُنُّهُ قَالَ: «بِالنَّسْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَنْكُمُ الْأَرْضَ وَتَخِفُّونَ لَهُ»، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، وَخَفَّنَا (١) لَهُ، وَذَهَبَ مَا كُنَّا نَجِدُ.

٥ [٢٥٩٨] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِسي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَكَا نَاسٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَشْيَ ، فَدَعَا بِهِمْ ، وَقَالَ : «عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ» ، فَنَسَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ أَخَفَّ عَلَيْنَا .

#### ٢٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُصَاحَبَةِ الْأَرْبَعَةِ فِي السَّفَرِ

ه [٢٥٩٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ ، وَعَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالُ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ ، خُزَيْمَةَ ، قَالُ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَحَدِّثُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَهُ ٱللَّهِ " ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَهُ ٱللَّهِ " ) وَلَنْ يُعْلَبُ الْفَاعَشَرَ أَلْفَا ( ) مِنْ قِلَّةٍ » وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَهُ ٱللَّهِ ( " ) وَلَنْ يُعْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَا ( ) مِنْ قِلَّةٍ » .

عربًا ثلاثة آلُف وكتيبة ألفين أعجم من بني القُدَّام

وآلاف وألوف». وفي مصادر الحديث: «آلاف»، ينظر شرح مشكل الآثار (٥٧٢)، «المستدرك» (١٦٤١) من طريق إبراهيم بن مرزوق به.

(٤) في الأصل: «ألف» دون ضبط، والمثبت هو الجادة كها في مصادر الحديث. ويمكن أن يوجه ما في الأصل على لغة ربيعة في رسمهم المنصوب على صورة المرفوع، ينظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٨٨، ٨٩).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والجادة: «وخففنا» كما في «الإحسان» (٢٧٠٦) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان، عن عبد الوهاب الثقفي، به .

٥ [٢٥٩٨] [الإتحاف: خز حب كم ٣١٦٥]، وتقدم برقم: (٢٥٩٧).

٥ [ ٢٥٩٩] [ الإتحاف: مي خز حب كم ت حم ٢ ٩٠٣] [ التحفة: د ت ٥٨٤٨].

<sup>(</sup>٢) السرايا: جمع السرية ، وهي : طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة ، تبعث إلى العدو . (انظر: النهاية ، مادة : سرئ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الف» دون همز أو ضبط، ووقع في «سنن سعيد بن منصور» (٢٣٨٧) من مرسل الزهري، وبعض النسخ الخطية للمخلصيات (٨٤٩) من طريق الزهري عن أنس: «ألف»، ولعل المثبت هو الأنسب، ففي «المحكم» (أل ف) (٢٣/١٠): «الألف من العدد معروف، والجمع: آلُف، قال بكيرٌ أصمُّ بنى الحارث بن عباد:





#### ٠٣- بَابُ حُسْنِ الْمُصَاحَبَةِ فِي السَّفَرِ إِذْ خَيْرُ الْأَصْحَابِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ

٥[٢٦٠٠] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَحَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَحَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَحَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُهُمْ لِحَارِهِ» .

### ٣١- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْمِيرِ الْمُسَافِرِينَ أَحَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَالْبَيَانِ أَنَّ أَحَقَهُمْ بِذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ

٥ [٢٦٠١] صر ثنا أَبُوعَمَّا وِ الْحُسَيْنُ بُسنُ حُرَيْتٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُسنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَىٰ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَو ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَىٰ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيِّ مُ نَفَرٌ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ ، فَقَالَ : «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» ، فَاسْتَقْرَأُهُمْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ مَرَّعَلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا ، قَالَ : «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ : مَعِي كَذَا وَكَذَا ، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ ، قَالَ : «اذْهَبْ ، فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ » .

٥ [٢٦٠٢] صر ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثٌ فَلْيُ وَمُرُوا أَحَدَهُمْ ، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ .

### ٣٢- بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ رُكُوبِ الدَّوَابِّ عِنْدَ رُكُوبِ الدَّوَابِّ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرْءِ الْخُرُوجَ مُسَافِرًا

٥ [٢٦٠٣] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،

٥[٢٦٠٠][الإتحاف: مي خزحب كم حم ١١٩٢٥][التحفة: ت ٨٨٦٥].

٥ [٢٦٠١] [الإتحاف: خز حب كم ١٩٥٩٧] [التحفة: ت س ق ١٤٢٤٢]، وتقدم برقم: (١٥٩٩).

٥ [٢٦٠٢] [الإتحاف: خزكم ١٥٢٨٦].

٥ [٢٦٠٣] [الإتحاف: مي خز عه حب كم حم ١٠٠٥٠] [التحفة: م د ت س ٧٣٤٨] .



قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِيًّا (١) الْأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، عَلَى مَعِيرِهِ (٢) خَارِجًا إِلَى سَفَرِ كَبَّرَ فَلَاثًا، عَلَّمَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ ﴿ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ (٢) خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرِ كَبَّرَ فَلَاثًا، فُمُ قَرِنِينَ (٣)، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٣)، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ (٤) وَالتَّقْوَىٰ ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ ، اللَّهُمَّ هَوِنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّ سَفَرَنَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّ مَنُ وَعَنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ » ، فَإِذَا مَوْدَا وَالْمَالِ فَي السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ » ، فَإِذَا كَالِهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَ : ﴿ آيِبُونَ مَا يَبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ » .

٥ [٢٦٠٤] صرتنا الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، عَلَّمَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

#### ٣٣- بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الرُّكُوبِ وَإِبَاحَةِ الْحَمْلِ عَلَى الْإِبِلِ فِي الْمَسِيرِ قَدْرَ طَاقَتِهَا

٥[٢٦٠٥] صر ثنا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ وَهْبِ الْوَاسِطِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَحَمَّدِ الْعُلْدِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعُلْدِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعُلْدِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «علي» وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>·[[1/</sup>Y00]

<sup>(</sup>٢) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٣) المقرنون: المطيقون والقادرون. (انظر: النهاية ، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٤) البر: اسم جامع للخير كله. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠٦١٥) من طريق حجاج بن محمد به.

<sup>(</sup>٦) الأيبون: الراجعون. (انظر: النهاية، مادة: أوب).

٥ [٢٦٠٤] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ١٠٠٥٠] [التحفة: م دت س ٧٣٤٨].

٥ [٢٦٠٥] [الإتحاف: خز كم حم ٢٠٨٧١] [التحفة: خت ٢٥٥٢]، وتقدم برقم: (٢٤٣٤).



Y0.}

الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي لَاسِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِلِي مِنْ إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ خِفَافِ لِلْحَجِّ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَرَىٰ أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : «مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَىٰ ذُرُوتِهِ (١) شَيْطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْ فَي بَعِيرٍ إِلَّا عَلَىٰ ذُرُوتِهِ (١) شَيْطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْ فَي بِعِيرٍ إِلَّا عَلَىٰ ذُرُوتِهِ (١) شَيْطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ الْمُتَعْلَقُومُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

### ٣٤- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الدَّوَابِّ كَرَاسِيٍّ (٢) بِوَقْفِهَا وَالْمَرْءُ رَاكِبُهَا غَيْرُ سَائِرِ عَلَيْهَا وَلَا نَاذِلٍ عَنْهَا

#### ٣٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ فِي الْعَلَفِ وَالسَّقْيِ وَكَرَاهِيَةِ إِجَاعَتِهَا وَإِعْطَاشِهَا وَرُكُوبِهَا وَالسَّيْرِ عَلَيْهَا جِيَاعًا عِطَاشًا (٥)

٥ [٢٦٠٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ الْحَذَّاءُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الذروة: أعلى سنام البعير . وذروة كل شيء : أعلاه . (انظر: النهاية ، مادة : ذرا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كراسيا»، والمثبت من «تحرير الجواب» للسخاوي (ص ٦٩) نقلًا عن المصنف، وهو الجادة كما في الحديث الآتي في الباب.

٥ [٢٦٠٦] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٦٥٨٨].

<sup>(</sup>٣) قوله : «سهل بن» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي «تحرير الجواب» للسخاوي (ص ٤٨) ط . ابن حزم نقلا عن المصنف: «وعطاشا» .

٥ [٢٦٠٧] [الإتحاف: خز ٦١٥٦] [التحفة: د ٤٦٥٣].





الْحَنْظَلِيَّةُ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ، فَقَالَ : «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ ، ارْكَبُوهَا صَالِحَةً ، وَكُلُوهَا صَالِحَةً» .

## ٣٦- بَابُ إِبَاحَةِ الْحَمْلِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ فِي السَّيْرِ طَلَبَا لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا عِنْدَ الرُّكُوبِ

#### بِذِكْرِ حَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّى

٥ [٢٦٠٨] صرتنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أُسَامَةَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ : «فَوْقَ ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهُنَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَلَا تُقْصِرُوا عَنْ حَاجَةٍ » .

٥ [٢٦٠٩] و صرثنا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُذْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بِمِثْلِهِ مَرْفُوعًا .

٣٧- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلَ عَلَى الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ

وَأَنْ لَا تَقْصُرَ عَلَى طَلَبِ حَاجَةٍ إِذِ اللَّهُ ﷺ يُرَاقِبُهُ وَرَحْمَتُهُ تَحْمِلُ الرَّاكِبَ بِأَنْ يُقَوِّيَ الْمَرْكُوبَ لِيَقْضِى الرَّاكِبُ حَاجَتَهُ.

٥[٢٦١٠] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْنُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ عَلَى فُرُووَ كُلِّ بَعِيرِ شَيْطَانَا (٢) فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ ، وَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حنظلة» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٢٦٢/٢).

٥ [٢٦٠٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٤٣٤٢] [التحفة: سي ٣٤٤٣].

٥ [٢٦٠٩] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٤٣٤٢] [التحفة: سي ٣٤٤٣].

٥ [٢٦١٠] [الإتحاف: خزكم ١٩٢٠٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيطان» ، والمثبت هو الجادة كما في «المستدرك» (١٦٤٧) عن ابن وهب به .





قَالَ أَبِهِ ؟ فِي خَبَرِ [سَهْلِ بْنِ] (١) مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ طَلَبَ الِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ الْمَرْكُوبَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : «ازكَبُوهَا سَالِمَةً ، وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً» الْمَرْكُوبَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : «ازكَبُوهَا صَالِحَةً ، وَكُلُوهَا صَالِحَةً» ، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنَ وَكَلُوهَا صَالِحَةً » وَكُلُوهَا صَالِحَةً » وَكُلُوهَا صَالِحَةً » فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنَ الدَّوَابُ الْمَرْكُوبَةِ أَنَّهَا إِذَا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ ﴿ عَطِبَتْ لَمْ يَكُنْ لِرَاكِبِهَا الْحَمْلُ عَلَيْهَا لِيَعْلَى السَّيْرِ الْعَطِبِهَا الْمَرْكُوبَةِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : لِعَطَبِهَا الْمَةً » وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : لِعَطَبِهَا اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## ٣٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ أَنْ لَا يُقَصِّرَ عَنْ حَاجَةِ إِنَّمَا أَبَاحَ أَنْ لَا يُقَصِّرَ عَنْ حَاجَةٍ إِذَا رَكِبَ الدَّوَابَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَاوِزَ السَّائِرُ الْمَنَازِلَ

إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَةً ، وَالْأَمْرُ بِإِمْكَانِ الرُّكَّابِ مِنَ الرَّعْيِ فِي الْخَصْبِ إِنْ صَحَ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ سَمَاع الْحَسَنِ مِنْ جَابِرٍ .

ه [٢٦١١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ سَالِمٌ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : فَا أَمْكِنُوا الرِّكَابَ (٥) مِنْ أَسْنَانِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ ، فَانْجُوا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ (٢) ، فَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ ، فَانْجُوا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ (٢) ، فَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ ، فَانْجُوا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ (٢) ، فَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ ، فَانْجُوا وَعَلَيْكُمْ وَالْمُعَرَّسَ عَلَى جَوَادً تُطُوى بِاللَّلْلِ (٧) ، وَإِذَا تَغَوَّلَكُمُ الْغِيلَانُ ، فَنَادُوا بِالصَّلَاةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُعَرَّسَ عَلَى جَوَادً

<sup>(</sup>١) قوله : «سهل بن» ليس في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث ومصادر ترجمته . ينظر : «مسند أحمد» (١٨٣٣٧) ، «سنن الدارمي» (٢٧١٠) ، و«معجم الصحابة» لابن قانع (٣/ ٢٧) .

١ [ ٥ ٥ 7 / ب] . (٢ ) في الأصل : «لعطبه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «تحرير الجواب» للسخاوي (ص ٦٧) نقلًا عن المصنف .

٥ [٢٦١١] [الإتحاف: خز حم ٢٦٢٣] [التحفة: ق ٢٢٢٩- دسي ق ٢٢١٩]، وسيأتي برقم: (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٤) الخصب: زمان كثرة العشب والمرعى . (انظر: مجمع البحار، مادة: خصب) .

<sup>(</sup>٥) الركاب: الراحلة من الإبل، والجمع رُكُب. (انظر: النهاية، مادة: ركب).

<sup>(</sup>٦) الداجة: سير الليل. (انظر: النهاية، مادة: دلج).

<sup>(</sup>٧) تطوئ بالليل: تُقطع مسافتها ؛ لأن الإنسان فيه أنشط منه في النهار، وأقدر على المثي والسير؛ لعدم الحروغيره. (انظر: النهاية، مادة: طوا).



الطِّرِيقِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَىٰ الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَـضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ».

٥ [٢٦١٢] صرثنا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَمَانِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَة ، فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِذَا كَانَتْ مُجْدِبَة ، فَاسْتَنْجُوا عَلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِذَا كَانَتْ مُجْدِبَة ، فَاسْتَنْجُوا عَلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِذَا كَانَتْ مُجْدِبَة ، فَأَنْدُوا » . بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْغِيلَانَ ، فَأَذْنُوا » . بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْغِيلَانَ ، فَأَذْنُوا » .

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، يَقُولُ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ جَابِرِ.

### ٣٩- بَابُ صِفَةِ السَّيْرِ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِسُرْعَةِ السَّيْرِ فِي الْجَدْبِ كَيْ يَقْطَعَ لِلدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ السَّفَرَ بِنِقْيِهَا قَبْلَ تَعَجُّفٍ فَيَذْهَبُ نِقْيُ عِظَامِهَا مِنَ الْهُزَالِ وَالْعَجَفِ.

٥ [٢٦١٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا أَنَّ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ الْجَصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا أَنَّ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهَا طَرِيقُ الدَّوَابِ ، وَمَأْوَى الْهَوَامُ (٢) بِاللَّيْلِ » .

٥ [٢٦١٢] [الإتحاف: خزحم ٢٦٢٣]، وتقدم برقم: (٢٦١١).

٥ [٢٦١٣] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٨١٧٢] [التحفة: م س ١٢٥٩٨ – د ١٢٦٢٦]، وسيأتي برقم: (٢٦٢٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «فبادروا بها نقيها» وقع في الأصل: «فابدروا بنقيها» وهو خطأ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم» (١/١٩٧٩)، «سنن الترمذي» (٣٠٦٦).

فبادروا بها نقيها: أسرعوا بها في الخروج من تلك الشدة ما دام بها نقي وفيها قوة ، والنقي: السمن ، وقد عبروا بالنقي عن مخ العظام وشحم العين استدلالا على القوة والسمن . (انظر: غريب الحميدي) (ص٣٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الهوام: جمع هامة ، وهي كل ذات سم يقتل ، وقد تقع على ما يدب من الحيوان ، وإن لم يقتل كالحشرات . (انظر: النهاية ، مادة: همم) .





## ٤٠ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الدَّوَابِّ عَلَى الْوَجْهِ وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ مُبَاحٌ

٥ [٢٦١٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُوسَانِيَّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ .

قَالَ أَبِكِر: فِي أَخْبَارِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْبَعِيرَ الَّذِي ابْتَاعَهُ النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ: أَعْيَا جَمَلِي ، فَالَ الْجَهِرَ الَّذِي ابْتَاعَهُ النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ: أَعْيَا جَمَلِي ، فَنَخَسَهُ النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ : أَعْيَا جَمَلِي ، فَنَخَسَهُ النَّبِيُ عَلَيْ الْوَجْهِ فَنَخَسَهُ النَّبِيُ وَعَلَيْ الْوَجْهِ مُبَاحٌ ، خَرَّجْتُ تِلْكَ الْأَخْبَارَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .

#### ١ ٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ (١) مِنَ الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ

٥ [٢٦١٥] صرتنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (٢) ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ ، وَالْمُجَثَّمَةِ .

قَالَ أَبِكِر: يُرِيدُ (٣): وَنَهَىٰ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَالْمُجَثَّمَةُ: هِيَ الْمَصْبُورَةُ الَّتِي تُرْبَطُ فَتُرْمَىٰ حَتَّىٰ تُقْتَلَ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ كِتَابِ الْجِهَادَ ، وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ نَهُىٰ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِ صَبْرًا.

٥ [٢٦١٤] [الإتحاف: خز حم ١٨ ٣٤] [التحفة: م ت ٢٨١٦ - د ٢٧٥٧].

<sup>(</sup>١) الجلالة: هي من الحيوان التي تأكل العذرة ، والجلة: البعر. (انظر: النهاية ، مادة: جلل).

٥ [٢٦١٥] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم ٨٥٩٧] [التحفة: خ ق ٢٠٥٦ - دت س ٦١٩٠ - دس

<sup>(</sup>٢) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نريد» ، والمثبت هو الجادة.





#### ٤٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صُحْبَةِ الرُّفْقَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْكَلْبُ أَوِ الْجَرَسُ إِذِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُهَا

٥ [٢٦١٦] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةَ فِيهَا جَرَسٌ ، أَوْ فِيهَا كَلْبٌ » .

### ٤٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةَ فِيهَا جَرَسٌ إِذِ الْجَرَسُ مِزْمَارُ ۞ الشَّيْطَانِ

٥ [٢٦١٧] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ قَالَ : «الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ» .

# ٤٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّلْجَةِ بِاللَّيْلِ إِذِ اللَّهُ ﷺ يَطْوِي الْأَرْضَ (١) بِاللَّيْلِ فَعَ لِلسَّفَرِ فَيَكُونُ السَّيْرُ بِاللَّيْلِ أَقْطَعَ لِلسَّفَرِ

ه [٢٦١٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَمْ : «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَمْ : «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَمْ : «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ :

ه [٢٦١٩] صرثنا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَرَّادُ، وَأَبُوبِ شْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، بِمِثْلِهِ.

٥[٢٦١٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٨١٧٠] [التحفة: س ١٢٦٥٠ - س ١٢٨٩٩ - م س ١٢٥٩٢ - د ١٢٦٥٥].

<sup>ַ</sup>נוֹ (וֹ מּצִי/ וֹ ]. ₫

٥ [٢٦١٧] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ١٩٢٩٩] [التحفة: م س ١٣٩٨٣ - د ١٤٠٢٥].

<sup>(</sup>١) يطوي الأرض: يضم بعضها على بعض . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: طوئ) .

٥ [٢٦١٨] [الإتحاف: خزكم ١٧٧٥] [التحفة: د ٨٢٩].

٥ [٢٦١٩] [الإتحاف: خزكم ١٧٧٥] [التحفة: د ٨٢٩].

#### مَعِيُكِ اللَّهُ مَرَاهَةَ





#### ٥٥ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَىٰ جَوَادً<sup>(١)</sup> الطَّرِيقِ

- ٥ [٢٦٢٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الـدَّرَاوَرْدِيُ ، عَـنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَـالَ : «وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَ الدَّوَابِّ ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ » .
- ٥ [٢٦٢١] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، بِمِثْلِهِ وَقَالَ : «إِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ ، فِاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهُ مَأْوَىٰ الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ » .

#### ٤٦ - بَابُ صِفَةِ النَّوْمِ فِي الْمُعَرَّسِ (٢)

٥ [٢٦٢٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٣) ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ (٤) فِرَاعَيْهِ كَانَ إِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ (٤) فِرَاعَيْهِ نَصْبًا ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ .

<sup>(</sup>١) الجواد: جمع: جادة؛ وهي سواء الطريق، وقيل: معظمه، وقيل: وسطه، وقيل: هي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق ولا بد من المرور عليه، وجادة الطريق: مسلكه وما وضح منه. (انظر: اللسان، مادة: جدد).

٥[٢٦٢٠] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٨١٧٢] [التحفة: م س ١٢٥٩٨ - د ١٢٦٢٦]، وتقدم برقم: (٢٦١٣).

٥ [٢٦٢١] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨١٧٢] [التحفة: م س ١٢٥٩٨ - د ١٢٦٢٦].

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «العَرس» وضبط العين بالفتح، ولعل المثبت هو الصواب، قال الجوهري في «الصحاح» (ع رس) (٩٤٨/٣): «التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون، وأعرسوا لغة فيه قليلة، والموضع مُعَرَّسٌ ومُعْرَسٌ».

٥ [٢٦٢٢] [الإتحاف: خزحب كم حم ٤٠٣٢] [التحفة: م تم ١٢٠٨٧].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي «الإتحاف»: «أبو اليهان»، وكلاهما روئ عنه محمد بن يحيى، لكن الذي روئ عن حماد بن سلمة: هو أبو النعمان، ولم نقف على من ذكر أبا اليهان في تلاميذ حماد، أو ذكر في شيوخ أبي اليمان: حمادا. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) نصب: رفع . (انظر: النهاية ، مادة: نصب) .





#### ٤٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ سَيْرِ أَوَّلِ اللَّيْلِ

٥ [٢٦٢٣] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِبْرَاهِمِيمَ بْنِ الْحُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ (١) الرِّجْلُ ؛ إِنَّ اللَّهَ يَبُثُ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ » .

#### ٤٨ - بَابُ ذِكْرِ تَوْقِيتِ أَوَّلِ اللَّيْلِ الَّذِي كُرِهَ الإنْتِشَارُ وَالْخُرُوجُ فِيهِ

٥[٢٦٢٤] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِسِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ (٢) وَأَهْلِيكُمْ مِنْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَحْوَةُ (٣) الْعِشَاءِ» .

قَالَ أَبِكِر : وَهَذَا عِلْمِي تَصْحِيفٌ ، إِنَّمَا هُوَ فَحْمَةُ (٤) الْعِشَاءِ : اشْتَدَّ الظَّلَامُ ، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ يُوسُفَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : فَحْمَةُ .

٤٩ - بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ صُعُودِ الشُّرَفِ (٥) وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْهُبُوطِ
 ٥ [٢٦٢٥] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَـنْ سَـعِيدٍ

٥ [٢٦٢٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٠١] [التحفة: دسي ٢٢٥٥ - د ٢٢٧٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هدت» ، والمثبت من «المستدرك» (١٦٥٢) من طريق يوسف بن موسى .

٥[٢٦٢٤][الإتحاف: خزحب حم ٣٥٥٨][التحفة: خ م ٢٥٥٦ - م ٢٧٥٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مواشيكم »، والمثبت من الموضع السابق برقم: (١٤٢)، ومن «التقاسيم والأنواع» (١٥٨٥) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل هنا ، وفي الموضع السابق بنفس الإسناد برقم: (١٤٢) ، وطبعتي «التقاسيم والأنواع» ، و «الإحسان» (١٢٧٠) : «فجوة» ، وقد اعتمد محقق و «التقاسيم» على طبعة «الإحسان» في الإثبات ، و المثبت من نسختي «التقاسيم» ، و «الإحسان» الخطيتين ، وهو الأقرب في كونه مصحفا من «فحمة» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا ، وفي الذي بعده : «فجوة» بالجيم المعجمة ، ووقع في الأصل في الموضع السابق بنفس الإسناد (١٤٢) : «فحوة» ، وكلاهما لم نقف عليه في شيء من المصادر ، والمثبت هو المعروف في رواية الحديث ، وهو الموافق للمعنى الذي ذكره المصنف . ينظر : «غريب الحديث» لا بن سلام (١/ ٢٤١) .

 <sup>(</sup>٥) الشرف: جمع الشرفة، وهي: أعلى الشيء، وهي أيضًا: ما يوضع على أعالي القصور والمدن.
 (انظر: اللسان، مادة: شرف).

٥ [٢٦٢٥] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٤٦٠] [التحفة: ت سي ق ١٢٩٤٦].

#### صَحِيْكِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ يُرِيدُ سَفَرَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ » ، فَلَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ » ، فَلَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ » ، فَلَمَّا مَضَىٰ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ ازْوِلَهُ الْأَرْضَ (١) ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » .

٥ [٢٦٢٦] حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّفَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّفَنَا حَصِيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا .

### • ٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَفْضِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ صُعُودِ الشُّرَفِ فِي الْأَسْفَارِ

٥ [٢٦٢٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّفَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّفَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً فِي غَزَاةٍ ، فَلَمَّا [ أَقْبَلْنَا وَ ] (٢) أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ [ النَّاسُ ] (٣) تَكْبِيرَة ، فَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ ، وَلَا غَائِبٍ هُو بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَأُسِ رَوَاحِلِكُمْ (٤) » .

#### ٥١ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ تَعْرِيسِ النَّاسِ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٦٢٨] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ،

<sup>(</sup>١) زوي الأرض : ضمها وجمعها . (انظر : النهاية ، مادة : زويٰ) .

٥ [٢٦٢٦] [الإتحاف: مي خز عه ٢٦٦٤] [التحفة: خ سي ٢٢٤٥].

٥ [٢٦٢٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٢٢٣٨] [التحفة: ع ٩٠١٧].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من : «التوحيد» للمصنف (٥٦)، ووقع في «سنن الترمذي» (٣٧٥٢)، «عمل اليوم والليلة» للنسائي (٥٥٢) من طريق محمد بن بشار : «قفلنا».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من : «التوحيد» للمصنف ، «سنن الترمذي» ، «عمل اليوم والليلة» للنسائي من طريق محمد بن بشار .

<sup>(</sup>٤) الرواحل: جمع راحلة، وهي: الجمل القوي على الأسفارِ والأحمال، والذَّكَرُ والأنثى فيه سواء. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

٥ [٢٦٢٨] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٧٥٠٣] [التحفة: س ١١٩١١ – ت س ١١٩١٣]، وتقدم برقم: (٢٥١٣).



عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «فَلَافَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، وَفَلَافَةٌ يُخِبُّهُمُ اللَّهُ ، وَفَلَافَةٌ يُخِبُّهُمُ اللَّهُ ، وَفَلَافَةٌ يُغِبُهُمُ اللَّهُ ، فَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَى يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ ، فَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَى يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي (١) ، وَيَتْلُو آيَاتِي . . . » فَذَكَرَ أَحَدِيثَ . . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

### ٥٢ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ ١٠ رُؤْيَةِ الْقُرَىٰ اللَّوَاتِي يُرِيدُ الْمَرْءُ دُخُولَهَا

٥ [٢٦٢٩] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبًا ، حَدَّفَهُ أَنَّ صُهيْبًا صَاحِبَ النَّبِيِّ عَيْقِهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهُ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا : «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ السَّيَاطِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ السَّياطِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ (٢) ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِلَا مَنْ رَبَّ الْمَالِمَ مَا فِيهَا» .

#### ٥٣- بَابُ الإسْتِعَاذَةِ (١) عِنْدَ نُزُولِ الْمَنَازِلِ

٥[٢٦٣٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْن عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) التملق: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي . (انظر: النهاية ، مادة : ملق) .

۵[۲۵۲/ب].

٥ [٢٦٢٩] [الإتحاف: خزحب كم ٢٦٥٦].

<sup>(</sup>٢) الإقلال: الحمل والرفع. (انظر: القاموس، مادة: قلل).

<sup>(</sup>٣) **الذرو**: التفرقة والتبديد، وذرت الريح التراب: أطارته وفرقته. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ذرو).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استعاذة» ، والمثبت هو الأولى.

٥ [٢٦٣٠] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ٢١٤١٣] [التحفة: مت سي ق ١٥٨٢٦].



سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ (١) نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ (٢) شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ».

٥[٢٦٣١] صرثنابِهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ "" ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

#### ٥٤ - بَابُ تَوْدِيعِ الْمَنَاذِلِ بِالصَّلَاةِ

٥ [٢٦٣٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ ، وَكَانَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَعَقْلٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا ، إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ .

### ٥٥ - بَابُ النَّهِي عَنْ سَيْرِ الْوَحْدَةِ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٦٣٣] صرتنا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْكُ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ لَـمْ يَسِرِ الرَّاكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ أَبَدًا»

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حين» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٢٣٧) من طريق شعيب بن يحيي ، عن الليث ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «يضرره» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني .

<sup>0 [</sup> ٢٦٣١] [ الإتحاف: مي خزعه حب طحم ٢١٤١٣] [ التحفة: م ت سي ق ١٥٨٢٦ - س ١٨٧٥٧].

<sup>(</sup>٣) قوله : «والحارث بن يعقوب» كذا وقع في الأصل ، ووقع في «الإتحاف» : «عن الحارث بن يعقوب» وهو خطأ ، والمثبت هو الصواب ؛ فكل من أخرج هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث ، أخرجه كالمثبت . ينظر: «صحيح مسلم» (٢٨٠٨) ، «التوحيد» للمصنف (١/ ٣٩٩).

٥ [٢٦٣٢] [الإتحاف: مي خز كم ١٤٠٠].

٥ [٢٦٣٣] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٠١٨٦] [التحفة: خ ت س ق ٧٤١٩].





ه [٢٦٣٤] و صر ثناه الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ، [حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ] (١) ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا .

### ٥٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَيْرِ الإِثْنَيْنِ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَهُمْ عُصَاةٌ

إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْوَاحِدَ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانِ (٢) شَيْطَانَانِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِينِ ﴾ [الأنعام: مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِينِ ﴾ [الأنعام: 11٢]، وَمَعْنَاهُ : عُصَاةُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ .

٥ [٢٦٣٥] صرتنا بُنْدَارٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالْائْنَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلَائَةُ رَكْبٌ » .

قَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ.

#### ٥٧ - بَابُ دُعَاءِ الْمُسَافِرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ

٥ [٢٦٣٦] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ . حوصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا

٥ [٢٦٣٤] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٠١٨٦] [التحفة: خ ت س ق ٧٤١٩].

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا وكيع» ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و «الترغيب والترهيب» للمنذري (٤/ ٧٠)، و «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٣/ ١٤٥)، (٥/ ٢٠٠) معزوًا فيهما للمصنف، والجادة: «والاثنين»، ويمكن أن يحمل ما في الأصل على الحكاية لما في حديث الباب، أو أن يكون على جعل اسم «أن» ضمير شأن مقدرًا، وخبرها هو الجملة، والتقدير: «قد أعلم أنه - أي الشأن - الواحد شيطان والاثنان شيطانان»، قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (١/ ٢٣٦) عن ضمير الشأن: «ويجوز حذفه مع «إن» وأخواتها، ولا يخص ذلك بالضرورة».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) .

٥ [٢٦٣٥] [الإتحاف: خزكم طحم ١١٧١٣] [التحفة: دت س ٨٧٤].

٥ [٢٦٣٦] [الإتحاف: خزعه حب كم م ١٨١٣٧] [التحفة: م دس ١٢٦٦٩].



\* 777

أَبُو مُصْعَبِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ . حَ وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَيْ ضَا حَدَّفَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو صَمْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَبَدَا لَهُ الْفَجْرُ ، قَالَ : «سَمِعَ سَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَبَدَا لَهُ الْفَجْرُ ، قَالَ : «سَمِع سَامِعُ بِعِمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا ، فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ، عَائِذَ (١) بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ » ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ .

هَذَا حَدِيثُ أَبِي ضَمْرَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ، وَابْنِ أَبِي حَازِم : «وَنِعْمَتِهِ» ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ، وَابْنِ أَبِي حَازِم : «وَحُسْنِ بَلَائِهِ» ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ أَبِكِر : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطِنَا فِي هَـذَا الْكِتَـابِ ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَـذَا الْخَبَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، فَكَتَبَ هَذَا إِلَىٰ جَنْبِهِ . الْخَبَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، فَكَتَبَ هَذَا إِلَىٰ جَنْبِهِ .

#### ٥٨- بَابُ صِفَةِ الدُّعَاءِ بِاللَّيْلِ فِي الْأَسْفَارِ

٥ [٢٦٣٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ (٢) الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ (٣) ، يُحَدِّثُ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مرة أخرى في «الإتحاف» (٩٤٥٠) في ترجمة الزبير بن الوليد عن ابن عمر، ووقع فيه على الصواب: «شريح بن عبيد» ، لكن لم يعزه في هذا الموضع للمصنف.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل بالرفع ، ووقع في غالب مصادر الحديث : «عائذا» بالنصب على الحال . ينظر : «السنن الكبرى» للنسائي (۸۷۷٦) من طريق يونس بن عبد الأعلى ، «صحيح مسلم» (۸۸۷۸) من طريق عبد الله بن وهب . قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (۱۶/۳۸۳) : «وروي عائذ بالرفع أي : أنا عائذ» . والا ٢٦٣٧] [الإتحاف : خز ١٠٢١١] التحفة : دسي ٦٧٢٠].

<sup>(</sup>۲) في الأصل، «الإتحاف»: «حميد»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر الحديث، ومصادر ترجمته. ينظر: «فوائد الفوائد» للمصنف (۱۲)، «مسند أحمد» (۲۲۷۰)، «السنن الكبرئ» للنسائي (۸۰۱۱) من طريق أبي المغيرة، به، وينظر: «تهذيب الكهال» (۲/۱/۶۲). وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ومصادر الحديث، وهو الصواب، ووقع في «الإتحاف»: «أبو الزبير»، وقد ذكر الحافظ ابن حجر الحديث مرة أخرى في «الإتحاف» كها تقدم على الصواب، لكن لم يعزه في هذا الموضع للمصنف.

<sup>۩[</sup>٧٥٧]أ].





عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَكُنُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ ، فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ ، قَالَ: «يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ ، وَمِنْ سَاكِنِي (١) الْبَلَدِ ، مَا ذَبَ عَلَيْكِ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ » .

#### ٥٥- بَابُ تَقْلِيدِ (٢) الْبُدْنِ (٣) وَإِشْعَارِهَا عِنْدَ السُّوقِ

ه [٢٦٣٨] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ فَلَائِدَ 
هَدْي (١٤) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ .

لَمْ يَذْكُرِ الْمَخْزُومِيُّ هَاتَيْنِ.

٥ [٢٦٣٩] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيَةٍ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَأَشْعَرَهُ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، «المستدرك» (١٦٥٧)، «جامع الأصول» (٢٢٩١) معزوًا لأبي داود، وعليه شرح ابن الأثير عقب الحديث، ووقع في غالب مصادر الحديث: «ساكن».

<sup>(</sup>٢) التقليد: تعليق القلادة في الرقبة . (انظر: مجمع البحار، مادة: قلد) .

<sup>(</sup>٣) البدن والبدنات: جمع بَدَنَة ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه ، وسميت بدنة لعظمها وسمنها . (انظر: النهاية ، مادة: بدن) .

٥[٢٦٣٨][الإتحاف: مي خزجاعه طح حب حم ٢٢١٩٢][التحفة: خ م دس ق ١٦٥٨٢ - د١٥٩١٨ - خ م س ق ١٥٩٤٧ - خ م ت س ١٥٩٨٥ - س ١٦٠٣٦ - م ١٦١٩٦ - م س ١٦٤٤٧ - خ م دس ق ١٧٤٣٣ - خ م دس ١٧٤٦٦ - م س ١٧٤٨٧ - ت س ١٧٥١٣ - س ١٧٥٣٠ - خ م س ١٧٦١٦].

<sup>(</sup>٤) الهدي: ما يُهدئ إلى البيت الحرام من النعم لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هدا).

٥ [٢٦٣٩] [الإتحاف: خز عه طع ط ١٥٨ ٢٣١] [التحفة: خ م د س ق ١٧٤٣٣].

#### صَعِيْكِ الْنَاخِزَلِيَةَ



#### ¥778

### ٦٠- بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ فِي شَقِّ السَّنَامِ (١) الْأَيْمَنِ وَسَلْتِ الدَّمِ عَنْهَا

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِشْعَارَ (٢) الْبُدْنِ مُثْلَةٌ (٣) ، فَسَمَّى سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ مُثْلَةً بِجَهْلِهِ .

٥[٧٦٤٠] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقَهَا الْأَعْرَجِ ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ .

٥ [٢٦٤١] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي شِقِّ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ .

#### ٦١- بَابُ الْهَدْي إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

٥ [٢٦٤٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ . ح وحرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَاجِيةُ الْخُزَاعِيُّ صَاحِبُ بُدْنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ بُدْنِي ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْحَرَ كُلِّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ ، ثُمَّ يُلْقَى نَعْلُهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهَا .

<sup>(</sup>١) السنام: الكتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة، والجمع: أسنمة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنم).

<sup>(</sup>٢) الإشعار: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هَدْيٌ . (انظر: النهاية ، مادة: شعر) .

<sup>(</sup>٣) المثلة: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل، إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئا من أطرافه. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

٥[٢٦٤٠] [الإتحاف: مي خز جا عه حب ش حم ٩١٠٩] [التحفة: م د ت س ق ٢٤٥٩]، وسيأتي برقم: (٢٦٤١)، (٢٦٧٥)، (٢٦٧٦).

٥[٢٦٤١][الإتحاف: مي خز جا عه حب ش حم ٩١٠٩][التحفة: م د ت س ق ٦٤٥٩]، وتقدم برقم: (٢٦٤٠)، وسيأتي برقم: (٢٦٧٥)، (٢٦٧٦).

٥ [٢٦٤٢] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٧٠٤٠] [التحفة: دت س ق ١١٥٨١].



وَقَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ نَاجِيَةَ : وَقَالَ : قَالَ : انْحَرُهُ (١) وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَاضْرِبْ بِهَا صَفْحَتَهُ .

### ٦٢ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ سَائِقِ الْبُدْنِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ مِنْ لَحْمِهَا إِذَا عَطِبَتْ وَنُحِرَتْ

٥ [٢٦٤٣] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ الْخُزَاعِيَّ ، حَدَّفَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٌ بَعَثَ مَعَهُ بِبُدْنِهِ ، فَقَ اللَ : «إِنْ أَزْحَفَ (٢) عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهَا ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَخَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ (٤)» .

٥ [٢٦٤٤] و صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا الْهُ مَعَ ذُوَّيْبٍ بِبُدْنٍ وَزَادَ : وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا .

#### ٦٣ - بَابُ إِيجَابِ إِبْدَالِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا ضَلَّتْ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، وَلَا إِخَالُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْأَسْلَمِيِّ.

٥ [٢٦٤٥] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَصَالِحُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بِشُوبُنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : «مَنْ أَهْدَى تَطُوعًا ، ثُمَّ ضَلَّتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي عَلَيْ مَا نَدُو فَلْيُبْدِلْ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وانحره» ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر: «مسند أحمد» (١٩٢٤٦) ، «سنن ابن ماجه» (٣١٢٣) من طريق وكيع .

٥ [٢٦٤٣] [الإتحاف: خزعه حم ١٧ ٤٥] [التحفة: م ق ٤٤ ٣٥].

<sup>(</sup>٢) أزحف البعير: وقف من الإعياء. ينظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «دم جوفها» ، والمثبت من «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (٣٠٧٠) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٤) **الرفقة** : جمع رفيق ، وهو : الذي يرافقك في السفر . (انظر : اللسان ، مادة : رفق) .

٥ [٢٦٤٤] [الإتحاف: خزعه حم ١٧٥٤] [التحفة: م ق ٣٥٤٤].

٥ [٢٦٤٥] [الإتحاف: خز قط كم ٢٦٤٥].





٥ [٢٦٤٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ (١) ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ (١) ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ (١) ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ (١) ، عَنْ أَبِي قَتَادَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّالَة ، فَإِنَّ اللَّهِ عَيَّالَة ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْه ، فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَدَلُه ، وَلَكِنْ لِيَنْحَرَهَا ، ثُمَّ لْيَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ لْيَضْرِبْ إِنْ أَكُلُ مِنْ عَلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ لْيَضْرِبْ بِهَا (٢) جَنْبَهَا وَإِنْ كَانَ ٤ هَدْيَا وَاجِبًا ، فَلْيَأْكُلُ إِنْ شَاء ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِه » .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ ؛ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ ، وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ .

٦٤ - بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَخَالَفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ

٥ [٢٦٤٧] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ بِيَدَيْهَا : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ (٣) حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

٥ [٢٦٤٨] وصر ثناه عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ،

٥ [٢٦٤٦] [الإتحاف: خز ٤٠٢٣].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠٣٥٦) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي من طريق المصنف، «المعجم الأوسط» للطبراني (٤٨٨٨) من طريق ابن أبي ليلي.

<sup>۩[</sup>٧٥٧/ب].

<sup>0 [</sup>۲٦٤٧] [الإتحاف: مي خزعه طح حب قط حم جاش ط ٢٢٦١] [التحفة: س ١٦٠٩١ – خ م ١٦٣٧٧ - م ١٦٤٧] [الإتحاف : س ١٦٤٤ – خ م ١٦٤٧ – خ م م س ١٦٤٤٦ – س ١٧٤٤٥ – خ م د س ق ١٧٤٣٣ – م ١٧٤٤٥ – خ م د س ق ١٧٤٣٠ – م ١٧٤٤٥ – خ م د س ١٧٤٤٥ – خ م د س ١٧٤٧٥ – خ م د س ١٧٥٧٥ – خ م د س ١٧٥٧٥ – خ م د س ١٧٥٧٨ – م ت س ١٧٥٢٨ – خ س ١٧٥٢٩ – خ س ١٧٥٢٩ ]، وسيأتي برقم: (٢٦٤٨) ، (٢٦٤٨) ، (٢٦٤٨) ، (٢٠١٧) ، (٢٠١٨) ، (٢٠١٨) ، (٢٠١٨) ، (٢٠١٨) .

<sup>(</sup>٣) الإحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا: إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما . (انظر: النهاية ، مادة: حرم) .

٥ [٢٦٤٨] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم جا ش ط ٢٢٦١٧] [التحفة: خ ق ١٧٤٨٥ - س ١٦٠٩١ - خ م ١٦٣٧٧ - م س ١٦٤٤٦ - س ١٦٥٢٣ - (م) س ١٦٧٦٨ - م ١٧٤٤٥ - س ١٧٤٤٥ - =





سَمِعَ عَائِشَةَ ، تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

قَالَ أَبِكِر : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : حِينَ أَحْرَمَ ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ ، وَعَائِشَةُ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّهَا تُطَيِّبُ النَّبِيَ عَلَيْ حِينَ أَرَادَ فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ ، وَعَائِشَةُ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّهَا تُطَيِّبُ النَّبِي عَلَيْ حِينَ أَرَادَ الْإَحْرَامَ لَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ ، خَبَرُ مَنْ صُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي الْإِحْرَامِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ ، خَبَرُ مَنْ صُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي خَرِّجْتُهَا فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ .

## 70- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْمِسْكِ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسِ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسِ

لَا عَلَىٰ مَا زَعَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ نَجِسٌ زَعَمَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ حَيِّ وَهُـوَ مَيِّتٌ نَجِسٌ .

ه [٢٦٤٩] صر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِـشَامٍ ، قَـالُوا : حَـدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَـنِ الْقَاسِمِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : طَيَبْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَنْ مَنْصُورٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ يَعْنِي النَّبِيَ عَائِشَة ، قَالَتْ : طَيَّبْتُ يَعْنِي النَّبِيِّ عَلِيَةٍ.

<sup>=</sup> س ۱۷٤۷۵ - س ۱۷۵۰۰ - س ق ۱۷۵۱۶ - خ م د س ۱۷۵۱۸ - م ت س ۱۷۵۲۱ - خ س ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۵ ) ، و ۱۷۵۲۵ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۲۵۲۹ ) ، و ۱۳۵۲۹ ) ، و ۱۲۵۲۹ ) ، و ۱۲۵۲۹ ) ، و ۱۲۵۲۹ ) ، و ۱۲۵۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۹۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۵۲۹ ) ، و ۱۷۲۹ ) ، و

<sup>0[</sup>۲٦٤٩][الإتحاف: مي خزعه طح حب قط حم جاش ط ٢٢٦١٧][التحفة: د ١٥٩١٨- س ١٦٠٩١-خ م ١٦٣٧٧- م س ١٦٤٤٦- س ١٦٥٢٣- (م) س ١٦٧٦٨- م ١٧٤٣٩- س ١٧٤٤٥- س ١٧٤٧٥- خ ق ١٧٤٨٥- س ١٧٥٠٠- خ م د س ١٧٥١٨- م ت س ١٧٥٢٦- خ س ١٧٥٧٩- خ ١٧٥٤٥- س ١٧٥٦٤- م ١٧٩١٨]، وتقدم برقم: (٢٦٤٧)، (٢٦٤٨)، وسيأتي برقم: (٢٦٥٠)، (٢٦٥١)، (٢٦٥٢)، (٣٠١١)، (٣٠١١)، (٣٠١٩)، (٣٠١٩).





وَفِي خَبَرِ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَعْبَ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ » ، وَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ .

#### ٦٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَىٰ أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ

- ٥[٢٦٥٠] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ (١) الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢) .
- ٥[٢٦٥١] صرتنا يُوسُفُ بْنُ (٣) مُوسَى ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَثِ وَإِنَّهُ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيْكَبِي .
- ٥[٢٦٥٢] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا

<sup>0 [</sup>۲٦٥٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢١٥٦٣] [التحفة: م د س ١٥٩٢٥ - خ م س ١٥٩٢٨ - م س ١٥٩٥٤ - س ١٥٩٧٥ - خ م س ١٥٩٨٨ - س ق ١٦٠٢١]، وتقدم برقم: (٢٦٤٧)، (٢٦٤٨)، (٢٦٤٩)، وسيأتي برقم: (٢٦٥١)، (٢٦٥٢)، (٣٠١١)، (٣٠١٢)، (٣٠١٥)، (٣٠١٦).

<sup>(</sup>١) الوبيص: البريق، واللمعان. (انظر: النهاية، مادة: وبص).

<sup>(</sup>٢) المحرم: المرتدي لملابس إحرام الحج. (انظر: اللسان، مادة: حرم).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت كما في «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) **المفارق: جمع:** المفرق، وهو: المكّان الَّذِي يَفْتَرِق فيه الشعر وهو وسط الرَّأْس. (انظر: اللسان، مادة: فرق).

٥ [٢٦٥٢] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢١٥٦٣] [التحفة: م د س ١٥٩٢٥ - خ م س ١٥٩٢٨ - م س ١٥٩٥٤ - س ١٥٩٧٥ - خ م س ١٥٩٨٨ - س ق ١٦٠٢٦ - م س ١٦٤٤٧]، وتقدم برقم: (٢٦٤٧)، =





الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَمَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ سُلَيْمَانُ : فِي شَغْرِ .

وَقَالَ مَنْصُورٌ: فِي أُصُولِ الشَّعْرِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ : فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ .

# ٦٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأْتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ

كَيْ يَكُونَ أَقَلُّ شَهْوَةً لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا كَانَ حَدِيثُ عَهْدِ بِجِمَاعِهِنَّ.

٥ [٢٦٥٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شَعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، قَالَ : لِأَنْ أَطَلِي (١) بِقَطِرَانِ أَحَبُ إِلَي مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِإِحْرَامِ ، قَالَ : لِأَنْ أَطَلِي (١) بِقَطُوفُ عَلَىٰ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، فَيَطُوفُ عَلَىٰ نِسَاثِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا .

سَمِعْتُ الرَّبِيعَ ، يَقُولُ : سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتَنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى النَّتَنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى النَّتَنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى تَوْبِ الْمَرْءِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ١٠ ، وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ .

<sup>= (</sup>۲۱۶۸)، (۱۹۶۹)، (۲۰۱۷)، (۱۵۶۱)، وسیأتی برقم: (۳۰۱۱)، (۳۰۱۲)، (۳۰۱۵)، (۳۰۱۶).

٥ [٢٦٥٣] [الإتحاف: خزعه حم ٢٢٧٣٩] [التحفة: خ م س ١٧٥٩٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أتطيب» وهو خطأ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (٢٦٠٥٨)، من طريق شعبة، و«صحيح مسلم» (١٢١٢/ ١٨) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر.

합[٨٥٢/١].

#### صَهُلِح اللهُ عَلَيْهِ





## ٦٨ - بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا لِمَنْ مَنَاذِلُهُمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ

٥ [٢٦٥٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ . ح وصرثنا عَبْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ النَّهْ عُيَنْهَ . حَ وَصَرَتْنَا سَعْيَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الل

قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَذُكِرَ لِي وَلَـمْ أَسْمَعْ أَنَّـهُ قَـالَ: «وَلِأَهْـلِ الْـيَمَنِ يَلَمْلَمَ (٥)».

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَلَّمْ لَمَخُرُومِيُّ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمْلَمَ (1)».

٥ [٢٦٥٤] [الإتحاف: خز جاعه حم ٩٦١٢] [التحفة: خ ٢٧٤١ - س ٦٨٣٦ - خ م ١٩٩١ - م ٧١٣٧ - خ ٥ ٧١٥٩ - م ٧١٥٧ - خ ٥ دس ق ٢٨٣٦]، وسيأتي برقم: (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>١) التوقيت والتأقيت: أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة. ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات. (انظر: اللسان، مادة: وقت).

<sup>(</sup>٢) الجحفة : موضع بين مكة والمدينة ، يقع شرق رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة (٢٢) كيلو مترًا ، وهي ميقات من جاء عن طريق البحر من مصر والشام . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٨٨) .

 <sup>(</sup>٣) نجد: قلب الجزيرة العربية، تتوسطه مدينة الرياض، وهو يتصل بالحجاز غربًا، وباليمن جنوبًا،
 وبإقليم الأحساء شرقًا، وببادية العرب شمالا. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٤) قرن : المراد : قرن المنازل ، وهو على طريق الطائف من مكة المارّ بنخلة اليهانية ، يبعد عن مكة ثهانين كيلو مترًا وعن الطائف ثلاثة وخمسين كيلو مترًا . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٢٦) .

<sup>(</sup>٥) يلملم: وادٍ جنوب مكة على مسافة مائة كيلو متر ، وقد هجر هذا الميقات من بعد سنة ١٣٩٩هـ، لبعده عن الطريق الحديثة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٣٠١) .

<sup>(</sup>٦) «ألملم» بفتح أوله وثانيه ، ويقال : يلملم ، والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان ، جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن . ينظر «معجم البلدان» (١/ ٢٤٦) .





#### ٦٩ - بَابُ إِحْرَامِ أَهْلِ الْمَنَاهِلِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا

وَالْبَيَانِ أَنَّ مَوَاقِيتَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَنَازِلُهُمْ.

ه [٢٦٥٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍ و وَهُ وَ ابْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، فَهِ يَ لَهُ مُ الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، فَهِ يَ لَهُ مُ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُ نَ ، وَلِمَنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّة يُهِلُونَ (١) مِنْهَا .

#### ٧٠- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا كُلُّ مِيقَاتٍ مِنْهَا لِأَهْلِهِ

وَلِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِذَا مَرَّ الْمَدِينِيُّ عَلَىٰ طَرِيقِ الشَّامِ بِالْجُحْفَةِ ، وَحَادَ عَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمْ يَمُرَّ بِهِ كَانَ مِيقَاتُهُ الْجُحْفَةَ إِذْ هُوَ مَارٌّ بِهَا ، وَكَذَلِكَ الْيَمَانِيُّ إِذَا أَخَذَ طَرِيتَ الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتِهِ ، وَإِذَا مَرَّ النَّجْدِيُّ بِأَلَمْلَمٍ كَانَ مِيقَاتُهُ الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ كَانَ ذُو الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتِهِ ، وَإِذَا مَرَّ النَّجْدِيُّ بِأَلَمْلَمٍ كَانَ مِيقَاتُهُ الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ كَانَ ذُو الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتِهِ ، وَإِذَا مَرَّ النَّجْدِيُّ بِأَلَمْلَمٍ كَانَ مِيقَاتُهُ يَلِكُ بَعْدِي فَلَا لَيْمُ مَنْ لِلهُ وَلَمْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْفِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَتَهَا النَّبِيُ وَيَعَلِيهِ لِمَنْ مَنْ زِلُهُ وَرَاءَهَا .

وَخَبَرُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا مُفَسَّرٌ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّالًا وَقَتَ تِلْكَ الْمَنَازِلَ لِلْإِحْرَامِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ دُونَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ

٥[٢٦٥٦] صرثنا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا

٥[٢٦٥٥] [الإتحاف: مي خز جا عه قط ش حم ٧٧٧٨] [التحفة: خ م س ٧١١- خ م د س ٥٧٣٨]. وسيأتي برقم: (٢٦٥٦).

<sup>(</sup>١) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية ، وموضعه: هو الميقات الذي يحرمون منه. (انظر: النهاية ، مادة: هلل).

٥ [٢٦٥٦] [الإتحاف: مي خز جا عه قط ش حم ٧٧٧٨] [التحفة: خ م س ٧١١٥- خ م د س ٥٧٣٨]، وتقدم برقم: (٢٦٥٥).





مَعْمَرٌ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، الْمُدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلَا هُلُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، ثُمَّ مِنْ حَيْثُ بَالَا : «هِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، ثُمَّ مِنْ حَيْثُ بَالُكَ أَهْلُ مَكَةً » .

### ٧١- بَابُ ذِكْرِ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنْ نَبَتَ الْخَبَرُ مُسْنَدًا

٥[٢٦٥٧] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ بَكْرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ ، قَالَ : ابْنُ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ : «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ (٢) ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدِ مِنْ قَرْدٍ ، وَمُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ » .

قَالَ أَبِكِر : قَدْ رُوِيَ فِي ذَاتِ عِرْقِ أَنَّهُ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَخْبَارٌ غَيْرُ خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ مِنْهَا قَدْ خَرَّجْتُهَا كُلَّهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

# ٧٢- بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ النَّبِيُ ﷺ وَلَا النَّبِيُ ﷺ وَرَاءَهَا لِأَهْلِ الْآفَاقِ الَّذِينَ مَنَاذِلُهُمْ وَرَاءَهَا

إِذِ النَّبِيُ ﷺ وَقَتَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَالْمُصْطَفَى إِذِ النَّبِيُ ﷺ وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ ١ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَقْتَ إِرَادَتِهِمُ الْحَجَّ خَرَجُوا فَجَلَسَ حَتَّى أَتَوْا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ أَقْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أبدًا» والمثبت من «مسند أحمد» (٢٢٧٦) من طريق محمد بن جعفر ، به .

٥ [٢٦٥٧] [الإتحاف: خزعه قط ش طح حم ٣٤٢٢] [التحفة: ق ٢٦٥٧ - م ٢٨٤٣].

<sup>(</sup>٢) ذات عرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة . بينها وبين مكة المكرمة ٩٠ كيلو مترًا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨١) .

۵[۸۵۲/ب].





سُنَّة أَوْ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ لَأَشَبَهَ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى ﷺ يُحْرِمُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِالْإِحْرَامِ مِنْهَا وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهَا .

ه [٢٦٥٨] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلَ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

#### ٧٣- بَابُ أَمْرِ النُّفَسَاءِ بِالإغْتِسَالِ وَالإسْتِذْفَارِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ

وَإِنْ كَانَ الإغْتِسَالُ لَا يُطَهِّرُ مَا يُطَهِّرُ عَيْرَ النُّفَسَاءِ وَغَيْرَ الْحُيَّضِ إِذِ النُّفَسَاءُ وَالْحُيَّضُ لَا يَطْهُرْنَ بِالإغْتِسَالِ مَا لَمْ يَطْهُرْنَ بِانْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ، وَالْبَيَانُ أَنْ لَيْسَ فِي السَّنَّةِ إِلَّا اتَّبَاعُهَا، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ لَمْ يَكُنْ لِاغْتِسَالِ النُّفَسَاء وَالْحُيَّضِ السُّنَّةِ إِلَّا اتَّبَاعُهَا، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ لَمْ يَكُنْ لِاغْتِسَالِ النُّفَسَاء وَالْحُيَّضِ وَلَكِنْ لَمَّا أَمْرَ النَّبِي عَلَيْ النُّفَسَاء وَالْحُيَّضِ وَالْحَائِضَ بِالْغُسْلِ وَجَبَ قَبُولُ أَمْرِهِ وَتَرْكُ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ.

ه [٢٦٥٩] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَنِنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : وَلَـدَتْ أَسْمَاءُ بِنْ تُعَيْدٍ ، وَلَـدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : «افْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي ، ثُمَّ أَهِلِي " (٢) .

قَالَ أَبِكِر: فِي قَوْلِهِ: «وَاسْتَذْفِرِي» دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ دَمَ النِّفَاسِ كَانَ غَيْرُ مُنْقَطِعِ.

٥ [٢٦٥٨] [الإتحاف: مي خز حب حم ط ٩٨٥٦] [التحفة: خ ٦٧٤١- س ٦٨٣٦- خ م ٦٩٩١-م ٧١٣٧- خ ٧١٥٩- ت ٧٥٩٣- خ م د س ق ٨٣٢٦]، وتقدم برقم: (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [٢٦٥٩] [الإتحاف: مي عه ش خز ٣١٥٢] [التحفة: م س ق ٢٦٠٠].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





#### ٧٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الإغْتِسَالِ لِلْإِحْرَامِ

٥ [٢٦٦٠] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادِ الْقَطَوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُ وبَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَدَنِيُّ ، عَنِ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْ لَالِهِ وَاغْتَسَلَ .

# ٧٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلْحَجِّ أَشْهُرًا مَعْلُومَاتٍ

فَغَيْرُ جَائِزِ الدُّخُولُ فِي الْحَجِّ قَبْلَ وَقْتِهِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ الـدُّخُولُ فِي الصَّلَوَاتِ قَبْلَ أَوْقَاتِهَا .

• [٢٦٦١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِنْ مُنَة عَنْ الْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ مَا الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .

٥ [٢٦٦٢] و صرتنا أَبُوكُرَيْبٍ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ وَفُسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ.

### ٧٦- بَابُ ذِكْرِ النِّيَابِ الَّذِي زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ

٥ [٢٦٦٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ

٥ [ ٢٦٦٠] [ الإتحاف: مي خز قط ٤٧٥٩] [ التحفة: ت ٣٧١٠].

<sup>• [</sup>٢٦٦١] [الإتحاف: خز قط كم ٨٩٤٠].

٥ [٢٦٦٢] [الإتحاف: خز قط كم ٨٩٤٠].

٥ [٢٦٦٣] [الإتحاف: خز قط حب ١٠٨٣١] [التحفة: خت ٧٤٩٥ - خ س ٧٥٣٥ - خ ٢٦٣٧ - م ٧٠٠٧ - م ٧٠٠٧ - م ٧٠٠٢ - م ٧٠٠٢ - م ٧٠٠٨ - خ م د س ٧٧٤٩ - س ٨٢١٥ - خ م د س ٣٧٤٩ - خت س ٨٤٣٠ - خ م د س ق ٥٨٣٨ - خ دت س ٨٢٧٥] ، وسيأتي برقم : (٢٦٦٤) ، (٢٦٦٧) ، (٢٦٦٧) ، (٢٧٥٤) .

#### يُحَتَّافُ لِلنَّالِيْكِ





الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ(١)، وَلَا الْبَرَانِسَ(٢)، وَلَا الْبَرَانِسَ الْهُ مَا الْعُمَائِمَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِفَافَ(٣)، إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَمَائِمِ، وَلَا الْقَلَانِسَ ، وَلَا الْقِيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ وَرْسٌ (٤) وَلَا زَعْفَرَانٌ (٥)».

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: وَلَا تَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

#### ٧٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْأَقْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ

٥ [٢٦٦٤] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقُمُصَ، أَوِ الْأَقْبِيَة، وَالْمُخُومُ اللَّهُ عَمْرَ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، أَوِ السَّرَاوِيلَاتِ، أَوْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ.

#### ٧٨- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِقَابِ الْمَرْأَةِ وَعَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِحْرَامِ

٥[٢٦٦٥] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُـونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُريْجِ ، أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَـى النَّبِيُ ﷺ ، فَقَـالَ :

<sup>(</sup>١) **السراويلات**: جمع سروال، وهو: لباس يستر العورة إلى أسفل الجسم. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) البرانس: جمع برنس، وهو في العربية: قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام. أو: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. والبرنس هو ملبوس المغاربة الآن، ويسمونه: البرنوس. (انظر: معجم الملابس) (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) الخفاف : جمع خف ، وهو : نوع من الأحذية الجلدية ، يلبس فوقها حذاء آخر . (انظر : معجم الملابس) (ص١٥٢) .

<sup>(</sup>٤) الورس: النبت الأصفر الذي يصبغ به . (انظر: النهاية ، مادة: ورس) .

<sup>(</sup>٥) الزعفران : صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر : اللسان ، مادة : زعفر) .

٥[٢٦٦٤] [الإتحاف: خز قط حب ١٠٨٣١] [التحفة: س ١٣٦٨ - خ م س ق ٢٢٢٧]، وتقدم برقم:
 (٢٦٦٣)، وسيأتي برقم: (٢٦٦٥)، (٢٦٦٧)، (٢٧٥٤)، (٢٧٥٦).

٥[٢٦٦٥][الإتحاف: خز ١١٣٧٣][التحفة: خت س ٨٤٧٠- خ س ٧٥٣٥- خ ٢٦٣٧- خ دت س ٨٢٧٥-خ م د س ق ٨٣٢٥- م ٧٧٧٧- س ٧٧٤٩- س ٨٢١٥- س ٨٢٤٥- خ ٨٤٣٢- خت ٧٤٩٥- س ٨١٣٦]، وتقدم برقم: (٢٦٦٣)، (٢٦٦٤)، وسيأتي برقم: (٢٦٦٧)، (٢٧٥٤)، (٢٧٥٢).





يَا نَبِيَ اللَّهِ ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَقَالَ : «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُ صَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَالْوَرْسُ » ، قَالَ : «وَلَا تَنْتَقِبُ (١) الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (٢)» .

٥ [٢٦٦٦] صر ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْدُرْهَمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا شُجَاعٌ وَهُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : الدِّرْهَمِيُّ وَهَذَا الدِّرْهَمِيُّ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّ حَدُّثَنَا ، وَقَالَ الدِّرْهَمِيُّ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ ، قَالَ : «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدِّرْهَمِيُّ . قَالَ : «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدِّرْهَمِيُّ .

#### ٧٩- بَابُ الْإِحْرَامِ فِي الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالنِّعَالِ

٥ [٢٦٦٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنَ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ، فَقَالَ : «لَا تَلْبِسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْعِمَامَة ، وَلَا ثَوْبَا النِّيَابِ ، فَقَالَ : «لَا تَلْبِسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْعِمَامَة ، وَلَا ثَوْبَا النِّيَابِ ، فَقَالَ : «لَا تَلْبِسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْعِمَامَة ، وَلَا ثَوْبَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارِ (٣) وَرِدَاءِ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْ مَنْ لَلْمُعْبَيْنِ » .

<sup>[1/</sup>Y09] the

<sup>(</sup>١) النقاب: القناع على مارن الأنف، وهو الذي يبدو منه محجر العين. (انظر: التاج، مادة: نقب).

<sup>(</sup>٢) القفازان : مثنى قُفّاز ، وهو : لباس الكف ، شيءٌ يعمل لليدين ، يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرَّر على الساعدين من البرد . (انظر : معجم الملابس) (ص٩٩٧) .

٥ [٢٦٦٦] [الإتحاف: خز ١١٣٧٣] [التحفة: د ٧٤٧٠ - خت د ٨٤٠٥ - خت ٨٣١٧ - خت س ٨٤٧٠].

٥[٢٦٦٧] [الإتحاف: خز جا عه قط حم ٩٦١١] [التحفة: خ م د س ١٨١٧ - خ ١٩٢٥]، وتقدم برقم: (٢٦٦٣)، (٢٦٦٤)، (٢٦٦٥)، وسيأتي برقم: (٢٧٥٤)، (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) الإزار والمئزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

#### يُحَتَّا إِلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال





## ٨٠ بَابُ اشْتِرَاطِ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ يُحْبَسُ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

٥ [٢٦٦٨] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرِيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ كُرِيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ مَرَّ بِضُبَاعَةٍ ، وَهِي شَاكِيَةٌ ، فَقَالَ : «أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ» قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَحُجِّي بِضُبَاعَةٍ ، وَهُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِي (١) حَيْثُ تَحْبِسُنِي » ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ .

# ٨١- بَابُ الإِكْتِفَاءِ بِالنَّيَّةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا عِنْدَ الْإِهْلَالِ عَنِ النُّطْقِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِهْلَالِ عَنِ النُّطْقِ بِذَلِكَ

٥ [٢٦٦٩] صرتنا علِيُ بن حُجْرٍ، حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بن جُعْفَرٍ، حَدَّثنَا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٌ بن الْحُسَيْنِ بن عَلِيٌ بن أَبِي طَالِب، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَنَ بَالْمَدِينَة تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَنَ بِالْحَجِّ ، فَقِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حَاجٌ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَة بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يُحِبُ أَنْ يَأْتَمَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ وَيَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ وَيَعْ مَلَى اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَنْ كَثِيرٌ رُكْبَانٌ وَمُشَاةٌ ، كُلُّهُمْ يُحِبُ أَنْ يَأْتَى مَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَخَلْفِي مَدَّ الْبَصَرِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً بِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَخَلْفِي مَدَّ الْبَصَرِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً اللَّهُ مَا يَعْدِ فَعَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى الْبَيْدَاءِ ، فَأَهَلَ وَنَحْنُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَ لَا نَعْرِفُ لَا نَعْرِفُ كُلُهُمْ مُ يُحِبُ أَنْ يَأْتُم بِرَسُولِ اللَّه عَيْ مَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَخَلْفِي مَدً الْبَصَرِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً كُلُهُمْ مُ يُحِبُ أَنْ يَأْتُمَ بِرَسُولِ اللَّه عَيْ اللَّه عَلَيْ .

٥ [٢٦٦٨] [الإتحاف: خز قط حم ٢٧٤٠١] [التحفة: م س ١٦٦٤٤ - خ م ١٦٨١ - م س ١٧٢٤].

<sup>(</sup>١) المحل: يقع على الموضع والزمان الذي يحل فيها من الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

٥ [٢٦٦٩] [الإتحاف: خز عه طح حب كم ط حم ٣١٤٩] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (٢٥٩٥).

### صَحِيْكِ الْبَالْجُزَالِيةَ





#### ٨٢- بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَالْإِفْرَادِ ، وَالتَّمَتُّعِ

وَالْبَيَانِ أَنَّ كُلَّ هَذَا جَائِزٌ طَلِقٌ مُبَاحٌ وَالْمَرْءُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ وَبَيْنَ التَّمَتُّعِ (١) يُهِلُّ بِمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ .

٥[٧٦٧٠] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مُوَافِينَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عُرْوَةَ ، عَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ » . وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ » .

فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ .

٥ [٢٦٧١] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَـتْ: أَهَـلَّ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهَـلَ بِـهِ نَاسٌ ، وَأَهَلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ .

لَمْ يَقُلْ عَبْدُ الْجَبَّارِ : وَأَهَلَ بِهِ نَاسٌ ، وَزَادَ : قَالَتْ : فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .

### ٨٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ ﴿ إِلَى الْحَجِّ

إِذِ النَّبِيُ ﷺ أَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَوِ اسْتَقَبَلَ مِنْ أَمْرِهِ مَا اسْتَدْبَرَ لَمَا سَاقَ الْهَدْيَ وَلَحَلَّ بِعُمْرَةٍ . بِعُمْرَةٍ كَمَّا أَمَرَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ بِالْإِهْلَالِ بِعُمْرَةٍ .

<sup>(</sup>١) التمتع: الاعتبار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة. (انظر: النظر: النهاية، مادة: متع).

٥[٢٦٧٠] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٢٢٤٠٩] [التحفة: دس ١٦٨٦٣]، وسيأتي برقم: (٢٦٧١)، (٢٦٧٣)، (٢٦٧٣).

<sup>0[</sup>۲٦۷۱] [الإتحاف: خز جا عه حم ش ٢٢١٢٥] [التحفة: خ م د س ق ١٦٣٨٩ - م ١٦٤٥٢ - خ م ١٦٥٤٣] . (٣١٠٣). هـ ١٦٥٤٣) . هـ ١٦٥٤٣] . هـ ٢٥٩١) . هـ هـ ٢٥٩١) . هـ هـ ٢٥٩١) . هـ هـ ٢٥٩١) .

٥ [٢٦٧٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْبِيُ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَلِمَ النَّبِيُ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ لِخَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُ وَ غَضْبَانُ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَعْضَبَكَ؟ فَقَالَ : «أَمَا شَعَرْتِ أَنِي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ » - قَالَ الْحَكَمُ : يَتَرَدَّدُونَ ، أَحْسَبُ - «وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَمْرْتِ الْمُرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَمْرَتُ الْمُرْدِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى الْسُتَوْيَةُ ، ثُمَّ أَحِلُ كَمَا حَلُوا » .

## ٨٤- بَابُ أَمْرِ الْمُهِلِّ بِالْعُمْرَةِ الَّذِي مَعَهُ الْهَدْيُ بِالْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ مَعَهُ الْهَدْيُ بِالْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ لِيَصِيرَ قَارِنَا

إِذْ سَائِقُ الْهَدْيِ الْمُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ عَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الْإِحْلَالُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْلَغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ. والمَّدَفِيُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ . حَوْثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ حور مِثْنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ حور مِثْنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا عَامَ كَمَّدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِلْكَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلْكَ عَلَى مَعَهُ هَذَيْ ، فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، فَأَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، فَأَهْلِلْنَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِيٌ ، فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ » فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِيٌ ، فَلْيُهِلَ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ» .

#### ٨٥- بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ إِذَا سِيقَ الْهَدْيُ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُقَلَّدُ ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ قَلَّدَ الْغَنَمَ الَّذِي أَهْدَى وَهُوَ مُوسِدُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُقَلِّدُ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ قَلَدَ الْغَنَمَ النَّهُ الْهَدْي فِي التَّقْلِيدِ لِمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِبَلَدِهِ يُرِيدُ تَوْجِيهَ مُقِيمً بِالْمَدِينَةِ حَلَالُ (١) ، وَسُنَّةُ الْهَدْي فِي التَّقْلِيدِ لِمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِبَلَدِهِ يُرِيدُ تَوْجِيهَ

٥[٢٦٧٢] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢١٦٤٦] [التحفة: م ١٦٠٧٨– خ ١٦٥٥٩]، وسيأتي برقم: (٢٦٧٣)، (٢٨٦٣)، (٢٨٦٩)، (٣١٠٣).

٥ [٢٦٧٣] [الإتحاف: خز حب ٢٢١٩٥] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩١]، وتقدم برقم: (٢٦٧٠)، وسيأتي برقم: (٢٨٦٣)، (٢٨٦٩)، (٣١٠٨).

<sup>(</sup>١) الحلال: غير المحرم ولا متلبس بأسباب الحج. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

#### صِهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ





الْهَدْيَ ، وَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَهْدَىٰ وَسَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ فِي التَّقْلِيدِ سِيَّانٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا .

٥ [٢٦٧٤] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَهُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدِ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ مَنْصُورِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا ، هَذَا حَدِيثُ الزَّعْفَرَانِئ .

#### ٨٦- بَابُ حَدِيثِ الْإِحْرَامِ خَلْفَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا حَضَرَتْ

٥ [٢٦٧٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَبَّانَ النَّبِي عَيَّةِ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ أَبِي حَبَّانَ النَّبِي عَيِّةٍ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقِّهَا الْأَيْمَنِ ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ، وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ ، فَلَمَّا اسْتَوَتُ (١) بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَ .

٥ [٢٦٧٦] صرتنا بُنْدَارُ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ ، وَلَـمْ يَقُـلْ : وَسَـلَتَ عَنْهَـا الدَّمَ . الدَّمَ .

قَالَ الْهَجْ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي حَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَإِضَافَتِهَا إِلَى النَّذِي بَيَّنْتُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْنَبِيَ عَيْقِ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا ، لِأَنَّ فِي حَبَرِ يَحْيَى الْفَاعِلِ ، فَقَوْلُهُ: وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا ، لِأَنَّ فِي حَبَرِ يَحْيَى الْفَطَانِ: وَأَمَرَ بِبُدَنِهِ أَنْ تُشْعَرَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا لَا أَنَّهُ تَولَى ذَلِكَ الْفَطَّانِ: وَأَمَرَ بِبُدَنِهِ أَنْ تُشْعَرَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا لَا أَنَّهُ تَولَى ذَلِكَ

٥ [ ٢٦٧٤] [ الإتحاف: خزجاعه طح حب حم ٢١٥٦٨] [ التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٧ - خ م ت س ١٥٩٨٥].

٥ [٢٦٧٥] [الإتحاف: مي خز جا عه حب ش حم ٩١٠٩] [التحفة: م د ت س ق ٦٤٥٩]، وتقدم برقم: (٢٦٤٠)، (٢٦٤١)، وسيأتي برقم: (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «استويت» والمثبت من : «المجتبئ» (٢٧٩٤)، و«مسند أحمد» (٣٣٠٦)، كلاهما من طريق شعبة .

٥ [٢٦٧٦] [الإتحاف: مي خز جا عه حب ش حم ٩١٠٩] [التحفة: م د ت س ق ٦٤٥٩]، وتقدم برقم: (٢٦٤٠)، (٢٦٤٠).



بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِإِشْعَارِ بَقِيَّتِهَا فَمَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ: أَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ أَرَادَ بَعْضَهَا ، وَمَنْ قَالَ : أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ أَرَادَ بَعْضَهَا لَا كُلَّهَا فَي الْخَبَرِ: أَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ أَرَادَ بَعْضَهَا لَا كُلَّهَا فَالْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَصَادِقَةٌ لَا مُتَكَاذِبَةٌ عَلَىٰ مَا يُتَوَهَّمُ أَهْلُ الْجَهْلِ .

### ٨٧- بَابُ إِبَاحَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَطَقِّعِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَطَهِّرِ وَالْجُنُبَ إِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا (١) كَانَ الْإِحْرَامُ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا كَانَ الْإِحْرَامُ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ ، غَيْرُ جَائِزٍ جَائِزٍ جَائِزًا ؛ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَمَرَ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ بِالْإِحْرَامِ ؛ إِذِ النَّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ لَهُمَا النَّبِيُ ﷺ بِالْإِحْرَامِ ؛ إِذِ النَّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ لَهُمَا الضَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمْرُهُمَا النَّبِيُ ﷺ فَي الْإِحْرَامِ ؛ إِذِ النَّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ لَا تُحْرِثُهُمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَا وَلَا تَطْهُرَانِ بِالإِخْتِسَالِ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَا فِي إِنْقِطَاعِ هَ وَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ .

٥ [٢٦٧٧] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّفَهُمْ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُحدِّتُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، وَمَعَهُ الْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مِنْ خَثْعَمَ ، فَلَمَّا كَانُوا بِالشَّجَرَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِالشَّجَرَةِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَحْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَأْمُوهَا مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَى أَبُوبَكْرٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

#### ٨٨- بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

٥ [٢٦٧٨] صر ثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هما» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه . ١٩٥٠ أ] .

٥ [٢٦٧٧] [الإتحاف: خز ٩٢٣٥] [التحفة: س ق ٦٦١٧].

٥[٢٦٧٨][الإتحاف: خز عه حب حم ط ٩٦٨٢][التحفة: خ م دت س ٧٠٢٠]، وسيأتي برقم: (٢٦٨٠)، (٢٦٧٨)، (٢٦٨١).





سَالِم، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَهِ مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ.

#### ٨٩- بَابُ الْإِهْلَالِ إِذَا اسْتَوَتْ بِالرَّاكِبِ نَاقَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يُهِلَّ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي عَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْخَبَرَ الْوَاجِبَ قُبُولُهُ هُ وَ خَبَرُ مَنْ يُخْبِرُ بِسَمَاعِ الشَّيْءِ وَرُوْيَتِهِ دُونَ مَنْ يُنْكِرُ الشَّيْءَ وَيَدْفَعُهُ .

- ٥ [٢٦٧٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ إِهْلَالَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ .
- ٥[٢٦٨٠] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِم، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَوْزِ (١) وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَ .

### • ٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإِسْتِقْبَالِ بِالرَّاحِلَةِ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَادَ الرَّاكِبُ الْإِهْلَالَ

٥ [٢٦٨١] صرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ وَالْحَدَةُ وَالْعَالَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ (٢) ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْغَدَاةُ (٣) ، تَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ (٢) ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْغَدَاةُ (٣) ، تَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ (٢) ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْغَدَاةُ (٣) ،

٥ [٢٦٧٩] [الإتحاف: خزطح ٢٩٨٤] [التحفة: خ ٢٤٢٧].

٥[٢٦٨٠][الإتحاف: خزعه حب حم ط ٢٦٨٠][التحفة: خ م س ٢٩٨٠ – خ ٢٦٨٠ – خ ٢٨٤٠ – ق ٢٦٨٠]، وتقدم برقم: (٢٦٧١)، (٢٦٧١)، (٢٦٨١)، (٢٩٣٦)، (٢٩٣١)، (٢٩٣٦)، (٢٩٣٦)،

<sup>(</sup>١) الغرز: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. (انظر: النهاية، مادة: غرز).

٥[٢٦٨١] [الإتحاف: خز ١٠٣٥٥] [التحفة: خ ٢٥٢٨]، وتقدم برقم: (٢٦٧٨)، (٢٦٨٠)، وسيأتي برقم: (٢٧٧٠)، (٢٨٤١)، (٢٩٣٦)، (٢٩٣٦)، (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) الترحيل: التجهيز للسفر. (انظر: اللسان، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٣) الغداة: الفجر. (انظر: اللسان، مادة: غدا).



ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَهَلَ ، قَالَ : ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْحَرَمَ أَنَّ مُسَكَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ ذَا طُوَىٰ بَاتَ بِهِ ، قَالَ : فَيُصَلِّي بِهِ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، فَزَعَمَ أَنَّ أَمْسَكَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ ذَا طُوَىٰ بَاتَ بِهِ ، قَالَ : فَيُصَلِّي بِهِ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ فَعَلَ ذَلِكَ .

#### ٩١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَيْتُوتَةِ (١) بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْغُدُوِّ مِنْهَا اسْتِنَانَا بِالنَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٦٨٢] صر ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، وَسَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا مَرَّ حَدَّثَنِي فُافِعٌ، وَسَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا لِهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

#### ٩٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْرِيسِ فِي بَطْنِ الْوَادِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ

٥ [٢٦٨٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ شُجَاعٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيّ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقِيلَ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ . قَالَ مُوسَى : وَقَدْ أَنَاحَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاحِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّىٰ مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَقَدْ أَنَاحَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاحِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّىٰ مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ .

#### ٩٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَادِي

٥ [٢٦٨٤] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ (٣) الْيَمَامِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) **البيتوتة**: الدخول في الليل (بنوم أم بغير نوم). (انظر: التاج، مادة: بيت).

٥ [٢٦٨٢] [الإتحاف: خزكم ٩٦٨٣] [التحفة: خ م ٩٤٦٨]، وسيأتي برقم: (٢٦٨٣).

٥ [٢٦٨٣] [الإتحاف: خز عه حم ٩٦٨٥] [التحفة: خ م د س ٨٣٣٨- خ م ٨٤٦٣]، وتقدم برقم: (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف»: «الحضرمي محمد» وهو خطأ ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٢٦٣).

٥ [٢٦٨٤] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٥٤٨٢] [التحفة: خ د ق ١٠٥١٣].

<sup>(</sup>٣) في «الإتحاف»: «سكين»، والمثبت هو الصواب، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٣٩٩).

#### صَحِيْح اللهُ عَزَالَية





ابْنُ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «أَتَانِي اللَّيْلَـةَ آتِ مِنْ رَبُي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ » ، وَقَالَ : «عُمْرَةٌ فِيَّ حَجَّةٍ » .

#### ٩٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِهْلَالِ بِمَا يُحْرِمُ بِهِ الْمُهِلُّ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةِ أَوْ هُمَا

٥[٢٦٨٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : «لَبَيْكَ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ» . عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : «لَبَيْكَ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ» .

٥ [٢٦٨٦] صر ثنا عَلِيُّ بْـنُ حُجْرٍ، حَـدَّثَنَا هُـشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْـنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْـدُ الطَّوِيـلُ، كُلُّهُـمْ يَقُولُ: سَـمِعْتُ أَنَسَا، يَقُـولُ: سَمِعْتُ أَنَسَا، يَقُـولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مِرَارًا.

#### ٩٥ - بَابُ إِبَاحَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ حَجِّ وَلَا عُمْرَةٍ وَمِنْ غَيْرِ قَصْدِ نِيَّةِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ

٥ [٢٦٨٧] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّىٰ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّىٰ خَلْفَ الْمَقَامِ الْحَجَّ حَتَّىٰ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّىٰ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : «نَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ آخِرِ سَبْعَةِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : «نَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ آخِرِ سَبْعَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ ، فَجَاءَهُ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِهَدْيِهِ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بِمَ الْمَرْوَةِ ، فَجَاءَهُ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِهَدْيِهِ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بِمَ الْمَرْوَةِ ، فَجَاءَهُ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِهَدْيِهِ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «بِمَ أَلْتُهُ أَبِي طَالِبٍ بِهَدْيِهِ مِنَ الْيَهِ رَسُولُكَ ، قَالَ : «فَإِنْ مَعْ أَعْلَى اللهُ عَلِي الْعَهُ إِنِي أُهِ اللهُ عَلَى بَعْمَ الْمَدِي وَسُولُكَ ، قَالَ : «فَإِنْ مَعْ الْعُهُ إِنِي أُهِ اللهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى الْمَدِيثَ بِطُولِهِ .

٥ [٢٦٨٥] [الإتحاف: مي خز عه حم ٣٨٣] [التحفة: م س ٢٥١- م ٥٧٠- ت ٦١١- ق ٧٢٤- م دس ق ١٦٥٣]، وسيأتي برقم: (٢٦٨٦).

١٠٦٠] ي

٥ [٢٦٨٦] [الإتحاف: خز عه طح حب حم خ ١٩١٩] [التحفة: م ٥٧٠- ت ١١١- ق ٢٧٤- م دس ١٨٧٠ مرس ق ١٦٥٣]، وتقدم برقم: (٢٦٨٥).

٥ [٢٦٨٧] [الإتحاف: مي طح ش خرز جاعه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م دس ق ٢٥٩٣ – س ٢٦٢١ – س ٢٦٣١]، وتقدم برقم: (١٠١٥)، وسيأتي برقم: (٢٨٦٤)، (٢٨٦٥)، (٣٠٠٥).



قَالَ أَبِكَرَ: فَقَدْ أَهَلَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُ ﷺ ، وَهُ وَ غَيْرُ عَالِم فِي وَقْتِ إِهْ لَالِهِ مَا الَّذِي بِهِ أَهَلَ النَّبِيُ ﷺ ، لأَنَّ النَّبِي ﷺ إِنَّمَا كَانَ مُهِلَّا مِنْ طَرِيتِ الْمَدِينَةِ ، وَعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَلَقْهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْيَمَنِ .

وَإِنَّمَا عَلِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَا الَّذِي بِهِ أَهَلَ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا بِمَكَّة ، فَأَجَازَ ﷺ إِهْلَالِهِ أَهَلَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ فِي وَقْتِ إِهْلَالِهِ أَهَلَ النَّبِيُ ﷺ وَفُو غَيْرُ عَالِمٍ فِي وَقْتِ إِهْلَالِهِ أَهَلَ النَّبِيُ ﷺ وَالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا .

وَقِصَّهُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُـوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ ﷺ : ﴿قَدْ أَحْسَنْتَ﴾ (١) .

غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ فِي الْمُتَعَقَّبِ أَمَرَ عَلِيًّا بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ أَبَا مُوسَى ، أَمَرَ عَلِيًّا بِالْمُقَامِ عَلَى إِحْرَامِهِ ، إِذْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَمْ يَجِدْ لَهُ الْإِحْلَالَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَجِلَّهُ ، وَأَمَرَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، إِذْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ أَبَا مُوسَى بِالْإِحْلَالِ بِعُمْرَةِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

#### ٩٦ - بَابُ صِفَةِ تُلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٦٨٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ أَحْمَدُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ عَيَّا الْمُلْكَ «لَبَيْكَ (٢) اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال» وحذفت لاستقامة المعنى .

٥ [٢٦٨٨] [الإتحاف: خز جا حم ١٠٣٧] [التحفة: م ٢٠٠٨ - س ٧٣١٣ - ت ٧٩٩٢ - ق ٧٨٧٣ - ق ٨٠٨٣ - ق ٨٠٨٣ ]، وسيأتي برقم: (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) لبيك: من التلبية ، وهي : إجابة المنادي ، أي إجابتي لك يا رب ، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير: أي إجابة بعد إجابة . وقيل : معناه اتجاهي وقصدي يا رب إليك . وقيل : معناه إخلاصي لك . (انظر: النهاية ، مادة : لبب) .



لَا شَرِيكَ لَكَ» ، قَالَ مُؤَمَّلُ فِي حَدِيثِهِ : وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ : لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْثِ وَالْعَمَلُ . وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، لَبَيْكَ ، وَالرَّعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

٥ [٢٦٨٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُؤَمَّلٍ .

## ٩٧ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي التَّلْبِيَةِ عَلَى مَا حَفِظَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ جَائِزٌ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ يَحْفَظُ عَنْهُ مَا يَعْزُبُ عَـنْ بَعْـضِهِمْ ، لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ حَفِظَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَلْبِيتِهِ مَا لَمْ يَحْكِ عَنْهُ غَيْرُهُ .

٥ [٢٦٩٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِيْ قَالَ فِي تَلْبِيتِهِ : «لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ» .

٥[٢٦٩١] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةُ : «لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِيدُ . اللَّهِ عَيْلِيَّةُ : «لَبَيْكَ إِلَهُ اللَّهُ عَرْجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةُ : «لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ».

٥[٢٦٨٩][الإتحاف: خزعه قط حم ١٠٨٥٠][التحفة: ق ٧٨٧٧-ق ٨٠١٣-ق ١١٨٨-م ٨٢٨].

٥[٢٦٩٠] [الإتحاف: خز حب قط كم س حم طح ١٩١٨٨] [التحفة: س ق ١٣٩٤١]، وسيأتي برقم: (٢٦٩١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن الأعرج» والمثبت من: «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٧/ ١٣٩).

٥ [٢٦٩١] [الإتحاف: خز حب قط كم س حم طح ١٩١٨٨] [التحفة: س ق ١٣٩٤١]، وتقدم برقم: (٢٦٩٠).

요[1٢٢/1].





#### ٩٨ - بَابُ إِبَاحَةِ الزِّيَادَةِ فِي التَّلْبِيَةِ: ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ

ضِدُ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنْ عَلْمِ مَنْ تَقَدَّمَتْ صُحْبَتُهُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ وَكَانَ أَعْلَمُ قَدْ كَانَ يَخْفَى عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنْ عِلْمِ الْخَاصَّةِ ، فَعَلِمَهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي السِّنِّ وَالْعِلْمِ ، لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ مَعَ مَكَانِهِ فِي الْخَاصَّةِ ، فَعَلِمَهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي السِّنِّ وَالْعِلْمِ ، لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ مَعَ مَكَانِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ مَعَ تَقَدُّمِ صُحْبَتِهِ خَبَرِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقُولُونَ : ذَا الْمَعَارِجِ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَالْمَكَانِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ أَعْلَمَ أَنَهُمْ كَانُ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْلُونُ وَنَ النَّبِي عَلَيْهِ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُ وَرَا النَّبِي عَلَيْهِ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُ وَلَامَكُانِ مِنَ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ خَفِي عَلَى السِّنِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ مَع مَوْضِعِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْعِلْمِ مَا عَلِمَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . مَعْ مَوْضِعِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْعِلْمِ مَا عَلِمَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

٥ [٢٦٩٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ النَّبِي عَلَيْ ، قَالَ : «أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : مُنْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ ، قَالَ : «بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ » . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع : «بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ » .

٥ [٢٦٩٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، وَالنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا الْمَعْ وَالْمَلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، وَلَبَّى النَّاسُ يَزِيدُونَ : ذَا الْمَعَارِجِ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّبِي عَلَيْهُ يَسْمَعُ لَا يَقُولُ شَيْئًا .

#### ٩٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْع الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

ه [٢٦٩٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَـالَا : حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَـنْ

٥ [٢٦٩٢] [الإتحاف: طشمي خزجاحب قط كم حم ٤٩٢٩] [التحفة: دتس ق ٣٧٨٨].

٥ [٢٦٩٣] [الإتحاف: مي طح ش خزجا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: دق ٢٦٠٤].

٥ [٢٦٩٤] [الإتحاف: ط ش مي خز جا حب قط كم حم ٤٩٢٩] [التحفة: دت س ق ٣٧٨٨].

YAA

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ، عَنْ خَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: مُزْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ»، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع: «بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ».

## ١٠٠ بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُهِلُ بِرَفْع الصَّوْتِ بِهِ إِذْ هُوَ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُهِلُ بِرَفْع الصَّوْتِ بِهِ إِذْ هُوَ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ

ه [٢٦٩٥] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (١) عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (١) الْمُهَافِئِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «جَاءَنِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُنْ أَصْحَابَكَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَجِّ » . فَلْيَرْفَعُوا صِيَاحَهُمْ بِالتَّلْبِيةِ ، فَإِنَّهَا شِعَالُ الْحَجِ » .

٥ [٢٦٩٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، حَدَّنَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَة ، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَبٍ ، عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ خَالِدٍ الْمُهَنِيِ الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِةٌ : «أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لِي : أَشْعِرْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهَا الْجُهَنِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًة : «أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لِي : أَشْعِرْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ » .

قَالَ الْهِجَ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ: «فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ كَذَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ مِنْ أَفْضَلِ ، وَحَيْرُ الْعَمَلِ كَذَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ مِنْ أَفْضَلِ ، وَخَيْرُ الْعَمَلِ كَذَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ ، وَالنَّبِيُ عَيَّ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : «فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ» : أَيْ مِنْ وَإِنَّمَا تُرِيدُ مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ ، وَالنَّبِيُ عَيَّ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : «فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ» : أَيْ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ .

٥[٢٦٩٧] صرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ

٥ [٢٦٩٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ٤٨٨٠] [التحفة: ق ٣٧٥٠]، وسيأتي برقم: (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلاد» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١٥٢٨٦)، و«مسند أحمد» (٢٢٠٨٧)، و«الإحسان» (٣٨٠٧)، من طريق وكيع، به.

٥ [٢٦٩٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٤٨٨٠] [التحفة: ق ٣٧٥٠]، وتقدم برقم: (٢٦٩٥).

٥ [٢٦٩٧] [الإتحاف: خزكم حم ١٩٩٧٣].

YAP



عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَبِيدٍ ، أَخْبَرَاهُ عَنِ الْمُطَّلِبِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَرَنِي الْمُطَّلِبِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَرَنِي الْمُطَّلِبِ فَع الطَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَادِ الْحَجِّ» .

وَالِ أَبِكِر : خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

### ١٠١ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الْ

ه [٢٦٩٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الْعَجُ وَالثَّجُ» .

قَالَ أَبِكِر: الْعَجُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّجُ: نَحْرُ الْبُدْنِ، لِيَثِجَّ الدَّمُ مِنَ الْمَنْحَر.

### ١٠٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصَعِ الْإِصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ رَفَعِ الصَّوْتِ

وَالتَّلْبِيَةُ إِذَا وَضَعَ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ رَفْعِ الصَّوْتِ تَكُونُ أَرْفَعَ صَوْتًا وَأَمَدَّهُ.

ه [٢٦٩٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : انْطَلَقْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا وَادِيَ الْأَزْرَقِ (٣) ، قَالَ : «أَيُّ وَادِ هَذَا؟» وَلُونِهِ مَا لَأَزْرَقِ ، قَالَ : «كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى» ، فَنَعَتَ مِنْ طُولِهِ ، وَشَعَرِهِ ، وَلَوْنِهِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن عمر» والمثبت من: «الإتحاف»، «مستدرك الحاكم» (١٦٧٥)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٩٠٨٦) من طريق ابن وهب، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد المطلب» والمثبت من: «الإتحاف» ، «مستدرك الحاكم» ، «السنن الكبرى» للبيهقي . ١٠ (٢٦١ س) .

٥ [٢٦٩٨] [الإتحاف: مي خزكم ٩٢٣٧] [التحفة: ت ق ٦٦٠٨].

٥ [٢٦٩٩] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ٧٣٣٠] [التحفة: م ق ٤٢٤٥]، وسيأتي برقم: (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) وادي الأزرق: واديقع خلف قرية أمج إلى مكة بميل. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧).





«وَاضِعَا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُوَّارٌ (١) إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي »، ثُمَّ نَظُرْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا، قَالَ دَاوُدُ: أَظُنُهُ ثَنِيَّةَ هَرْشَى، فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَلِهِ؟» فَقُلْنَا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى، قَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَلِهِ؟» فَقُلْنَا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى، قَالَ: «كَأَنَمَا أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، خِطَامُ (٢) النَّاقَةِ خُلْبَةٌ (٣)، عَلَيْهِ جُبَّةٌ (١) لَهُ مِنْ صُوفٍ بِهَذِهِ الثَّنِيَّةِ مُلَبِيًا».

٥ [٢٧٠٠] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَمَرَرْنَا بِوَادِي (٥) ، فَقَالَ : «أَيُّ وَادِ هَذَا؟» فَقَالُوا : وَادِي الْأَزْرَقِ ، قَالَ : «كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى » ، فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ ، وَشَعَرِهِ وَادِ هَذَا؟ فَقَالُوا : وَادِي الْأَزْرَقِ ، قَالَ : «كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى » ، فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ ، وَشَعَرِهِ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ ، «وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ جُوارٌ إِلَى اللّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًا بِهَ لَمَ الْوَادِي » ، قَالَ : ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَةٍ ، فَقَالَ : «أَيُّ ثَنِيَةٍ هَذِهِ؟» فَقَالُوا : هَرْشَى اللهِ اللهِ بُالتَّابِيَةِ مَارَاء عَلَى ثَنِيَةٍ مَنْ وَالْمَ : «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ، خِطَامُ نَاقَتِهِ حُلْبَةٌ ، مَازًا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِي مُنْ الْوَادِي مُلَبِياً » .

## ١٠٣ - بَابُ ذِكْرِ تَلْبِيَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ الْمُلَبِّي وَعَنْ شِمَالِهِ عِنْدَ تَلْبِيَةِ الْمُلَبِّي اللَّوَاتِي عَنْ يَمِينِ الْمُلَبِّي وَعَنْ شِمَالِهِ عِنْدَ تَلْبِيَةِ الْمُلَبِّي

٥ [٢٧٠١] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدِ ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة. (انظر: النهاية ، مادة: جأر).

<sup>(</sup>٢) الخطام: الحبل الذي يقادبه البعير. (انظر: النهاية، مادة: خطم).

<sup>(</sup>٣) الخلبة : مفرد خلب ، وهو الليف . (انظر : النهاية ، مادة : خلب) .

<sup>(</sup>٤) الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، وما زالت ثيابا مفضلة لعلماء الأزهر في مصر . (انظر : معجم الملابس) (ص١٠٥) .

٥ [ ٧٧٠٠] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ٧٣٣٠] [التحفة: م ق ٤٢٤٥]، وتقدم برقم: (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) ، والجادة كما في «صحيح مسلم» (١٥٧/ ١) عن أبي موسى محمد بن المثنى : «بوادٍ» .

٥ [ ٢٧٠١] [ الإتحاف : خز كم ٦٢١٣] [ التحفة : ت ق ٤٧٣٥] .





عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُلَبِي (١) يُلَبِّي ، إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ ، حَتَّى تَنْقَطِعَ (٢) الْأَرْضُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا» . يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

# ١٠٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلَالِ عَلَى الإصْطِيَادِ بِالْإِشَارَةِ وَمُنَاوَلَةِ السِّلَاحِ الَّذِي يَكُونُ عَوْنَا لِلْحَلَالِ عَلَى الإصْطِيَادِ

٥ [٢٧٠٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ (٣) ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ (٣) ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَ بِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَ بِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ أَحْرَمَ ، قَالَ : فَرَكِبَ أَبُو قَتَادَةَ فَرَسَهُ ، فَأَتَى حِمَارَ وَحْشٍ فَأَصَابَهُ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، ثُمَّ كَأَنَّهُمْ هَابُوا فَرَكِبَ أَبُو قَتَادَةَ فَرَسَهُ ، فَأَتَى حِمَارَ وَحْشٍ فَأَصَابَهُ فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، ثُمَّ كَأَنَّهُمْ هَابُوا ذَلِكَ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ . فَقَالَ : «اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ؟» قَالُوا : لَا ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ؟» قَالُوا : لَا ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ؟» قَالُوا : لَا ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ؟» قَالُوا : لَا ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ .

وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ».

وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِمِثْلِهِ وَقَالَ : «أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ» ، قَالُوا : لا ، قَالَ : «فَكُلُوهُ» .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهو جائز لغة. ينظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢)، والجادة كما في «المستدرك» (١٦٧٧) عن عبيدة بن حميد: «مُلَبّ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تقطع» ، والمثبت من «الإتحاف» ، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩٠٩٢) ، و «المستدرك» من طريق عبيدة بن حميد، به .

٥ [٢٧٠٢] [الإتحاف: مي خزجاعه طح حب قط حم ٤٠٥٧] [التحفة: م ١٢١٠ - خ م س ١٢٠٩٩ - خ م س ق ١٢١٠٩ - خ م ت ١٢١٢٠ - خ م دت س ١٢١٣١]، وسيأتي برقم: (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





#### ٥٠١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلَالِ الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ الْحَلَالُ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ

٥ [٢٧٠٣] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ ٣ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُ وَ مَعَ قَوْمٍ ، وَهُ مْ مُحْرِمُ ونَ ، فَذَكَرُوهُ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِ ، فَقَالَ : «أَصِدْتُمْ ، أَوْ أَعَنْتُمْ ، أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ » قَالُوا : لَا ، قَالَ : «فَكُلُوهُ» .

## ١٠٦ - بَابُ كَرَاهَةِ قَبُولِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا أُهْدِيَ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزِ لَهُ مِلْكُ الصَّيْدِ فِي إِحْرَامِهِ

٥ [٢٧٠٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُوْسَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : مَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ ، وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ : أَوْ بِوَدَّانَ ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ إِلَى ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي ، قَالَ : "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ» .

زَادَ فِي خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: الْحِمَارُ عَقِيرٌ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

قَالَ أَبِكِر : فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ جُرَيْجِ الزُّهْرِيَّ وَإِجَابَتِهِ إِيَّاهُ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَالَ فِي خَبَرِ الصَّعْبِ: أَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ، أَوْ رِجْلَ حِمَارٍ، وَاهِمٌ فِيهِ، إِذِ الزُّهْرِيُّ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَصَّعْبِ: أَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ، أَوْ رِجْلَ حِمَارٍ، وَاهِمٌ فِيهِ، إِذِ الزُّهْرِيُّ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا عَلَمُ أَنَّهُ لَا عَلَى النَّبِيَ عَلَيْهُ ؟ وَكَيْفَ يَرُوِي أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَا عَلِي لَلنَّبِي عَلَيْهُ ؟ وَكَيْفَ يَرُوِي أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ

٥ [٧٧٠٣] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب قط حم ٤٠٥٧] [التحفة: م ١٢١٠ - خ م س ١٢٠٩٩ - خ م س ق ١٢١٠ - خ م ت ١٢١٢ - خ م د ت س ١٢١٣١]، وتقدم برقم: (٢٧٠٢). ١ [٢٦٢/أ].

٥ [ ٢٧٠٤] [الإتحاف: مي خز طح جاعه حب ط حم عم ش ٦٥٣٣] [التحفة: خ م ت س ق ٤٩٤٠].



أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ حِمَارِ أَوْ رِجْلُ حِمَارٍ ، وَهُوَ لَا يَدْرِي كَانَ الْحِمَارُ الْمُهْدَى إِلَى النّبِيّ عَقِيرًا أَمْ لَا؟

قَدْ خَرَّجْتُ أَلْفَاظَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَمَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ: أَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ ، أَوْ قَالَ : رِجْلَ حِمَارٍ ، أَوْ قَالَ : حِمَارًا .

### ١٠٧ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ، قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ مَنْ لَا يُمَيِّرُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ أَنْ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ طَلْقٌ حَلَالٌ بِكُلِّ حَالٍ.

ه [٢٧٠٥] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . حَ وَقَرَأْتُهُ عَلَىٰ بُنْدَادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ . حَ وَقَرَأْتُهُ عَلَىٰ بُنْدَادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ ، وَطَلْحَهُ رَاقِدٌ ، وَفَق مَنْ أَكَلَ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدُّوْرَقِيِّ ، وَقَالَ بُنْدَارٌ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ .

قَالَ أَبِكِ : أَخْبَارُ أَبِي قَتَادَةَ وَتَصْوِيبُ النَّبِيِّ وَيَظِيْهُ فَعَلَ مَنْ أَكَلَ الصَّيْدَ الَّذِي اصْطَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ ، وَمَسْأَلَتُهُ إِيَّاهُمْ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؟ وَأَكْلُهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّحْمِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا .

### ١٠٨ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَدِّهِ لَحْمَ صَيْدٍ أُهْدِيَ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ

مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ، قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسِّرِ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكُلِّ حَالٍ وَإِنِ اصْطَادَهَ الْحَلَالُ.

٥ [ ٧٧٠٥] [ الإتحاف: مي خزعه طح حب حم ٦٦٣٠] [ التحفة: م س ٢٥٠١] .



- Y98
- ٥ [٢٧٠٦] قرأت عَلَى بُنْدَارِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْمَ مُسْلِم ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مُسْلِم ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ حَدَّثَنَا عَنْ لَحْمٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَاسْتَذْكَرْتُهُ ، فَقَالَ : أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ لَكُمْ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّا حُرُمٌ » .
- ٥ [٢٧٠٧] قَالَ أَبِكِر: رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ، قَبِلْنَاهُ».

صر ثناه إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ زُهَيْرِ.

قال أبر بَر : فَخَبَرُ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَالٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِهُ حِمَارُ وَحْشٍ أَرَادَ خَبَرَهُ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَّامَةَ ﴿ رَوَايَةَ مَنْ قَالَ : أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِهُ حِمَارُ وَحْشٍ أَرَادَ خَبَرَهُ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَّامَةَ ﴿ وَوَايَةَ مَنْ قَالَ : أَهْدِيَ أَهْدِي لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَلَعَلَّهُ شُبّة عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ ، فَجَعَلَ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَهْدِي لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَلَعَلَّهُ شُبّة عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ ، فَجَعَلَ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي ذِكْرِ لَحْمِ الصَّيْدِ فِي قِصَّةِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَّامَةَ ، وَخَبَرَ عَائِشَةَ أُهُ دِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْ وَشِيقَةُ لَحْمِ ظَبْيٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ كَخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَالِي اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

٥ [٢٧٠٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسِ (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ مَكَّةَ ، لَـمْ

٥[٢٧٠٦][الإتحاف: خز عه حب حم طح ٤٦٧٩][التحفة: م س ٣٦٦٣- د س ٣٦٧٧- م س ٥٧٠٠]، وسيأتي برقم: (٢٧٠٨).

٥ [٢٧٠٧] [الإتحاف: خز ٢٠٧٦].

<sup>۩[</sup>۲۲۲/ ب].

٥ [٢٧٠٨] [الإتحاف: خزعه حب حم طح ٤٦٧٩] [التحفة: م س ٣٦٦٣ - د س ٣٦٧٧ - م س ٥٧٠٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عطاء» والمثبت من الموضع السابق برقم: (٢٧٠٦) من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، ومن «الإتحاف»، وغالب مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (١٩٦٤٩) من طريق محمد بن بكر وعبد الرزاق.





يَقُلِ ابْنُ مَعْمَرٍ مَكَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَرَامًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَهْدَىٰ لَهُ رَجُلٌ عُضْوَا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : "إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ ، إِنَّا حُرُمٌ» .

# ١٠٩ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَلَالُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ الْحَدِي اصْطَادَهُ الْحَلَالُ مِنْ أَجْلِ الْحَرَامِ . الَّذِي اصْطَادَهُ الْحَلَالُ مِنْ أَجْلِ الْحَرَامِ .

٥ [٢٧٠٩] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، أَنَّ عَمْرَو [بْنِ أَبِي عَمْرِو] (١) ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيَّ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، أَنَّ عَمْرَو [بْنِ أَبِي عَمْرِو] (١) مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، أَخْبَرَهُمَا عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ : «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمُ مَا لَمْ تَعْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمُ مَا لَمْ تَعْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمُ مَا لَمْ تَعْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمُ مَا لَمْ

٥ [٢٧٠٩] [الإتحاف: خزجاطح حب قطش كم حم ٣٧٦٦] [التحفة: دتس ٣٠٩٨].

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، و«المستدرك» للحاكم (۱۷٦٩) من طريق ابن وهب به، و «مسند أحمد» (۱۵۱۲۳)، و «سنن الترمذي» (۸۵۸)، و «السنن الكبرى» للنسائي (۳۹۹۷) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تصيده» والمثبت من: «الإتحاف» ، والموضع التالي برقم: (٢٧١٣) ، و «المنتقى» لابن الجارود (٤٤٣) ، و «المستدرك» للحاكم ، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠٠١٢) من طريق ابن وهب ، به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذا في «المستدرك» (١٦٨٠) عن ابن وهب به. قال الطيبي في «شرحه» (٦/ ٢٠٣٥): «قوله: «أو يصاد لكم» بعد قوله: «ما لم تصيدوه» فيه إشكال؛ لأن الظاهر يقتضي الجزم، وغاية ما يتكلف فيه أن يقال: إنه عطف على المعنى؛ فإنه لو قيل: ما لا تصيدونه أو يصاد لكم لكان ظاهرًا، فيقدر هذا المعنى». وينظر «شرح النووي على مسلم» (١٠٦/٨)، و«مرقاة المفاتيح» (٥٩٦٥)، وقد أطال الأخير النفس في هذه المسألة.





٥ [ ٢٧١٠] صرتنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «صَيْدُ الْبَرِّ» وَلَمْ يَقُلْ : «لَحْمُ» .

٥ [٢٧١١] وَقَدْ رَوَىٰ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ الْجُدَيْدِيةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْ فَرَأَيْتُ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ زَمَنَ الْحُدَيْدِيةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْ فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ حَمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ لَكَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ ، فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ حِينَ أَحْرَمْتُ ، وَأَنِي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ ، فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ .

مرثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ .

قال أبوبر: هَذِهِ الزِّيَادَةُ: إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ: أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَكَ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ غَيْرَ مَعْمَرٍ فِي هَـذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَيَشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهُ أَكُلَ مِنْ لَحْمِ ذَلِكَ الْحِمَارِ، قَبْلَ أَنْ يُعْلِمُهُ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَيَشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهُ أَكُلَ مِنْ لَحْمِ ذَلِكَ الْحِمَارِ، قَبْلَ أَنْ يُعْلِمُهُ أَبُو قَتَادَةَ أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَلَمَّا أَعْلَمَهُ أَبُو قَتَادَةَ أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ، فَلَمَّا أَعْلَمَهُ أَبُو قَتَادَةَ أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْمَتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ بَعْدَ إِنَّاهُ أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَيْقَةً أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَيْقَةً أَنَّهُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَيْقَةً أَنَّهُ اللهُ فَدْ أَكُلَ مِنْ لَحْمِ ذَلِكَ الْحَمْرِ .

٥ [٢٧١٢] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ عَبْدُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَىٰ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَرَكِبَ فَرَسَهُ ، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ الرَّمْحَ أَوِ السَّوْطَ عَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَىٰ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَرَكِبَ فَرَسَهُ ، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ الرَّمْحَ أَوِ السَّوْطَ

٥ [٢٧١٠] [الإتحاف: خز جاطح حب قط ش كم حم ٣٧٦٦] [التحفة: دت س ٣٠٩٨].

٥ [٧٧١١] [الإتحاف: مي خزجا عه طح حب قط حم ٤٠٥٧] [التحفة: خ م س ١٢٠٩٩ - م ١٢١٠١ - خ م س ق ١٢١٠٩ - خ م ت ١٢١٢٠ - خ م دت س ١٢١٣١].

٥[٢٧١٢][الإتحاف: مي خزجاعه طح حب قط حم ٤٠٥٧][التحفة: خ م س ١٢٠٩٩ - م ١٢١٠١ - خ م س ق ١٢١٠٩ - خ م ت ١٢١٢٠ - خ م دت س ١٢١٣١].



فَأَبَوْا أَنْ يُنَاوِلُوهُ ، فَتَنَاوَلَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَقَرَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَلَحِقُ وا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَبَوْا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ » قَالُوا : نَعَمْ ، فَأَتَوْهُ بِرِجْلِهِ ، فَأَكَلَ مِنْهَا .

قَدْ خَرَّجْتُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ طُرُقَ خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَذِكْرَ مَنْ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَـلَ مِنْ لَحْمِ ذَلِكَ الْحِمَارِ .

## ١١٠ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمُحْرِمِ بَيْضَ الصَّيْدِ إِذَا الْبَيْضُ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ

٥ [٧٧١٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَلْمُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَاءٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدِي لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ جَابِرِ : «لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادُ (٢) لَكُمْ « وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » وَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ بَيْضَ الصَّيْدِ مُبَاحٌ لِلْحُرْمِ ؛ إِذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ ؛ لِأَنَّ كُمْ مَيْضِ الصَّيْدِ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ حُكْمٍ لَحْمِهِ . لِأَنَّ حُكْمَ الحَمِهِ .

### ١١١- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الضَّبُع فِي الْإِحْرَامِ

إِذِ النَّبِيُ عَلَيْ الْمُوَلَّىٰ بِبَيَانِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْـوَحْيِ إِلَيْـهِ، قَـدْ أَعْلَـمَ أَنَّ الـضَّبُعَ صَيْدٌ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمَ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فَقَـالَ: ﴿ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدِ فَقَـالَ: ﴿ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [الماندة: ٩٥].

<sup>₫[</sup>٣٢٢/أ].

٥ [٢٧١٣] [الإتحاف: خزعه حب حم طح ٤٦٧٩] [التحفة: دس ٣٦٧٧- دس ٥٩٥٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل،: «طاوس» والمثبت من: «الإتحاف»، و «مستدرك الحاكم» (١٦٨١) من طريق إسحاق بن عيسي، عن قيس، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وسبق الكلام عليه. ينظر التعليق على الحديث رقم (٢٧٠٩).



YAN

٥ [٢٧١٤] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ . ح وحرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ ، أَنَأْكُلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ؟ قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِي؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ رَبِي اللَّهِ عَلَىٰ : نَعَمْ . وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَالِيَهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَهُ وَاللَهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

### ١١٢ - بَابُ ذِكْرِ جَزَاءِ الضَّبُعِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ

٥[٥ ٢٧١] صرتنا سَلْمُ (٢) بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ أَلْ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَلْهُ مِنَ الصَّيْدِ .

• [٢٧١٦] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِـشَامٍ ، قَـالاً : حَـدَّثَنَا هُـشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَضَى فِي النَّسْبُعِ بِكَبْشٍ .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَنْ مَنْصُورٍ.

٥ [٢٧١٤] [الإتحاف: مي ش خز جا طح حب قط كم حم ٢٨٩٧] [التحفة: دت س ق ٢٣٨١] ، وسيأتي برقم: (٢٧١٥) ، (٢٧١٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا» والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٢٧١٥] [الإتحاف: مي ش خز جا طح حب قط كم حم ٢٨٩٧] [التحفة: د ت س ق ٢٣٨١]، وتقدم برقم: (٢٧١٤)، وسيأتي برقم: (٢٧١٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «سالم» والمثبت من «الإتحاف» . ينظر : «تهذيب الكمال» (١١/ ٢١٨) .

<sup>• [</sup>٢٧١٦] [الإتحاف: خز طح قط كم ٢٩٨٦] [التحفة: دت س ق ٢٣٨١].





# ١٦ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَبْشَ الَّذِي قُضِيَ بِهِ جَزَاء لِلضَّبُعِ هُوَ الْمُسِنُّ مِنْهُ لَا مَا دُونَ الْمُسِنِّ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَنَ اللَّهَ عَلَىٰ أَنَ اللَّهَ عَلَىٰ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلتَّعَمِ (١) ﴾ [المائدة: ٩٥] أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ شَبَهَا بِالْبُدْنِ مِنَ النَّعَمِ ، لَا مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ قِيمَةَ الضَّبُعِ تَخْتَلِفُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ ، وَكَذَلِكَ قِيمَةَ الْكَبْشِ قَدْ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَ قِيمَةَ الضَّبُعِ تَخْتَلِفُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ وَلَوْ كَانَ الْمِثْلُ فِي الْقِيمَةِ لَمْ يَجْعَلْ عَيَالَةً جَزَاءَ الضَّبُعِ كَبْشًا فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَلِي كُلِّ بَلَدٍ .

٥ [٢٧١٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ السَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا الصَّائِغُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيدٍ : «الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشِ مُسِنِّ ، وَتُؤْكَلُ » .

### ١١٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ وَخِطْبَتِهِ وَإِنْكَاحِهِ

٥ [٢٧١٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نَبَيْهِ وَهُوَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ».

قَالِ أَبِكِر : خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

<sup>(</sup>١) النعم: الإبل، وقد تكون البقر والغنم، والأغلب عليها الإبل. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٤٥).

٥[٢٧١٧] [الإتحاف: خز طح قط كم ٢٩٨٦] [التحفة: د ت س ق ٢٣٨١]، وتقدم برقم: (٢٧١٤)، (٢٧١٥).

٥ [٢٧١٨] [الإتحاف: مي خزجاعه طح حب قط حم عم طش ١٣٦٢٦] [التحفة: م دت س ق ٩٧٧٦].





### جِمَاعُ أَبْوَابِ (`` ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِا <sup>(``)</sup> لِلْمُحْرِمِ نَصَّتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ دَلَّتْ عَلَى إِبَاحَتِهَا

### ١١٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ

٥ [٢٧١٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : امْتَرَىٰ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُمَا بِالْعَرْجِ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ ، وَقَالَ مَرَّة فِي غَسْلِ النَّبِيِّ مَخْرَمَة ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُمَا بِالْعَرْجِ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ وَأُسَهُ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ أَسْأَلُهُ ، فَأَتَيْتُهُ بِالْعَرْجِ ، وَهُ وَيَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَي وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا النَّوْبَ إِلَىٰ صَدْرِهِ حَتَّىٰ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ وَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ عَبَّاسٍ أَرْسَلْنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكُ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلْنِي إلَيْكِ أَسْأَلُكُ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَقُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلْنِي إلَيْكِ أَسْأَلُكُ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَلْتُ وَلَيْ اللَّهِ وَقَالَ لِيَعْرَبُهُ وَقَالَ لَهُ الْمِسُولُ : لَا أُمَارِيكَ فِي شَيْء بَعْدَهَا أَبَدًا . قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَاللَهُ وَقَالَ لَهُ الْمِسُولُ : لَا أُمَارِيكَ فِي شَيْء بَعْدَهَا أَبَدًا .

### ١١٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ قَطْع شَعَرٍ وَلَا حَلْقِهِ

ه [۲۷۲۰] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْـنُ الْعَـلَاءِ ، حَـدَّثَنَا سُـفْيَانُ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ عَمْـرَا يَعْنِي ابْنَ دِينَارِ ، يَقُـولُ : سَـمِعْتُ ابْـنَ عَبَّاسٍ ، يَقُـولُ : احْـتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ وَهْوَ مُحْرِمٌ .

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : جمع) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إباحته» ، والمثبت لاستقامة السياق ، ويدل عليه قوله في الموضع التالي .

٥ [٢٧١٩] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط حم طش ٤٣٧٦] [التحفة: خم دس ق ٣٤٦٣].

ه[۳۲٦/ ت].

٥ [ ٢٧٢٠] [ الإتحاف : مي خز عه جاحب كم ش حم ٧٧٧٩] [ التحفة : خ م د ت س ٥٧٣٧] ، وسيأتي برقم : ( ٢٧٢٣) ، (٢٧٢٥) .





ثُمَّ سَمِعْتُ عَمْرًا بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

فَظَنَنْتُ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

#### ١١٧ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ادِّهَانِ الْمُحْرِمِ بِلُهْنِ غَيْرِ مُطَيَّبٍ

إِنْ جَازَ الإحْتِجَاجُ بِفَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، وَصَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ ادَّهَنَ وَهُو مُحْرِمٌ، لأَنَّ أَصْحَابَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي هَـذِهِ اللَّفْظَةِ، أَنَا حَائِفٌ أَنْ يَكُونَ فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ وَاهِمًا (١) فِي رَفْعِهِ هَذَا الْخَبَرَ.

٥ [٢٧٢١] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبَّادِ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا فَرْقَدٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا فَرْقَدٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَدْر اللهِ وَهُو مُحْرِمٌ .

قَالَ أَبِكِر : أَنَا حَاثِفٌ أَنْ يَكُونَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ وَاهِمًا فِي رَفْعِهِ هَذَا الْخَبَرَ ، فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ ، رَوَىٰ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ . **صرثنا** مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ .

قَالَ أَبِكِر : وَهَذَا (٣) - عِلْمِي - هُوَ الصَّحِيحُ ، الاِدِّهَانُ بِالزَّيْتِ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ لَا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ ، وَأَتْقَنُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلِ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «واهم» ، والمثبت من الموضع التالي رقم (٢٧٢١) ، وهو الجادة .

٥ [ ٢٧٢] [ الإتحاف : خز حم ٩٧٣٧] [ التحفة : خ ٥٦٨].

<sup>(</sup>٢) «أي : غير مطيب ، وهو الذي يطبخ فيه الرياحين حتىٰ تطيب ريحه» . ينظر : «النهاية في غريب الحديث» (١١/٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هما» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.





وَهَكَذَا رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ الِ ، عَنْ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ . حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ .

وَرَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : عِنْدَ الْإِحْرَامِ . ح مرثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهِ .

وَرَوَاهُ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فَقَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ . حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِن . وَدَوَاهُ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلِ .

قَالَ أَبِكِر: فَاللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا وَكِيعٌ، وَالَّتِي ذَكَرَهَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: لَوْ كَانَ الـدُّهْنُ مُقَتَّتًا بِأَطْيَبِ الطِّيبِ جَازَ الاِدِّهَانُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ تَطَيَّبَ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكٌ، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ عَلَىٰ مَا خَبَّرَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ ، يَقُولُ : غَيْرَ مُقَتَّتٍ غَيْرَ مُطَيَّبٍ .

#### ١١٨ - بَابُ إِبَاحَةِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَهُ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ بِالصَّبِرِ (١)

٥ [٢٧٢٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ (٢) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّـوبَ بْـنِ مُوسَــى ، عَـنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، حَـدَّثَ عَـنِ النَّبِـيِّ ﷺ : «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَكَىٰ عَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ» .

#### ١١٩ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلْمُحْرِم

٥ [٢٧٢٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ . ح وصرثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْـنُ إِدْرِيـسَ الـرَّازِيُّ (٣) ، حَـدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْـنُ خَارِجَـةَ ، حَـدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «الصبِر: الدواء المر بكسر الباء في الأشهر، وسكونها للتخفيف لغة، مع فتح الصاد وكسرها فيكون فيه ثلاث لغات» ينظر: «المصباح المنير» (١/ ٣٣١).

٥ [ ٢٧٢٢] [التحفة: م دت س ٧٧٧٧].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٦٢٧) لابن خزيمة.

٥ [٢٧٢٣] [الإتحاف: مي خز عه جاحب كم ش حم ٧٧٧٩] [التحفة: خ م دت س ٥٧٣٧]، وتقدم برقم: ( ٢٧٢٠)، وسيأتي برقم: ( ٢٧٢٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الدارمي» والمثبت من «الإتحاف». ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٣٨١).





يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَطَاءِ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَهْ وَمُحْرِمٌ ؟ وَهَلْ تَسَوَّكَ النَّبِيُ ﷺ وَهْ وَمُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# ١٢٠ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَلْبِيدِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ كَيْ لَا يَتَأَذَّىٰ بِالْقُمَّلِ وَالصِّئْبَانِ فِي الْإِحْرَامِ ١٤

٥[٢٧٢٤] صر تنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ وَهُبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ وَهُبِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ : يُهِلُّ مُلَبِّدًا (٢) .

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكِ : يُلَبِّدُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ؟ قَالَ : بِالصَّمْغ وَالْغَاسُولِ .

### ١٢١ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ الْمَحْجُومُ ذَا جُمَّةٍ (٣) أَوْ وَفْرَةٍ (٤)

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّىٰ.

ه[٧٧٧٠] **صرتنا** مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَـدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْـنُ \_\_\_\_\_\_\_

٥ [٢٧٢٤] [التحفة: خ ١٨٥٧ - خ م دس ق ٢٩٧٦].

- (١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (٩٦١٤) لابن خزيمة .
- (٢) تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر؛ وإنها يلبد من يطول مكثه في الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: لبد).
  - (٣) الجمة: ما سقط على المُنْكِبَيْنِ من شعر الرأس. (انظر: النهاية ، مادة: جمم).
  - (٤) الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن . (انظر : النهاية ، مادة : وفر) .
- ٥ [٢٧٢٥] [الإتحاف: مي خز عه جاحب كم ش حم ٧٧٧٩] [التحفة: خ م د ت س ٥٧٣٧]، وتقدم برقم: (٢٧٢٠)، (٢٧٢٠).





إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - عَلَى رَأْسِهِ .

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ ابْنِ بُحَيْنَةً مِنْ هَذَا الْبَابِ.

### ١٢٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا احْتَجَمَ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ وَجَعِ وَجَدَهُ بِرَأْسِهِ

٥[٢٧٢٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِ وَ قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ : مَا كُنَّا نَرَىٰ أَنَ ذَلِكَ يُكُروهُ إِلَّا حُمَيْدًا ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ : مَا كُنَّا نَرَىٰ أَنَ ذَلِكَ يُكُرهُ إِلَّا لِجَهْدِهِ ، وَلَمْ يُسْنِدُهُ ، وَقَالَ : قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ وَجَعٍ وَجَدَهُ فِي لِجَهْدِهِ ، وَلَمْ يُسْنِدُهُ ، وَقَالَ : قَدِ احْتَجَمَ النَّبِي عَلَيْ وَهُو مُحْرِمٌ ، مِنْ وَجَعٍ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ .

### ١٢٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَدَمِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدِ احْتَجَمَ مُحْرِمًا غَيْرَ مَرَّةٍ ؟ مَرَّةً عَلَى الرَّأْسِ ، وَمَرَّةً عَلَى ظَهْرِ الْقَدَم .

ه [٧٧٢٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ .

١٢٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوَجَعَ الَّذِي وَجَدَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي إِحْرَامِهِ فَاحْتَجَمَ بِسَبَبِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَجَدَهُ بِظَهْرِهِ أَوْ (١) بِوَرِكِهِ لَا بِقَدَمِهِ

ه [۲۷۲۸] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ . ح وصرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَىٰ . ح وصرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ

٥ [٢٧٢٦] [الإتحاف: خز ٩١٧] [التحفة: د ٢٦٦ - خ ٤٤٨]، وسيأتي برقم: (٢٧٢٧).

٥ [٧٧٢٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٠٠] [التحفة: دتم س ١٣٣٥]، وتقدم برقم: (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أ» بدون واو ، والمثبت كما في حديث الباب.

٥ [٢٧٢٨] [الإتحاف: خزعه حم ٣٦٦٤] [التحفة: دس ٢٩٧٨ - ق ٢٧٧٨].



يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - مِنْ وَثْء (١) كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ . لَمْ يَقُلْ لَنَا بُنْ دَارٌ : أَوْ بِوَرِكِهِ ، لَمْ يَقُلْ لَنَا بُنْ دَارٌ : أَوْ بِوَرِكِهِ ، قِيلَ لَنَا : إِنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِهِ ، وَلَمْ يُكَلِّمْ بِهِ .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، [وَ] (٢) ابْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ وَجَعِ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ ، فَذَلَّ حَبَرُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ، وَنْ وَجَعِ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ ، فَذَلَّ خِبَرُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ إِحْدَىٰ وَإِنَّمَا كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ إِحْدَىٰ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ وَجَعٍ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ ، وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ أَنَّ إِحْدَيْهِمَا كَانَ مِنْ وَثْءِ كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ .

ه [٢٧٢٩] وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ مِـنْ رَهْصَةٍ أَصَابَتْهُ .

صر ثناه الزِّيَادِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (٣) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ .

قَالَ أَبِكِر: فَهَذِهِ الرُّخْصَةُ تُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْوَثْءُ الَّذِي ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ.

١٢٥ - بَابُ إِبَاحَةِ رُكُوبِ الْمُحْرِمِ الْبُدْنَ إِذَا سَاقَهُ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥[٢٧٣٠] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حوص ثنا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ ،

<sup>(</sup>١) الوث، والوثاءة: وَصْم (وجَع) يصيب اللحم لا يبلغ العظم، أو توجّع في العظم بلا كسر، أو هو الفك وهو انفراج المفاصل وتزلز لها وخروج بعضها عن بعض، وهو في اليد دون الكسر. (انظر: التاج، مادة: وثأً).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت لاستقامة السياق .

٥ [٢٧٢٩] [الإتحاف: خز ٣٣٦١] [التحفة: ق ٢٧٧٨].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفضل» والمثبت من: «الإتحاف»، و«الطب» لأبي نعيم (٤٢٤) من طريق فضيل، به. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٧١).

٥ [ ۲۷۳۰] [الإتحاف : مي خز طح حم ١٥٩٢] [التحفة : م ٢٥٤ - م س ٣٩٦ - س ١٢١٩ - خ ١٢٧٦ - خ ق ١٣٦٦ - خ ٢٧٦٠ - خ ق



\*(٣.1)

حَدَّثَنَا (١) عِيسَى ، عَنْ شُعْبَة . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَة وَسَعِيدٍ ، عَنْ شَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ شُعْبَة وَسَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ شُعْبَة وَسَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَسَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَسَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَلَيْهِ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَة ، قَالَ : «ارْكَبْهَا» ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَة ، قَالَ : «ارْكَبْهَا ، وَيُلْكَ - أَوْ - وَيُحَكَ» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ .

## ١٢٦ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْتِي ذَكَرْتُهَا الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّمَا أَبَاحَ رُكُوبَ الْبُدْنِ إِذَا كَانَ رَاكِبُهَا لَا يَجِدُ ظَهْرًا يَرْكَبُهُ، لَا إِذَا وَجَدَ ظَهْرًا ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَكِبَ الْبَدَنَةَ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنْ وُجُودِ الظَّهْرِ(٢) لَا إِذَا وَجَدَ ظَهْرًا ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَكِبَ الْبَدَنَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ النُّزُولُ عَنْهَا ١٠ . 
ثُمَّ وُجِدَ ظَهْرًا يَرْكَبُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الثَّبُوثُ عَلَى الْبَدَنَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ النُّزُولُ عَنْهَا ١٠ .

٥[٢٧٣١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَحَدَّثَنَاهُ مَرَّةً ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَحَدَّثَنَاهُ مَرَّةً ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ ، قَالَ : «ازْكَبْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» .

١٢٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ رُكُوبَ الْبُدْنِ عِنْدَ الْجُوبِ الْبُدْنِ عِنْدَ الْعَالِمَ وَعُودِ الظَّهْرِ عِنْدَ الْإِعْوَاذِ مِنْ وُجُودِ الظَّهْرِ

رُكُوبًا بِالْمَعْرُوفِ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ عَلَى الْبَدَنَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا» ، والمثبت بدون الواو كما في «الإتحاف» هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).

١[٤٢٦/ ت].

٥ [٢٧٣١] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٣٤٢٣] [التحفة: م د س ٢٨٠٨- م ٢٩٥٤]، وسيأتي برقم: (٢٧٣٢).





٥ [٢٧٣٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، سُيْلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ ، ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، سُيْلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [يَقُولُ ] (٢) : «ارْكَبْ (٣) بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ (٤) إِلَيْهَا حَتَّى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [يَقُولُ ] (٢) : «ارْكَبْ (٣) بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ (٤) إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» .

### ١٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّوَابِّ الَّتِي أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ قَتَلُهَا فِي الْإِحْرَامِ

بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ فِي ذِكْرِ بَعْضِهِنَّ بِلَفْظٍ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ عَلَىٰ أَصْلِنَا.

٥ [٢٧٣٣] مرثنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَتْ حَفْصَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لَا جُنَاحَ (٥) عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٦)» .

٥[٢٧٣٤] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ،

<sup>0[</sup>۲۷۳۲] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٣٤٢٣] [التحفة: م د س ٢٨٠٨– م ٢٩٥٤]، وتقدم برقم: (۲۷۳۱).

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن بكر» في الأصل: «ابن أبي بكر» والمثبت من: «الإتحاف»، و «مسند أحمد» (١٤٦٩٧)، وهو: «محمد بن بكر بن عثمان البرساني».

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند أحمد في «المسند» عن محمد بن بكر، عن ابن جريج: «اركبها»، وكذا رواها غير واحد عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٤) ألجئت: اضطررت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لجأ).

٥ [٢٧٣٣] [الإتحاف: خز عه طح ١٣٨٥] [التحفة: م ٧٣١١ خ م س ١٥٨٠٤].

<sup>(</sup>٥) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٦) العقور: كل سَبُعٍ يَعْقِرُ، أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنَّمِر والذئب، سماها كلبا لاشتراكها في السَّبُعِيَّة. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

٥ [٢٧٣٤] [الإتحاف: خزطح ١٨١٤٤]، وسيأتي برقم: (٢٧٣٦).



عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَمَالِكِ ، يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اللَّهِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ - يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «الْحَيَّةُ، وَاللَّهُبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

ه [ ٢٧٣٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، بِهَذَا ، وَقَالَ : إِلَّا أَنَّـهُ قَـالَ فِي حَدِيثِهِ : «وَالْحَيَّةُ ، وَالذِّئْبُ ، وَالنَّمِرُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» .

قَالَ ابْنُ يَحْيَى - كَأَنَّهُ يُفَسِّرُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ يَقُولُ: مِنَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ: الْحَيَّةُ، وَالذَّئْبُ، وَالنَّمِرُ.

٥[٢٧٣٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْ لَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلِّ فِي الْحَرَمِ : الْحَيَّةُ ، وَالْعَقْرُ . وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .

قَالَ الْهَرِجِ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي قَالَهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَذِكْرُهُ الْحَيَّةَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُ لِسَانُهُ إِلَى هَذَا، لَيْسَتِ الْحَيَّةُ مِنَ الْكَلْبِ فِي شَيْء ، وَلَا يَقَعُ الْحَيَّة يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُ لِسَانُهُ إِلَى هَذَا ، لَيْسَتِ الْحَيَّةُ مِنَ الْكَلْبِ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا ، فِي خَبَرِ حَاتِم اسْمُ الْكَلْبِ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا ، فِي خَبَرِ حَاتِم الْمُ الْكَلْبِ عَلَى الْحَيَّةِ ، فَأَمَّا النَّمِ وَالذِّئْبُ فَاسْمُ الْكَلْبِ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا ، فِي خَبَرِ حَاتِم ابْنِ إِسْمَاعِيلَ بَيَانُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَيَّةِ وَبَيْنَ الْكَلْبِ الْمَقُورِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ يُرِيدُ الْحَيَّة ، أَنَّهَا يَقَعُ اسْمُ الْكَلْبِ عَلَيْهَا .

١٢٩ - بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيَّةَ وَإِنْ كَانَ قَاتِلُهَا فِي الْحَرَمِ لَا فِي الْحِلِّ وَالْحَلَّ وَالْعَلَى وَالْحَلَّ وَالْمُحْرِمِ الْحَيَّةَ وَإِنْ كَانَ قَاتِلُهَا فِي الْحَرَمِ لَا فِي الْحِلِّ وَالْمَعْرِيبِ إِنْ كَرَيْبٍ [بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ] (١) ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَالْمَعْرَ وَالْمُعَلَّمُ وَلَيْبٍ [بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ] (١) ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ

٥ [٢٧٣٦] [الإتحاف: خزطح ١٨١٤٤] [التحفة: د ١٢٨٦٦]، وتقدم برقم: (٢٧٣٤).

٥ [٧٧٣٧] [الإتحاف: خز طح كم خ م ١٧٤٨٤] [التحفة: خت ٩١٧٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «بخبر غريب غريب» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الإتحاف»، وهي عبارة يستعملها المصنف.



يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَعَنِي الْمُنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ بِمِنّى .

## ١٣٠ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الْمُجْمَلَةِ الْمُجْمَلَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي بَعْضِ مَا أُبِيحَ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ بَعْضِ الْغِرْبَانِ لَا كُلِّهَا ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ قَتْلَ الْأَبْقَع (١) مِنْهَا دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْغِرْبَانِ .

٥ [٢٧٣٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا ، قَالَ : «خَمْسٌ فَوَاسِقُ (٢) يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ١٤ : الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّاةُ (٣)» .

# ١٣١ - بَابُ ذِكْرِ تَطَيُّبِ الْمُحْرِمِ ، وَلُبْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ جَاهِلَا بِأَنَّ ذَاكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْإِحْرَامِ وَإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْ فَاعِلِهِ

ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلَا بِأَنَّ التَّطَيُّبَ وَلُبْسَ مَا لُبِسَ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ ، بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُهُ فِي الطِّيبِ ، غَلَطَ فِي الإحْتِجَاجِ بِهِ(١٤)

<sup>(</sup>١) الأبقع: الذي في ظهره أو بطنه بياض . (انظر: الصحاح، مادة: بقع).

٥ [٢٧٣٨] [الإتحاف: خزعه طح حم ٢١٦٩٩] [التحفة: م س ق ١٦١٢٢ - س ١٦٤٠١ - خ م ت س ا ٢٧٣٨] .

<sup>(</sup>٢) الفواسق: جمع فاسق، وأصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وبه سمي العاصي فاسقا، وإنها سميت هذه الحيوانات فواسق، على الاستعارة لخبثهن. وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم؟ أي: لا حرمة لهن بحال. (انظر: النهاية، مادة: فسق).

요[077/1].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهي صورة من صور ضبطه، وقد أطال فيه القاضي عياض النفس، انظر: «المشارق» (١/٤/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بها».

#### صَحِيْكِ الْنَاجُرَامِيَة





بَعَضُ مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ يُحْرِمُ (١) الْمَرْءُ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَبَيْنَ الْمُؤَوِّمِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَ الْمُفَسَّرِ مِنْهَا . الْمُؤَخِّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُجْمَلِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَ الْمُفَسَّرِ مِنْهَا .

٥ [٢٧٣٩] عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَحْبَرَنِي عَطَاءٌ ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةً ، قَالَ لِعُمَرَ : لَيْتَ أَنِي أَرَىٰ النَّبِي عَلَيْ وَعَلَيْهِ وَوْبٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ النَّبِي عَلَيْهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلُ قَدْ تَضَمَّخ بِطِيبٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلُ قَدْ تَضَمَّخ بِطِيبٍ ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَجُلِ أَحْرَمَ فِي جُبَةٍ بَعْدَمَا تَصَمَّخ بِطِيبٍ ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَجُلِ أَحْرَمَ فِي جُبَةٍ بَعْدَمَا تَصَمَّخ بِطِيبٍ ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَجُلِ أَحْرَمَ فِي جُبَةٍ بَعْدَمَا تَصَمَّخ بِطِيبٍ ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَىٰ أَنْ تَعَالَ فَجَاءَهُ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا مُحْمَرٌ وَجُهُهُ كَذَلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ فَرُسَلَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَىٰ أَنْ تَعَالَ فَجَاءَهُ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا مُحْمَرٌ وَجُهُهُ كَذَلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ اللَّهُ مُو قَالَ : «أَمَّا الطِيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهَا فَلَاثَ مَرَاتِ ، وَأَمَّا الْجُبَةُ فَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَتِكَ » .

### ١٣٢ - بَابُ ذِكْرِ اللَّفْظَةِ الْمُفَسِّرَةِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الطِّيبِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا أَمَرَ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ بَعْدَ النَّصْحِ (٢) بِالطِّيبِ يَغْسِلُ ذَلِكَ الطِّيبَ إِنْ مَا تَطَيَّبَ بِهِ مِنْ طِيبِ النِّسَاءِ خَلُوقًا (٣) لَا ذَاكَ الطِّيبَ الَّتِي هِيَ مِنْ طِيبِ النِّسَاءِ خَلُوقًا (٣) لَا ذَاكَ الطِّيبَ الَّتِي هِيَ مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ الَّتِي قَدْ تَطَيَّبَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ.

٥ [ ٢٧٤٠] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

<sup>(</sup>١) قوله «قبل يحرم» كذا بالأصل ، والسياق يقتضي وجود «أن» بينهما ، وقد سبق مثل هذه لصورة للناسخ ، فلعله يريد الاختصار لوضوح المعنيٰ .

<sup>0 [</sup>٢٧٣٩] [الإتحاف: خز عه طح حب قط حم ١٧٣٤٧] [التحفة: د ت س ١١٨٤٤ - خ م د ت س ١١٨٣٦].

<sup>(</sup>٢) النضح: تطييب الشيء بالنضوح (الطيب). (انظر: النهاية ، مادة: نضح).

<sup>(</sup>٣) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

٥[٢٧٤٠] [الإتحاف: خز عه طح حب قط حم ١٧٣٤٧] [التحفة: خ م د ت س ١١٨٣٦ - د ت س ١١٨٤٤]
 ١١٨٤٤]، وتقدم برقم: (٢٧٣٤).





عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْرَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ مَقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ ، وَعَلَيَّ هَذَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِخَلُوقٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ ، وَعَلَيَّ هَذَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ؟ قَالَ : أَنْزِعُ هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُهُ ، قَالَ : «فَاصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ؟ قَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَسُجِي (١) بِقَوْبٍ ، فَدَعَانِي فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ » ، قَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَسُجِي (١) بِقَوْبٍ ، فَدَعَانِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ » ، قَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَسُجِي (١) بِقَوْبٍ ، فَدَعَانِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي عَن الثَّوْبِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَغِطُ (٢) مُحْمَرًا وَجُهُهُ .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَكَيُّ بِالْجِعِرَّانَةِ ، وَقَدْ قُلْتُ لِعُمَرَ : وَدِدْتُ أَنِّي أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ يَكَيِّةُ ، وَقَالَ : وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ .

١٣٣ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إِذِ الطِّيبُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حَلُوقٌ فِيهِ زَعْفَرَانٌ

وَالتَّزَعْفُرُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْحِلِّ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ إِلَى الطِّيبِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الطِّيبِ وَهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ . الطِّيبِ وَهُوَ مَلاً لُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ .

قَالَ : وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ مُتَضَمِّخُ بِخَلُوقٍ ، وَالْ : وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ مُتَضَمِّخُ بِخَلُوقٍ ، وَالْخَلُوقُ لَا يَكُونُ - عِلْمِي - إِلَّا فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَفِي خَبَرِ مَنْ صُورِ بْنِ زَادَانَ ، وَالْخَلُوقُ لَا يَكُونُ - عِلْمِي - إِلَّا فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةً عَنْ عَطَاءِ عَنْ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَمْيَةً ، قَالَ : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ الْ زَعْفَرَانِ إِلَّا أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى مِنَ الْإِسْنَادِ .

<sup>(</sup>١) التسجية: التغطية. (انظر: اللسان، مادة: سجا).

<sup>(</sup>٢) **الغطيط**: الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغًا. (انظر: النهاية، مادة: غطط).

۵[۲۷/ س].

#### صَجُلِح اللهُ الْجُرَافِيةَ





- ٥ [٢٧٤١] مرثناه مُحَمَّدُ بِنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَعَبْدِ الْمَلَكِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجِ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيَّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجِ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ (١) مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ أَلْ اللَّهِ مَا يُلِي مَنْ وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِي ، قَالَ : فَأَطْرَقَ عَنْهُ هُنَيْهَةً (٢) ، قَالَ : ثُمَّ دَعَاهُ ، أَحْرَمْتُ فَمَا تَرَى ، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِي ، قَالَ : فَأَطْرَقَ عَنْهُ هُنَيْهَةً (٢) ، قَالَ : ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ : «اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : قَالَ حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، بِهَ ذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبْهِ .
- [٢٧٤٢] ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ : يَخْرِقُ جُبَّتَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ .

#### ١٣٤ - بَابُ ذِكْرِ زَجْرِ النَّبِيِّ عَنْ تَزَعْفُرِ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ جَمِيعًا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَا صِفَتَهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ مُتَضَمِّخًا بِهِ إِذْ كَانَ طِيبُهُ خَلُوقًا فِيهِ زَعْفَرَانٌ .

- ٥ [٢٧٤٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّجَالَ عَنِ التَّزَعْفُرِ ، قَالَ حَمَّادٌ : يَعْنِي الْخَلُوقَ .
- ٥[٢٧٤٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

٥ [ ٢٧٤١] [ الإتحاف : خز عه طح حب قط حم ١٧٣٤٧ ] [ التحفة : خ م دت س ١١٨٣٦ ] .

<sup>(</sup>١) الردع: الصبغ واللطخ. (انظر: اللسان، مادة: ردع).

<sup>(</sup>٢) هنيهة وهنية: قليل من الزمان. (انظر: النهاية، مادة: هنا).

٥ [٧٧٤٣] [الإتحاف: خزعه ش حب حم طح ١٣٣٠] [التحفة: م دت س ٩٩٢- س ١٠٢١ - خ ١٠٥٦]، وسيأتي برقم: (٢٧٤٤).

٥ [٢٧٤٤] [الإتحاف: خزعه ش حب حم طح ١٣٣٠] [التحفة: م دت س ٩٩٢- س ١٠٢١ - خ ١٠٥٦]، وتقدم برقم: (٢٧٤٣).

F17



ح وصر ثنا أَبُو عَمَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ . ح وصر ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

# ١٣٥ - بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَ ١٣٥ وَ بَابُ ذِكْرِ مَعْلَى بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ

إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُحِلَّ (٢) أَيْضًا بِغَسْلِ الْخَلُوقِ الَّذِي كَانَ قَدْ تَخَلَّقَ بِهِ فَسَوَّىٰ فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ اللَّهِ عَسْلِ الْخَلُوقِ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْمُحِلِّ.

ه [۲۷٤٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَمْرُ بْنُ عَمَرُ بْنُ عَمَلُ بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : شَحُبْتُ يَوْمًا ، فَقَالَ لِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : شَحُبْتُ يَوْمًا ، فَقَالَ لِي صَاحِبٌ لِي : اذْهَبْ بِنَا إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ : فَذَهَبْ فَاغْتَسَلْتُ ، وَتَخَلَّقْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةً ، يَمْسَحُ وُجُوهَنَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي جَعَلَ يُجَافِي يَدَهُ عَنِ الْخَلُوقِ ، فَلَمًا فَرَغَ وَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَيَكُلِّهُ ، يَمْسَحُ وُجُوهَنَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي جَعَلَ يُجَافِي يَدَهُ عَنِ الْخَلُوقِ ، فَلَمًا فَرَغَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ؟ أَتَزَوَّجْت؟ » قُلْتُ : لا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ : «فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ » ، قَالَ : فَمَرَرْتُ عَلَى رَكِيَةٍ فَجَعَلْتُ أَقَعُ فِيهَا ، ثُمَّ جَعَلْتُ أَتَ دَلَكُ وَاللَّهُ وَيَكُمْ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُ أَقَعُ فِيهَا ، ثُمَّ جَعَلْتُ أَتَ دَلَكُ واللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا : «وَعَادَ لِحَيْرِ دِينِهِ بِالتُّرَابِ حَتَّىٰ ذَهَبَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلَا : «وَعَادَ لِحَيْرِ دِينِهِ الْعَلَاءُ ") تَابَ وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ ».

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عبد الوهاب» والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر التخريج . انظر : «مسند أبي داود الطيالسي» (٢١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) الإحلال: إباحة ما يحرم عليه من محظورات الحج. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

٥ [٢٧٤٥] [الإتحاف: خز ١٧٣٦٧] [التحفة: ت س ١١٨٤٩].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بالمد، ولعل الصواب: «العُلا» بالقصر، وقد رسم قوله: «السماء» بدون علامة المد، وكأنه إشارة إلى قصره، فيصبح: «وعاد لخير دينه العلا، تاب واستهلت السما»، وعلى هذا جاءت الرواية في «المسند» للإمام أحمد (١٧٨٢٩) من طريق عبيدة بن حميد، به.



X 712 }

وَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ أَمَرَ ﷺ يَعْلَىٰ بْنَ مُرَّةَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ ، وَهُوَ مُحِلُّ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، كَمَا أَمَـرَ الْمُحْرِمَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ . الْمُحْرِمَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ .

### ١٣٦ - بَابُ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ عَلَيْهِ حَرْقُ الْجُبَّةِ وَغَيْرُ جَائِزِ لَهُ نَزَعُهَا فَوْقَ رَأْسِهِ

٥ [٢٧٤٦] قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : انْزِعْ جُبَّتَكَ .

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِ شَامِ حَدَّنَنَا هُ شَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ يَبْلُغُنَا هَذَا الْحَدِيثُ: يَخْرِقُ عَنْهُ جُبَّتَهُ، فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ، قَالَ الْحَجَّاجُ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ عَنْ أَبِيهِ.

## ١٣٧ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَذَاهُ الْقَمْلُ أَوِ الصِّيبَانُ أَوْ هُمَا

وَإِيجَابِ الْفِدْيَةِ عَلَىٰ حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ حَلْقُهُ مِنْ مَرَضِ أَوْ أَذَّىٰ بِرَأْسِهِ .

٥ [٢٧٤٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي الْبَلَىٰ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : أَتَى عَلَيَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ ، فَقَالَ : «كَأَنَّ هَوَامَ (١) وَأُسِكَ يُؤْذِيكَ؟» وَمُن الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ ، فَقَالَ : «كَأَنَّ هَوَامَ (١) وَأُسِكَ يُؤْذِيكَ؟» فَقُلْتُ : أَجَلْ ، قَالَ : «فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً نَسِيكَةً (٢) ، أَوْ صُمْ فَلَائَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقُ بِفَلَائَةِ آصُع وَالْعَرَقَ بِفَلَائَةِ آصُع وَالْعَرْبُ مِنْ سِتَّةِ مَسَاكِينَ».

٥ [٢٧٤٦] [الإتحاف: خزعه طح حب قط حم ١٧٣٤٧] [التحفة: خم دت س ١١٨٣٦].

٥[٧٧٤٧][الإتحاف: خز جاطح حب عه قط حم ١٦٣٨١][التحفة: س ١١١٠٨ - ١١١١١ - خ م ت س ق ١١١١٢ - خ م د ت س ١١١١٤ - ق ١١١١٨]، وسيأتي برقم: (٢٧٤٨)، (٢٧٤٩).

<sup>ַּ</sup>נוֹ [ ווֹ | מֹיַ [ ווֹ מַיַּ

<sup>(</sup>١) الهوام: جمع هامة ، وهي القمل . (انظر: النهاية ، مادة: همم) .

<sup>(</sup>٢) النسيكة: الذبيحة، والجمع: النسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

<sup>(</sup>٣) **آصع** : جمع صاع ، وهو : مكيال يزن حاليا : ٢٠٣٦ جرامًا . (انظر : المقادير الشرعية) (ص١٩٧) .





# ١٣٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ كَعْبًا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَيَفْتَدِيَ بِصِيَامٍ أَقْ صَدَقَةٍ أَقْ نُسُكِ

قَبْلَ يُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ (١) وَيَرْجِعُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَى مَكَّةَ.

٥ [٢٧٤٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، وَالثَّوْرِيُ ، عَنِ ابْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ الْبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِهُ مَرَّ بِهِ وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ (٢) ، أَوْ قَالَ : تَحْتَ قِدْ ، وَالْقَمْلُ تَتَسَاقَطُ عَلَىٰ النَّبِي عَيْلِهُ مَرَّ بِهِ وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ (٢) ، أَوْ قَالَ : نَحْمَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَنَزَلَتْ وَجْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْلِهُ : «أَتُوْذِيكَ هَذِهِ؟» فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَنَزَلَتْ وَجْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْلِهُ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْلِهُ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْلِهُ أَنْ وَمُدُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَىٰ طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْلِهُ أَنْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَىٰ طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْلِهُ أَنْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَىٰ طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَمْرَهُ النَّبِي عَيْلِهُ أَنْ يَحْلِقَ وَيَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ ، أَوْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَةٍ مَسَاكِينَ ، أَوْ يُذْبَحَ شَاةً .

قَالَ أَبِكِر: خَبَرُ شِبْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا ، خَرَّجْتُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا .

١٣٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ تَحِلَّهُ أَدْ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦] اخْتِصَارُ كَلَامٍ مَعْنَاهُ: فَحَلَقْتُمْ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

كَقَوْلِهِ جَافَهَ إِلا : ﴿ فَقُلْنَا [ أُضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحُجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ﴾ [البقرة: ٦٠]، وقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) الحديبية: بضم الأول، وتشدد ياؤها وتخفّف. وتقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا يزال يعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

٥ [٧٧٤٨][الإتحاف: خز جا طح حب عه قط حم ١٦٣٨١][التحفة: س ١١١٠٨ - د ١١١١- خ م ت س ق ١١١١٢ - خ م دت س ١١١١٤ - ق ١١١١٨]، وتقدم برقم : (٢٧٤٧)، وسيأتي برقم : (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) البرمة: نوع من القدور يصنع من الفخار، والجمع: برام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برم).



﴿ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وَقَوْلِهِ: ] (١) ﴿ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ ﴾ [السعراء: ٣٦] أَرَادَ: فِيهِنَّ جَمِيعًا فَضَرَبَ فَاخْتَ صَرَ الْكَلَامَ وَحَذَف فَضَرَبَ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ انْفِجَارَ الْحَجَرِ وَانْبِجَاسَهُ وَانْفِلَاقَ الْبَحْرِ إِنَّمَا كَانَ عَنْ ضَرَبَاتِ مُوسَى عَلَيْ وَلَا شَكَ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ مُوسَى أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ رَبُّهُ مِنْ عَنْ ضَرَبَاتِ مُوسَى عَلَيْ وَلَا شَكَ وَلَا الْبَحْرِ وَانْفِجَارُ الْحَجَرِ وَانْبِجَاسِهِ بَعْدَ ضَرْبِهِ ضَرْبِ الْحَجَرِ وَانْبِجَاسِهِ بَعْدَ ضَرْبِهِ مُسَارَعَةً مِنْهُ إِلَى طَاعَةِ خَالِقِهِ .

٥ [٢٧٤٩] مرثنا مُحَمَّدُ بُن مَعْمَرِ الْقَيْسِيُ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ ، حَدَّثَنَا شِبْلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ غَجْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ ، وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَيُوْذِيكَ هَوَامُكَ» ، عَجْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ ، وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَيُوْذِيكَ هَوَامُكَ» ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَحِلُوا بِهَا وَهُمْ عَلَىٰ طَمَعٍ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَحِلُوا بِهَا وَهُمْ عَلَىٰ طَمَعٍ أَنْ يَدِخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ الْفِدْيَة ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَةٍ ، أَوْ يَصُومَ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

قَالَ الْهَرَةِ : قَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالْكَفَّارَاتِ مَبْلَغَ الْفَرَقِ ، وَأَنَّهُ ثَلَافَةُ آصِعٍ ، وَأَنَّ الضَّاعَ أَدْبَعَهُ أَمْدَادٍ ، وَأَنَّ الْفَرَقَ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا ، وَأَنَّ الصَّاعَ ثُلُثُهُ ، إِذِ الْفَرَقُ ثِلَاثُهُ أَنْ الْفَرَقُ بِدَلَائِلِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ . ثَلَاثُهُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِدَلَائِلِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَجْمَلَ فَرِيضَةً فِي كِتَابِهِ ، وَبَيْنَ مَبْلَغَهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ عَيَيْ ، إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ أَمَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي كِتَابِهِ بِصِيَامِ لَمْ يَذْكُرْ فِي عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ عَيَيْ ، إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ أَمَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي كِتَابِهِ بِصِيَامِ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكُتَابِ عَدَدَ أَيَّامِ الصِّيَامِ ، وَلَا مَبْلَغَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا عَدَدَ مَنْ يُتَصَدَّقُ بِصَدَقَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا وَصْفَ النُّسُكِ ، فَبَيَّنَ النَّبِي عَلَيْهِ الَّذِي وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا وَصْفَ النُّسُكِ ، فَبَيَّنَ النَّبِي عَلَيْهِ الَّذِي وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا وَصْفَ النُسُكِ ، فَبَيَّنَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّذِي وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيَانَ مَا أَنْدُولَ عَلَيْهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من دلالة كلام المصنف التالي .

٥ [٧٧٤٩] [الإتحاف: خز جاطح حب عه قط حم ١٦٣٨١] [التحفة: س ١١١٠- د ١١١١- خ م ت س ق ١١١١٢ - خ م دت س ١١١١٤ - ق ١١١١٨] ، وتقدم برقم: (٢٧٤٧) ، (٢٧٤٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (١٨٢٨) من طريق روح ، به .





وَجْهِ أَنَّ الصِّيَامَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةَ ثَلَاثَةُ آصُعِ عَلَىٰ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَأَنَّ النُّسُكَ شَاةٌ ، وَذِكْرُ النُّسُكِ فِي هَذَا الْأَخْبَرِ هُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْحُكْمَ بِالْمِثْلِ وَالسَّبَهِ وَالنَّظِيرِ وَاجِبٌ ، فَسُبْعُ بَقَرَةٍ ، وَسُبْعُ بَدَنَةٍ فِي فِدْيَةٍ حَلْقِ الرَّأْسِ جَائِزٌ ، أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ ، وَسُبْعُ بَدَنَةٍ فِي الْأُضْحِيَةِ وَالْهَدْيِ . وَسُبْعُ بَقَرَةٍ ، وَفِي الْأُضْحِيةِ وَالْهَدْي .

لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ ، وَسُبْعَ بَقَرَةٍ يَقُومُ كُلُّ سُبْعٍ مِنْهَا مَقَامَ شَاةٍ فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ ، وَالْقِرَانِ ، وَالْأُضْحِيَةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ (١) زَعَمَ أَنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ التَّمَتُّعِ ، وَالْقِرَانِ ، وَالْأُضْحِيَةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ (١) زَعَمَ أَنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ عُشْرَ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي جَمِيعِ إَلَّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ عُشْرَ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَانَ لِسُبْعِهِ أَجْوَزَ إِذِ السُّبْعُ أَكْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ .

وَقَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِنَا مَسْأَلَةً فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَبَيَّنْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى الَّذِي يُوجِبُ الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ بِمَعْنَى، وقَدْ يَجِبُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي يُوجِبُ الشَّيْءَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي يُوجِبُ الشَّهُ فِي الْكِتَابِ إِمَّا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى عَلَىٰ أَوْ عَلَى لِسَانِ أُمَّتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ إِمَّا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى عَلَىٰ أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ أُمَّتِهِ ، لَأَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ اللَّهُ فِي وَأُسِهِ ، أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ وَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ أَصَابَهُ أَذَىٰ فِي وَأُسِهِ ، أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ فَحَلَقَ وَأُسِهِ ، وَقَدْ تَجِبُ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْفِدْيَةُ عَلَىٰ حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ فَكَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَانَ اللَّهُ عَلَى حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا كَانَ مَرِيضًا ، وَكَانَ عَاصِيًا بِحَلْقِ وَأُسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِوَأُسِهِ إِذَا لَمْ يَجِبُ عِنْ الْمُعْفِي وَالشَّبِيهِ فِي هَذَا الْمُوفِعِ وَاجِبٌ ، وَلَوْ لَمْ يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَلْمُوضِعِ وَاجِبٌ ، وَلَوْ لَمْ يَجُنِ الْحُكُمُ بِالْمِثْلِ وَالشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ فِي الْمِعْولِ وَالشَّبِيهِ وَالْمَعْلِ لَا مَعْنِ عَلَى الْمُعْلِ لَكَ الْمَوْضِعِ وَاجِبٌ ، وَلَوْ لَمْ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَلْمُولُ وَالشَّبِيهِ وَالْمَعْلِ لَا اللَّهُ عِلَى الْمَوْفِعِ وَاجِبٌ ، وَلَوْلَ مَنْ الْمُعْلِ وَالشَّبِيهِ وَالْمِعْلِ كَانَ عَلَى جَازٌ شَعْرِ الرَّأُسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنَ الْفِذْيَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَوْضِع ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ طُويلَةٌ قَدْ أَمْلَيْتُهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع .

۱۵[۲۲۱/ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «إلا من» رسم في الأصل: «الأمر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة ، ولعله: «مِقَص» .





## ١٤٠ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي أَدَبِ الْمُحْرِمِ عَبْدَهُ إِذَا ضَيَّعَ مَالَ الْمَوْلَىٰ فَاسْتَحَقَ الْأَدَبَ عَلَىٰ ذَلِكَ

٥ [ ٢٧٥٠] صر ثنا عَبْدُ اللّه بِنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ وَسَلْمُ بِن بُخنَادَة ، قَالَ سَلْمُ : حَدَّفَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَقَالَ الْأَشَجُ : حَدَّفَنِي عَبْدُ اللّهِ بِنُ إِدْرِيسَ ، وَكَتَبَهُ لِي وَأَخْرَجَهُ إِلَيَّ قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْ حُجَّاجًا ، وَإِنَّ زِمَالَةَ رَسُولِ اللّهِ عَيْ وَزِمَالَةَ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةٌ ، فَنَزَلْنَا الْعَرْجَ ، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ عُلَامٍ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : فَرَجْنَا الْعَرْجَ ، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ عُلَامٍ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : فَرَعْنَا الْعَرْجَ ، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ عُلَامٍ أَبِي بَكْرٍ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَزِمَالَةَ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةٌ ، فَنَزَلْنَا الْعَرْجَ ، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ عُلَمٍ أَبِي بَكْرٍ اللّهِ عَلَيْهُ مِنَ الشَّقِ الْآخِوجِ ، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي نَنْتَظِرُ عُلَامَهُ وَزِمَالَتَنَا مَتَى وَلَا اللّهُ وَيَقُولُ اللّهِ وَيَقُولُ اللّهِ وَيَقِيْهُ مِنَ الشَّقِي مَلَ اللّهُ وَيَعْمِلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَالَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَذَا حَدِيثُ الْأَشَجِّ، وَقَالَ سَلْمٌ: وَكَانَتْ زَامِلَتُنَا وَزَامِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٥ [ ٢٧٥١] صر تنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيُوسُفُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَحْوَهُ . قَالَ الدَّوْرَقِيُّ : وَكَانَتْ زِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَيَالِلَهُ وَسُولِ اللَّهِ وَيَالِلَهُ وَاللَّهِ وَيَالِلَهُ وَاللَّهِ وَيَالِلُهُ وَاللَّهِ وَيَالِلُهُ وَاللَّهِ وَيَالِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَ

#### ١٤١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الْمُحْرِمِ الشِّعْرَ وَالرَّجَزَ

٥ [٢٧٥٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا جَعْفَ رُبْنُ سُلَيْمَانَ ا

٥ [ ٢٧٥٠] [الإتحاف : خز كم ٢١٢٧٩ ] [التحفة : د ق ١٥٧١٥ ] .

٥ [ ٧٧٥١] [الإتحاف: خزكم ٢١٢٧٩] [التحفة: دق ١٥٧١٥].

٥ [٢٧٥٢][الإتحاف: خز حب البزار ٤١٠][التحفة: ت س ٢٦٦].

<sup>. [[/</sup>۲٦٧]합



الضُّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَهَا ، وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِعَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ يَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ (١) ويُدُهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ (١) ويُدُهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ، فِي حَرَمِ اللَّهِ ، وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «خَلُ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبِي ﷺ : «خَلُ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبِي ﷺ :

#### ١٤٢ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي لُبْسِ الْمُحْرِمِ السَّرَاوِيلَ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْإِزَارِ وَالْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ

بِلَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ فِي ذِكْرِ الْخُفِّيْنِ عِنْدَ عَدَمٍ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ.

ه [۲۷۵۳] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمْدُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْدُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَدَّثَنَا عَمْدُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَدْ وَيُقُولُ : «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، وَهُو يَخْطُبُ وَيَقُولُ : «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ » .

لا يَجِدُ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَيْنِ (٣) لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ » .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

## ١٤٣ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي إِبَاحَةِ لُبْسِ الْخُفَيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعِ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، لَا كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ خُفِّ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ.

<sup>(</sup>١) المقيل: الموضع، مستعار من موضع القائلة. (انظر: النهاية، مادة: قيل).

<sup>(</sup>٢) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها . (انظر: النهاية ، مادة : نبل) .

٥ [٧٥٣] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط شحم ٧٥٧٧] [التحفة: خ م ت س ق ٥٣٧٥].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، و «الإتحاف» ، والجادة : «الخفان» ، والمثبت تقديره : «ولبس الخفين» .

#### صِهُ إِن الْحُرَافِيةَ





- ٥ [٢٧٥٤] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهٌ وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ ، فَقَالَ : عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ الْأَيْرَ عُمْرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو بِذَاكَ الْمَكَانِ ، فَقَالَ : «لَا يَلْبَسُ الْقُمُ صَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا اللَّهُ مَا الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : «لَا يَلْبَسُ الْقُمُ صَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَة ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا الْعُمَامِة ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، وَلَا الْبُرْنُسَ » .
- ٥ [ ٢٧٥ ] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْحُقَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » .

### ١٤٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ لَلْمُحْرِمِ لَلْمُحْرِمِ لَلْبَسَ الْخُفَيْنِ الَّذَيْنِ هُمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

لَا أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ لُبْسَ الْخُفَيْنِ اللَّذَيْنِ لَهُمَا سَاقَانِ ، وَإِنْ شُقَّ أَسْفَلُ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْخُفَيْنِ شَقًّا وَتُرِكَ السَّاقَانِ فَلَمْ يَبَانَا مِمَّا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضِ الْخُفَيْنِ شَقًّا وَتُرِكَ السَّاقَانِ فَلَمْ يَبَانَا مِمَّا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضِ النَّاسِ .

٥ [٢٧٥٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا

<sup>0 [</sup>۲۷۰۶] [الإتحاف: خز حب حم ۱۰۳۰۲] [التحفة: خ م دس ۱۸۱۷ – خ ۱۹۲۰ – خ ۲۱۲۰ – خ م س ق ۲۲۲۰ – خ م س ق ۲۲۲۰ – خ ۲۰۰۰ – س ۲۲۲۰ – خ س ۲۰۳۵ – س ۲۲۲۰ – س ۲۲۹۰ – س ۲۲۹۰ – س ۲۲۹۰ – س ۲۲۲۰ – م ۲۲۲۰ – خت س ۲۸۲۰ )، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، وتقدم برقم: (۲۲۲۳)، (۲۲۲۲)، (۲۲۲۲)، وسیأتی برقم: (۲۷۵۲).

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «لا»، وقد رواه أبوطاهر المخلص في «المخلصيات» (٦٥٤) عن يحيى، والبيهقي في «الكبرئ» (٩١٣) من طريق الحسن بن سفيان، كلاهما عن أحمد بن المقدام، وليس فيه لفظة «لا»، رواه قتيبة عند البخاري في «الصحيح» (٥٧٩٦) عن حماد بمثل روايتهم.

٥ [٢٧٥٧] [الإتحاف: خز عه حم ١٠٦٨٧] [التحفة: خ م س ق ٧٢٢٦].

٥[٢٧٥٦] [الإتحاف: خز قط حب ١٠٨٣١] [التحفة: س ٨١٣٦ - س ٨٢١٥]، وتقدم برقم: (٢٦٦٣)، (٢٦٦٤)، (٢٦٦٧)، (٢٦٦٧)، (٢٧٥٤).



عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ : «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُ صَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْعَمَاثِمَ ، وَلَا الْقَلَانِسَ ، وَلَا الْجُفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » .

وَفِي خَبَرِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ الَّـذِي أَمْلَيْتُـهُ قَبْـلَ : «فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِـنَ الْكَعْبَيْنِ».

وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا - يَعْنِي الْخُفَّيْنِ - أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .

٥[٢٧٥٧] صرثناه أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَقَالَ: «فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَجْعَلَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (١).

٥ [٢٧٥٨] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . وَقَدْ خَرَجْتَ طُرُقَ هَذَا اللَّفْظِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

ح وَفِي خَبَرِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «فَإِنْ لَـمْ يَجِـدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى الْيَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » .

٥ [٢٧٥٩] حرثناه عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ هُرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ .

٥ [٧٧٥٧] [التحفة: خ م س ق ٧٢٢٦ - خ م د س ق ٨٣٢٥].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥ [٧٧٥٨] [التحفة: خ م س ق ٧٢٢٦ - خ م د س ق ٨٣٢٥].

<sup>۩[</sup>۲٦٧/ب].

٥ [٢٧٥٩] [التحفة: خ م س ق ٢٢٢٧- خ م د س ق ٨٣٢٥].





## ١٤٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ بِالْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِقَطْع الْخُفَّيْنِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

إِذْ قَدْ أَبَاحَ لِلنِّسَاءِ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ وَإِنْ وَجَدْنَ نِعَالًا ، فَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ الْخِفَافِ دُونَ الرِّجَالِ .

٥[٢٧٦٠] صر ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَدْ كَانَ صَنَعَ ذَلِكَ يَعْنِي قَطْعَ الْخُفَيْنِ لِلنِّسَاءِ حَتَّى حَدَّثَتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَيْنِ .

### ١٤٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اسْتِظْلَالِ الْمُحْرِمِ وَإِنْ كَانَ نَازِلًا غَيْرَ سَائِرٍ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ وَنَهَىٰ عَنْهُ

٥[٢٧٦١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيِّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَ عَيْقِهُ بِقُبَةٍ (١) لَهُ مِنْ شَعْرٍ ، فَضُرِبَتْ لَهُ عَنِي النَّبِي عَيْقِهُ بِقُبَةٍ اللَّهُ مِنْ شَعْرٍ ، فَضُرِبَتْ لَهُ مِنْ شَعْرٍ ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِورَةَ ، فَنَزَلَ بِنَمِرَةً (٣) ، فَسَارُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً حَتَّى أَتَىٰ عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِورَةَ ، فَنَزَلَ بِنَمِورَةً ، فَنَزَلَ

٥ [ ٢٧٦٠] [الإتحاف: خزجاعه قط حم ٩٦١١] [التحفة: د ١٧٨٦٧].

٥ [٢٧٦١] [الإتحاف: مي طح ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣]، وسيأتي برقم: (٢٨٨٢)، (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>١) القبة: بيت صغير مستدير. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

<sup>(</sup>٢) ضربت: نُصِبت (أُنشِئت). (انظر: اللسان، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٣) نمرة: جبل صغير تراه غرب مسجد عَرَفة ، ومسجد عرفة يسمى مسجد نمِرة يفصل سيل عُرَنَةَ بين عرفة ومسجدها وبين نمِرة وهي على حدود الحرم . (انظر: معالم مكة) (ص٣١٠) .





### ١٤٧ - بَابُ إِبَاحَةِ اسْتِظْلَالِ الْمُحْرِمِ وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا غَيْرَ نَازِلٍ

٥ [٢٧٦٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ (١) الرَّقِّيُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَنْ جَعْفَرِ الرَّقِيُ ، حَدْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو الرَّقِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، قَالَتْ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ وَحَجَّةً الْأَحْمَسِيِّ ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، قَالَتْ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ وَحَجَّةً الْأَحْمَ وَالْآخَرُ وَافِعَا الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَبِلَالًا (٢) يَقُودُ أَحَدُهُمَا بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ ، وَالْآخَرُ رَافِعًا وَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (٣) .

## ١٤٨ - بَابُ إِبَاحَةِ إِبْدَالِ الْمُحْرِمِ ثِيَابَهُ فِي الْإِحْرَامِ وَالرُّحْصَةِ فِي لُبْسِ الْمُمَشَّقِ مِنَ الثِّيَابِ وَإِنْ كَانَ الْمُمَشَّقُ مَصْبُوخًا غَيْرَ أَنَّهُ مَصْبُوغٌ بِالطِّينِ

٥ [٢٧٦٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ طِينٌ .

٥[٢٧٦٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ مُطَيَّنٌ .

٥ [٢٧٦٢] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ٢٣٦١٦] [التحفة: م دس ١٨٣١٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا عبدالله بن جعفر» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من: «الإتحاف»، ومن «أخبار مكة» للفاكهي (٢٦٣٥) من طريق شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وبلال» والسياق بهذه الزيادة مضطرب.

<sup>(</sup>٣) العقبة : الجبل الطويل ، يعرض للطريق فيأخذ فيه . وهي العقبة التي بويع فيها النبي ﷺ . وهي عقبة منى ، ومنها ترمى جمرة العقبة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٩٤) .

٥ [٢٧٦٣] [الإتحاف: خز ٣٤ ١٣].

٥ [٢٧٦٤] [الإتحاف: خز ٣٤١٣].





### ١٤٩ - بَابُ إِبَاحَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمَةِ وَجْهَهَا مِنَ الرِّجَالِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ أَحْسَبُهُ غَيْرَ مُفَسَّرٍ

• [٢٧٦٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرِيْبٍ ، حَدَّنَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَـدِيِّ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ بْـنِ حُمَيْدٍ ، حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : كُنَّا نُغَطِّي حُمَيْدٍ ، حَدَّ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ [فِي الْإِحْرَامِ] (١٠ .

#### • ١٥ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي حَسِبْتُهَا مُجْمَلَةً

٥ [٢٧٦٦] قَالَ أَبِكِر: فِي زَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُحْرِمَةَ عَنِ الإِنْتِقَابِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنْ لَيْسَ لِلْمُحْرِمَةِ (٥) تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِإِمْسَاسِ الثَّوْبِ وَجْهَهَا .

وَقَدْ رَوَىٰ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَىٰ وَجْهِنَا (٢٠) .

صرثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ

<sup>• [</sup>٢٧٦٥] [الإتحاف: خز ٢١٢٨٣].

<sup>(</sup>١) قوله : «في الإحرام» ليس في الأصل ، والمثبت من «المستدرك» (١٦٨٩) من طريق زكريا بن عدي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إذ» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الخيار: ما تغطى به المرأة رأسها . (انظر: اللسان ، مادة: خمر) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بيده» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

٥ [٢٧٦٦] [الإتحاف: خز جاحم قط ٢٢٧٠٧] [التحفة: دق ١٧٥٧٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: «ليس للمحرمة» وقع في الأصل: «لبس المحرمة» ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقه في الأصل: «كذا».





أَبِي زِيَادٍ. ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا هُرَيدٌ ، حَوِيرُ مُا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ .

قَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: فَإِذَا جَاوَزْنَا نَزَعْنَاهَا ، وَفِي حَدِيثِ هُـشَيْمٍ ، فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ .

١٥١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارَا اقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالْبَيْتُوتَةِ قُرْبَ مَكَّةَ إِذَا انْتَهَى الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِلَىٰ ذِي طُوَىٰ لِيَكُونَ دُخُولُهُ مَكَّةَ نَهَارَا لَا لَيْلَا

٥ [٢٧٦٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : أَنَّهُ بَاتَ بِذِي طُوّىٰ (١) حَتَّىٰ أَصْبَحَ ، فَدَخَلَ مَكَّةَ .

١٥٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا (٢) اسْتِنَانَا بِالنَّبِيِّ ﷺ إِذْ فِي الإقْتِدَاء بِهِ . إِذْ فِي الإقْتِدَاء بِهِ الْخَيْرُ الَّذِي لَا يَعْتَاضُ مِنْهُ أَحَدٌ تَرَكَ الإقْتِدَاء بِهِ .

٥ [٢٧٦٨] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُ ، حَدَّثَنَا وَحِيَىٰ بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُ ، حَدَّثَنَا وَالْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَىٰ (٣) .

٥ [٧٧٦٧] [الإتحاف: مي خزعه حب ١٠٨٠٦] [التحفة: خ م ٨١٦٥- خ م س ٨٤٦٠].

합[٨٢٢/أ].

<sup>(</sup>١) **ذو طوئ** : واد من أودية مكة ، وهو اليوم في وسط عمرانها ومن أحيائه العتيبية ، وجرول و «بئر ذي طوئ» لا زالت معروفة بجرول . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٧٦) .

 <sup>(</sup>٢) الثنية العليا: ما يسمى اليوم: المعلاة، وهو القسم العلوي من مكة، ويطلق اليوم على حيّ وسوق بين
 الحجون والمسجد الحرام، وفي المعلاة: مقبرة مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٧).

٥[٢٧٦٨] [الإتحاف: خز ١٠٢٩٨] [التحفة: د ٧٨٦٩– م ٧٩٦٧– ق ٨١١٤– خ م د س ٨١٤٠– خ د ٨٣٨٠]، وتقدم برقم: (١٠١٩)، وسيأتي برقم: (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) **الثنية السفلى :** ما يسمى اليوم بالمسفلة ، وهي : كل ما انحدر عن المسجد الحرام ، ومنها كُدئ . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٧٨) .





### ١٥٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةَ إِذَ النَّبِيُ ﷺ اغْتَسَلَ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ مَكَّةَ

٥ [٢٧٦٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَهَلَ مَرَّةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَهَلَ مَرَّةً مِنْ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَحَلَ مَكَّةً مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ لَمَّا جَاءَ ذَا طُوى بَاتَ حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْحَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَحَلَ مَكَّةً مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةً مِنْ كُدَى مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةً مِنْ كُدى مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةً مِنْ كُدى ، وَخَرَجَ حِينَ خَرَجَ مِنْ كُدى مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةً اللهِ مَكَّةً مَنْ اللهِ عَلَىٰ مَكَّةً مِنْ كُدى اللهِ عَلَىٰ مَكَّةً مِنْ اللهِ عَلَىٰ مَكَّةً مِنْ كُدى اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدى اللهِ عَلَىٰ مَكَّةً مِنْ كُدى اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدى اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَىٰ مَكَةً اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَكَةً مِنْ كُدَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا مُنْ اللهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى

٥ [٢٧٧٠] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَنِهِ مَ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَنِهِ مَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَوْحِلَتْ ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ وَلَغَدَاة ، ثُمَّ عَلَىٰ الْغَدَاة ، ثُمَّ عَلَىٰ إِذَا بَلَغَ الْحَرَمَ وَكِبَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوْتُ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَهَلَ ، قَالَ : ثُمَّ عُلَبِّي حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ ذَا طُوىٰ بَاتَ بِهِ ، قَالَ : فَيُصَلِّي بِهِ الْغَدَاة ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ فَعَلَ ذَلِكَ .

# ١٥٤ - بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

٥[٢٧٧١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنِي أَبُوصَ خْدٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً ، قَالَ : وَقَالَ : رَأَيْتُكَ إِذَا أَهْلَلْتَ ، فَدَخَلْتَ الْعَرْشَ قَطَعْتَ أَرْبَعَ خِصَالٍ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : رَأَيْتُكَ إِذَا أَهْلَلْتَ ، فَدَخَلْتَ الْعَرْشَ قَطَعْت

٥ [٢٧٦٩] [التحفة: ت ق ٧٧٧٣]، وتقدم برقم: (١٠١٩)، (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥[٢٧٧٠][الإتحاف: خز ١٠٣٥٥][التحفة: خ ٢٥٦٨]، وتقدم برقم: (٢٦٧٨)، (٢٦٨٠)، (٢٦٨١)، وسيأتي برقم: (٢٨٤١)، (٢٩٢٦)، (٢٩٣٦)، (٢٩٣٨).

٥ [ ٢٧٧١] [ الإتحاف: حم خزعه حب ٩٩٩٠] [ التحفة: خم دتم س ق ٧٣١٦].





التَّلْبِيَةَ ، قَالَ : صَدَقْتَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ، خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَرْشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، فَلَا تَزَالُ تَلْبِيَتِي حَتَّى أَمُوتَ .

قَالَ أَبِكِر: قَدْ كُنْتُ أَرَىٰ لِلْمُعْتَمِرِ التَّلْبِيةَ حَتَّىٰ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ لِعُمْرَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا مُكَ كَانَ يُمْ سِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

٥[٢٧٧٢] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ . أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ .

قال أبر : فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ خَبَرَ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحٍ كَانَ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَدْ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيةَ عِنْدَ دُخُولِهِ عُرُوشَ مَكَّةَ ، وَخَبَرُ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحٍ أَفْبَتُ إِسْنَادًا مِنْ خَبَرِ عَطَاءٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ لَيْسَ بِالْحَافِظِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيهَا عَالِمًا ، فَأَرَىٰ لِلْمُحْرِمِ - كَانَ عَطَاءٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ لَيْسَ بِالْحَافِظِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيهَا عَالِمًا ، فَأَرَىٰ لِلْمُحْرِمِ - كَانَ بِحَجِّ أَوْ بِعِمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا - قَطْعَ التَّلْبِيةِ عِنْدَ دُخُولِهِ عُرُوشَ مَكَّةً ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا لَمْ يَعْدَ اللَّيْفِي بَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، لِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَالدَّالِ عَلَىٰ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَ عَيْقِ قَطَعَ التَّلْبِيةَ فِي الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، لِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَالدَّالُ عَلَىٰ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِي عَيْقَ قَطَعَ التَّلْبِيةَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، لِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَالدَّالُ عَلَىٰ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِي عَنْ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ .

ه [٢٧٧٣] حرثناه الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

٥[٢٧٧٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ زَبْرٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ

٥ [ ٢٧٧٧] [ الإتحاف: خزجا قط ٨١٨٧] [ التحفة: دت ٥٩٥٨].

ه [۲۷۷۳] [الإتحاف: خز ۲۷۷۳].

٥ [ ٢٧٧٤] [الإتحاف: خز ١٠٠٨٩].





عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُعَاوِدُهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ .

قَالَ أَبِكِر: وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ عَيَّا إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَوْلُ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَعَاوِدْ لَهَا وَسَأَذْكُرُ تَلْبِيَتَهُ إِلَىٰ أَنْ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ وَفَقَ اللَّهُ لِذَلِكَ وَشَاءَهُ.

## ٥٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرْءِ الْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرْءِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ عِنْدَ مَقْدِمِهِ مَكَّةَ

٥ [٢٧٧٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدَّنَنَا عَمِّي ١ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُ وَ ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَنُ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ لَهُ : سَلْ لِي عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ [فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُ قَالَ لَهُ : سَلْ لِي عُرُقَة بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ [فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيْحَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْء بَدَأَ بِهِ عَنْ وَبُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْء بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً أَنَّهُ تَوَضًا أَنْهُ تَوَضًا أَنْهُ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ .

فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ بَعْضُ الطُّولِ.

١٥٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ

٥[٢٧٧٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي

٥ [٢٧٧٥] [الإتحاف: خزعه حب ٢٢٠٥١] [التحفة: خ م ١٦٣٩٠].

۵[۸۲۲/ب]

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» وقع في الأصل: «أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا» ليس في الأصل، والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم» (١٢٥٠)، «الإحسان» (٣٨١٢) من طريق ابن وهب.

٥ [٢٧٧٦] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٧٩٠٨]، وسيأتي برقم: (٢٧٨٤)، (٢٧٩٧).



ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّمَلِ بِالْكَعْبَةِ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ فِي عِالْكَعْبَةِ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ فِي عِلْمَ عَلَى اللَّهُ عَظْمٍ ، وَقَدْ جَلَسَتْ قُرَيْشٌ مِمَّا يَلِي عِلْمَ فَرَيْشٌ مِمَّا يَلِي الْمُعْظَمِ ، وَقَدْ جَلَسَتْ قُرَيْشٌ مِمَّا يَلِي الْمُحْجُرِ . الْحِجْرَ (١) أَوِ الْحَجَرِ .

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ أَبِكِر : لَمْ أُقَيِّدْ فِي التَّصْنِيفِ الْحِجْرَ أَوِ الْحَجَرِ.

#### ١٥٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّزَيُّنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بِلُبْسِ الثِّيَابِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ لُبْسَ الثِّيَابِ زِينَةٌ لِلَّابِسِينَ وَلِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الثِّيَابُ مُزَيَّنَةً بِصِبْغ، وَلَا كَانَتْ ثِيَابًا فَاخِرَةً، إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ قَالَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ: ﴿ خُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، وَلَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْأَمْرِ لُبْسَ الثِّيَابِ الْمُزَيَّنَةِ بِالصِّبْغِ وَالْوَشْيِ، وَلَا لُبْسَ الثِّيَابِ الْمُزَيَّنَةِ بِالصِّبْغِ وَالْوَشْيِ، وَلَا لُبْسَ الثِّيَابِ الْمُؤرَة - كَانَتْ فَاخِرَةً أَوْ دَنِيئَةً - إِذِ الْآيَةُ إِنَّمَا نُزَلَتْ زَجْرًا عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ مِنَ الطَّوافِ بِالْبَيْتِ عُرَاةِ هِمْ بِالثِّيَابِ .

٥ [٧٧٧٧] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ وَهُ وَ ابْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمًا (٢) الْبَطِينَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ ، وَتَقُولُ :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَالَا أُحِلُهُ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَنْبَنِى عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

<sup>(</sup>١) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي ، محوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة ، وبه قبر إسماعيل وأمه هاجر ولا زال يعرف بحجر إسماعيل . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

٥ [٧٧٧٧] [الإتحاف: خزعه كم م ٧٣٨٥] [التحفة: م س ٥٦١٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مسلم» والمثبت هو الجادة ، وينظر: «الإتحاف».

#### صَحِيْتِ اللَّهُ مَا لَيْهُ





- [۲۷۷۸] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُـونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَـوْمُ النَّحْرِيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ . النَّحْرِيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ .
- ٥[٢٧٧٩] قال ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَثُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَثُولُ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ رَهْطٍ ، يُؤْذِنُونَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ (١) أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْيَوْمِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَكَانَ حُمَيْدٌ ، يَقُولُ : يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة .

### ١٥٨ - بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ قَدْتَوهًم بَعْضُ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ وَالْمُخْمَلِ وَالْمُخْمَلِ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَأَىٰ الْبَيْتَ ، وَيَحْسِبُ أَنَّهُ وَالْمُفَسَّرِ أَنَّهُ خَلَافُ خَبَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَأَىٰ الْبَيْتَ ، وَيَحْسِبُ أَنَّهُ خَلَافُ خَبَرِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : "تُرْفَعُ الْأَيْدِي خَلَافُ خَبَرِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فَعُ الْأَيْدِي فَي الْخَبَرِ : "وَعِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ" .

٥ [٢٧٨٠] صرثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَيْ عَنِ ابْنِ عَبْلَ النَّبِيُ عَنَى الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي الْخَبَرَ : (وَعِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ» .

<sup>• [</sup>۲۷۷۸] [الإتحاف: خزعه حم ٩٢٤١].

<sup>0 [</sup> ۲۷۷۹ ] [ الإتحاف : خز عه حم ۹۲۱ ] [ التحفة : خ م دس ۱۲۲۷ – خ م دس ۱۲۲۷۸ – س ۱۶۳۵۳ – خ م دس ۱۲۲۷۸ – س ۱۶۳۵۳ – خ

<sup>(</sup>١) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سبع» ، والمثبت هو الجادة ، وينظر: الحديث التالي .

٥ [ ٢٧٨٠] [الإتحاف: خزطح ش ٨٩٤٤].

#### يُحَيِّنا فِهَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ





قَالُ أَبِكِر : لَمْ أَجْعَلْ لِهَذَا الْخَبَرَ بَابًا ؛ لِأَنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

٥ [٢٧٨١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سَا أَظُنُ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ ، قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُ هَذَا .

#### ١٥٩ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَمْ نَكُنْ نَفْعَلُ هَذَا، أَيْ لَمْ نَكُنْ نَفْعَلُ هَذَا، أَيْ لَمْ نَكُنْ نَوْفَعُ أَيْدِينَا عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ لَمْ نَكُنْ نَوْفَعُ أَيْدِينَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْ نَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فَنَرْفَعَ أَيْدِينَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْ أَنَّا لَمْ نَكُنْ نَرْفَعُ أَيْدِينَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ اللَّهُ فَلَا أَنَّا لَمْ نَكُنْ نَرْفَعُ أَيْدِينَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ اللَّهُ أَلَى مَا نَرَاهُ.

• [۲۷۸۲] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا قَزْعَةُ ، حَدَّثَنِي أَبِي سُوَيْدُ (١) بْنُ حُجَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ بْنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْرَجُلِ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَطَوَافَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أُرَىٰ يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودُ .

#### ١٦٠ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

٥ [٢٧٨٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، حَدَّثَنَا النصَّحَّاكُ بْنُ

٥ [ ٢٧٨١] [ الإتحاف : مي خز طح ٣٧٩٢] [ التحفة : دت س ٣١١٦] .

<sup>۩[</sup>٢٦٩]أ].

<sup>• [</sup> ۲۷۸۲] [ الإتحاف: مي خز طح ٣٧٩٢] [ التحفة: دت س ٣١١٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «قزعة ، حدثني أبي سويد» يعنى: أن قزعة يرويه عن أبيه ، واسمه: «سويد».

٥ [٧٧٨٣] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٤٣٣] [التحفة: م د س ق ١١٨٩٣ - سي ١٩٢٤٤]، وتقدم برقم: ( ٤٨٩).





عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : "إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَجِرْنِي (١) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» .

### ١٦١ - بَابُ الإضْطِبَاعِ بِالرِّدَاءِ عِنْدَ طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ أَحَدِهِمَا

ه [٢٧٨٤] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢) ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: فَاضْطَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا وَأَصْحَابُهُ وَرَمَلُ وا ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَمَشَوْا أَرْبَعَةً .

# ١٦٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ كَانَ يَسُنُّهَا النَّبِيُ ﷺ لَمَّنَةُ قَائِمَةً إِلَى الْأَبَدِ لَعَلَّةُ وَتَبْقَى السُّنَّةُ قَائِمَةً إِلَى الْأَبَدِ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا رَمَلَ (٣) فِي الإِبْتِدَاءِ وَاضْطَبَعَ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ وَقُوَّة أَصْحَابِهِ فَبَقِيَ الإِضْطِبَاعُ وَالرَّمَلُ سُنَّتَانِ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ .

٥[٥٧٧٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ وَرُفِع ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ ، وَيُدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ الْآنَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ، وَنُفِي الْكُفْرُ وَأَهْلُهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ ، وَقَدْ أَطَّأَ (٤) اللَّهُ الْإِسْلَامَ ، وَنُفِي الْكُفْرُ وَأَهْلُهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَصْنَعُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١) الإجارة: الإعاذة والمنع. (انظر: اللسان، مادة: جور).

٥ [ ٢٧٨٤] [ الإتحاف : خز عه طح حب حم ٧٩٠٨] [ التحفة : خ م د س ٤٣٨ ٥] ، وتقدم برقم : (٢٧٧٦) ، وسيأتي برقم : (٢٧٩٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عامر» وهو خطأ والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) الرمل: الإسراع في المشي وهَزُّ المَنكبين. (انظر: النهاية، مادة: رمل).

٥ [ ٢٧٨٥] [الإتحاف: خز ٥٥٥٩] [التحفة: دق ١٠٣٩١].

<sup>(</sup>٤) أطُّأ: ثبت وأرسى . (انظر: النهاية ، مادة : أطأ) .





#### ١٦٣ - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ

٥ [٢٧٨٦] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفُرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ، [قَالَ : ] (١) فَخَرَجْنَا لَا يَعْنِي إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ رَمَلَ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ رَمَلَ فَلَانًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا (٢) .

٥ [٢٧٨٧] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَعِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُونُسُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسُ ، وَقَالَ عِيسَى : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ عِيسَى : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يُونُسُ ، وَقَالَ عِيسَى : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ عِبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْلِا حِينَ يَقْدَمُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي عَيْلاً حِينَ يَقْدَمُ عَنْ اللَّهِ عَنْ السَّبْع . مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يَخِبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْع .

# ١٦٤ - بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَقْبِيلُهُ مِنْ غَيْرِ أَذَى الْمُسْلِمِ

٥ [٢٧٨٨] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَهُ قَالَ : قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا مَا فَالَ عَمْرُو : وَحَدَّثَنِي مِثْلَهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ .

٥[٢٧٨٦][التحفة: م ت س ق ٢٥٩٤ - م ت س ٢٥٩٧ - س ٢٦٣١]، وسيأتي برقم: (٢٧٩٠)، (٢٧٩٥)، (٢٧٩٦)، (٢٨٣٣)، (٢٨٣٤)، (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (١٤٦٦٤) عن يحيي بن سعيد، به.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥[٧٧٨٧] [الإتحاف: خز عه ٩٦١٦] [التحفة: خ م س ٦٩٨١- ق ٧٧٧٧- خ ٧٨٠٤- م ٧٩٣٥- م ٧٩٦٨- خ ٨٠٨٨]، وسيأتي برقم: (٢٨٠٤).

٥[٧٧٨٨][الإتحاف: مي خزجاعه حم ١٥٥٥٦][التحفة: خ م س ١٠٣٨٦ - م س ١٠٤٦٠ - خ م دت س ١٠٤٧٣ - س ١٠٥٠٣ - م س ١٠٥٢٤].

### صِيُلِحِ اللَّهُ مَنْهَةَ





#### ١٦٥ - بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

وَفِي الْقَلْبِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ هَذَا - وَوَضْعِ الْيَدِيْنِ عَلَى الْحَجَرِ، وَمَسْحِ الْوَجْهِ بِهِ مَا ، وَلَكِنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثَابِتٌ .

- ٥ [٢٧٨٩] صر ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ، فَالْتَفَتَ ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ يَبْكِي ، فَقَالَ : «يَاعُمَرُ ، هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ» .
- ٥[٢٧٩٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى ، فَأَتَى يَعْنِي النَّبِيَ ﷺ بَابَ الْمَسْجِدِ ، فَأَنَا حَ قَالَ : فَدَخَلْنَا مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى ، فَأَتَى يَعْنِي النَّبِي ﷺ بَابَ الْمَسْجِدِ ، فَأَنَا حَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ ، فَذَكَرَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ ، فَذَكَرَ الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاء وَمَشَى أَزْبَعًا ، حَتَّى فَرَغَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَبَلَ الْحَجَرَ وَوَضَعَ يَدِيهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .

#### ١٦٦ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَمْوَدِ إِذَا وَجَدَ الطَّائِفُ السَّبِيلَ إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَذَىٰ الْمُسْلِمِ

٥ [٢٧٩١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَالَكَ وَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ خَالَكَ

٥ [٢٧٨٩] [الإتحاف: خزكم ١١٣٣٧] [التحفة: ق ٨٤٤١].

٥ [ ۲۷۹۰] [ الإتحاف: خز جاعه طح حب كم ٣١٦٧] [ التحفة: م دس ق ٢٥٩٣ – م ت س ق ٢٥٩٤ – م ت س ق ٢٥٩٠ – م ت س ٧٩٥٧ – م ت س ٢٥٩٧ ) ، (٢٧٩٠ ) ، (٢٨٣٣ ) ، (٢٧٩٠ ) ، (٢٨٣٤ ) ، (٢٨٣٤ ) .

٥[٧٩٩١][الإتحاف: مي خز ابن السكن كم ١٥٤٨٤][التحفة: خ م س ١٠٣٨٦ – م س ١٠٤٦٠ – خ م د ت س ١٠٤٧٣ – م س ق ١٠٤٨٦ – س ١٠٥٠٣ – م س ١٠٥٧٤].



ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ فَعَلَ هَكَذَا ، فَفَعَلْتُهُ .

## ١٦٧ - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ وَتَقْبِيلِ الْيَدِ الْيَدِ الْيَدِ الْيَدِ الْيَدِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ وَلَا السُّجُودُ عَلَيْهِ

٥ [٢٧٩٢] صرفنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَفْعَلُهُ.

٥ [٢٧٩٣] صرثنا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عُمَرَ .

#### ١٦٨ - بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَاسْتِقْبَالِهِ فِي افْتِتَاحِ الطَّوَافِ

٥ [٢٧٩٤] قرأت عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ (٢) الرَّازِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعِ الْكِنْدِيَّ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ (٣) أَهَلَ ، فَقَالَ : «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ» ، فَهَذِهِ تَلْبِيةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْبَيْتِ اسْتَقْبَلَهُ الْحَجَرُ ، فَكَبَرَ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

<sup>۩[</sup>۲۲۹/ب].

٥ [٢٧٩٢] [الإتحاف: مي خزجاعه حب ١٠٨٢٨] [التحفة: م ٧٩١٠].

٥ [٧٩٣٦] [الإتحاف: مي خزجاعه حب ١٠٨٢٨] [التحفة: م ٧٩١٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» وهو خطأ ، والمثبت من الحديث السابق ، و «الإتحاف» .

<sup>0</sup> [۷۹۶] [الإتحاف : خز ۱۱۳۸۱] [التحفة : م ۱۷۰۸ - خ م د س ق ۱۹۷۲ – س ۷۳۷ – ت ۷۹۹ – س ۷۹۶ – س ۷۹۶ – ت ۷۹۶ – ت ۷۹۶ – م ۷۹۶ – م ۷۹۶ – م ۷۹۶ – ت ۷۹۶ – ۷۹۶ – ت ۷۹۶ –

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شريح» وهو خطأ، والمثبت المواضع التالية بنفس الإسناد برقم: (٢٨٤١)، (٢٩٢٦)، (٢٩٣٦)، (٢٩٦٨)، ومن «الإتحاف» نقلا عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أعمرة» والمثبت من «الإتحاف» ، ومن المواضع التالية بنفس الإسناد.





### ١٦٩ - بَابُ الرَّمَلِ (١) فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَشْيِ فِي الْأَرْبَعَةِ

٥[٢٧٩٥] **صرثنا** أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَىٰ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا .

### ١٧٠ - بَابُ الرَّمَلِ بِالْبَيْتِ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

٥ [٢٧٩٦] حرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ . ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمَشَى أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ . زَادَ عَلِيٌّ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا .

#### ١٧١ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا رَمَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الإبْتِدَاءِ

٥ [٢٧٩٧] صر ثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّمَلُ ثَلَافَةُ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ، وَأَرْبَعَةٌ مَشْيًا ، إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَةٌ ، قَالَ : صَدَقُوا ، وَكَذَبُوا ، قَدِمَ النَّبِيُ عَيَظِيْهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَةٌ ، قَالَ : صَدَقُوا ، وَكَذَبُوا ، قَدِمَ النَّبِيُ عَيَظِيْهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ أَهْلُ مَكَةً ، قَالُوا : انْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَرُوهُمْ مَا يَكْرَهُونَ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الرامل» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>0 [</sup>۲۷۹۵] [الإتحاف: خز جاعه طح حب كم ٣١٦٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ م ت س ق ٢٥٩٤ م م ت س ٢٥٩٧ - س ٢٦٣١]، وتقدم برقم: (٢٧٨٦)، (٢٧٩٠)، وسيأتي برقم: (٢٧٩٦)، (٢٨٣٣)، (٢٨٣٤)، (٢٨٣٥).

٥ [٢٧٩٦] [الإتحاف: خز جا عه طح حب كم ٣١٦٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣- م ت س ق ٢٥٩٤ م م ت س ٢٥٩٧]، وتقدم برقم: (٢٧٨٦)، (٢٧٩٠)، (٢٧٩٥)، وسيأتي برقم: (٢٨٣٣)، (٢٨٣٤)، (٢٨٣٥). (٢٨٣٥).

٥[٧٧٩٧] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٧٩٠٨] [التحفة: م د ٥٧٧٦]، وتقدم برقم: (٢٧٧٦)، (٢٧٨٤).





٥ [٢٧٩٨] صرتنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ قُرَيْشًا ، قَالَتْ : إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَدْ وَهَنَتْهُمْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ قُرَيْشًا ، قَالَتْ : إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّىٰ يَثْرِبَ ، فَلَمَّا قَدِمَ نِيهِ ، قَـالَ لِأَصْحَابِهِ : «ارْمُلُوا عُمَّىٰ يَثْرِبَ ، فَلَمَّا قَدِمَ لِي عَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ قُوّتَكُمْ » ، فَلَمَّا رَمَلُوا ، قَالَتْ قُرَيْشٌ : مَا وَهَنَتْهُمْ .

#### ١٧٢ - بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

ه [۲۷۹۹] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ . حَوصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُوْسَانِيً - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَاهُ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَعْمَ لَا عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَاهُ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيْنِ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكُنِ وَلَا اللَّهُ بِنَ السَّائِبِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيْنِ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكُنِ الْأَسْوَدِ ، يَقُولُ : «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَة ، وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ » ، قَالَ الدَّوْرَقِي : يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ .

٥[٧٨٠٠] صرثنا الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مَعْمَرٍ .

#### ١٧٣ - بَابُ التَّكْبِيرِ كُلَّمَا انْتَهَىٰ إِلَى الْحَجَرِ

٥ [ ٢٨٠١] صر ثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ الْحَذَّاءُ - ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ بَعِيرِ كُلَّمَا أَتَىٰ عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ .

٥ [٧٩٨] [الإتحاف: خزعه ٧٣٧٤] [التحفة: خ م د س ٥٤٣٨]، وسيأتي برقم: (٢٨٥٦).

٥ [٢٧٩٩] [الإتحاف: خزجاحب كم شحم ٢١٦٣] [التحفة: دس ٥٣١٦].

٥[٧٨٠٠][الإتحاف: خزجا حب كم ش حم ٧١٦٣][التحفة: دس ٥٣١٦].

٥[٢٨٠١] [الإتحاف: مي خز حب حم ٨٣٢٥] [التحفة: خ ت س ٦٠٥٠]، وسيأتي برقم: (٢٨٠٣)، (٢٨٥٩).

#### صَحِيْكِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهَةَ





#### ١٧٤ - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنَ السَّبْع

٥ [٢٨٠٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ - حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُننِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ أَلَى كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ ، أَوْ قَالَ : اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ فِي كُلِّ طَوَافٍ .

#### ١٧٥ - بَابُ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ عِنْدَ الإِنْتِهَاءِ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِلَامُهُ

٥ [٢٨٠٣] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ . ح وصر ثنا بِـشْرُ بْـنُ هِـلَالِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ طَـافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَكُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ أَشَارَ إِلَيْهِ .

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

### ١٧٦ - بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ رُكْنِ الْأَسْوَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ وَهُمَا الرُّكْنَانِ الْيَمَانِيَانِ

٥ [٢٨٠٤] صر ثنا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْتَلِمُ (١) مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ ، إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دَارِ الْجُمَحِيِّينَ .

٥[٢٨٠٢] [الإتحاف: خز عه طح كم حم ١٠٧٣٣] [التحفة: س ٧٥٩٦- د س ٧٧٦١]، وسيأتي برقم: (٢٨٦٠).

<sup>۩[</sup>٠٧٢/أ].

٥[٢٨٠٣] [الإتحاف: مي خز حب حم ٨٣٢٥] [التحفة: خ ت س ٢٠٥٠]، وتقدم برقم: (٢٨٠١)، وسيأتي برقم: (٢٨٥٩).

٥[٢٨٠٤] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٩٦٣٤] [التحفة: خ م د س ١٩٠٦– م س ق ٦٩٨٨- د س ٧٧٦١– م س ٧٨٨٠]، وتقدم برقم : (٢٧٨٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «استلم» والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «شرح معاني الآثار» (٣٨٥١) من طريق يونس بن عبد الأعلى، و«صحيح مسلم» (١٢٨٢/١) من طريق ابن وهب.





## ١٧٧ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي نَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ السَّتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ السَّتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ السَّتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَهَا

٥ [ ٢٨٠٥] صرثنا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّفَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلَا ، [ قَالَ : ] (١ ) : «أَلَمْ تَرَيْ إِلَىٰ قَوْمِكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ؟ اقْتَصَرُوا عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّلا ، [ قَالَ : ] (١ ) : «أَلَمْ تَرَيْ إِلَىٰ قَوْمِكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ؟ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ قَالَ : «لَوْلَا حِدْثَانُ (٢ ) قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ » ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَ (٣ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَ أَسَ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ .

#### ١٧٨ - بَابُ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي عِنْدَ تَقْبِيلِهِ

٥ [٢٨٠٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بُن مَيْمُ ونِ الْمَكِّيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِم بُنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِم بُنِ هُرْمُزَ ، عَنْ مُبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِم بُنِ هُرْمُزَ ، عَنْ مُبْدِ اللَّهِ بَنِ مُسْلِم بُنِ هُرْمُزَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ قَبَلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ .

#### ١٧٩ - بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ الدَّاعِيَ الْقَنَاعَةَ بِمَا رُزِقَ وَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَيُخْلِفَ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لَهُ بِخَيْرِ

٥[٧٨٠٧] صرتنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَىٰ - السُّنَّةِ حَدَّثَنَا

٥ [ ٢٨٠٥] [ الإتحاف: خز عه طح حب حم طش ٢١٨٩٦] [ التحفة: خ م س ٢٩١٢ – م س ١٦١٩٠ – خ ١٦٨٣١ – م ١٧٠٠٢ – س ١٧٠٩٣ – خت م س ١٧١٩٧ – خ س ١٧٣٥٣ ] ، وسيأتي برقم: (٢٨٢٠) ، (٢٨٢٠) . (٢٨٢٠) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «شرح معاني الآثار» (٣٨٥٩) عن يونس، به.

 <sup>(</sup>٢) حدثان وحداثة الشيء: أوله، والمراد: قرب العهد بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام، وأنه لم
 يتمكن الدين في قلوبهم. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يقم» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «شرح معاني الآثار».

٥ [٢٨٠٦] [الإتحاف: خزكم ٨٨١٥].

٥ [٢٨٠٧] [الإتحاف: خزكم ٧٣٨١].





سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: احْفَظُوا هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِهُ، وَكَانَ يَدْعُو بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: (رَبِّ قَنَعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ».

#### ١٨٠ - بَابُ فَصْلِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ وَذِكْرِ حَطِّ الْحَطَايَا بِمَسْحِهِمَا

٥ [٢٨٠٨] صرثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ : مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يَقُولُ لِإبْنِ عُمَرَ : مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ : الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ : «إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا» .

٥ [٢٨٠٩] وصر ثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْ فِرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ . ح وصر ثنا الْمُنْ فِن عَطَاء بْنِ الْبُنُ فُضَيْلٍ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ الزَّعْفَرَانِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ [عَنْ عَطَاء بْنِ ابْنُ فُضَيْلٍ . حَ وَصر ثنا النَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ] (١) بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ] (١) بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ لِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَمِثْلِهِ .

### ١٨١ - بَابُ صِفَةِ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَالْبَيَانِ أَنَّهُمَا يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ

٥[٢٨١٠] صرثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ (٢) بْنِ سُوَيْدٍ أَبُو عَمِيرَةَ الْبَلَوِيُّ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ

٥ [٢٨٠٨] [الإتحاف: خز حب حم ٩٩٩٣]، وسيأتي برقم: (٢٨٣٢).

٥ [٢٨٠٩] [الإتحاف: خزحب حم ٩٩٩٣].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، «أخبار مكة» للفاكهي (١٤٦) عن الحسن بن محمد الزعفراني.

٥ [ ٢٨١٠] [الإتحاف: خز حب كم حم عم ١٢٠٨٠] [التحفة: ت ٨٩٣٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد العزيز بن أحمد» كذا في الأصل، و«الإتحاف». وهو من شيوخ الطبري كها في «تهذيب الآثار» (١/٧)، وكذا سهاه أيضًا، وأسند ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣٨/٢١) من طريق أبي بشر الدولابي حديثًا عنه، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٥/ ٣٨١)، من طريق ابن جوصا حديثًا أخر عنه، ووقع عندهما: «أحمد بن عبد العزيز»، وبرواية ابن جوصا عنه ترجم له الذهبي في «المقتنى» (١/ ٤٤٠) هكذا فيمن كنيته أبو عميرة.



الرَّمْلَةِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُسَافِعِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، طَمَسَ (١) اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ إِنْ كَانَ حُفِظَ عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ ، مَرْفُوعًا غَيْرُ الزُّهْ رِيِّ ، رَوَاهُ رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى .

٥ [٢٨١١] صر ثنا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا رَجَاءٌ أَبُو الْ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا رَجَاءٌ أَبُو الرَّعَفَرَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، أُنْشِدَ بِاللَّهِ ثَلَاثًا ، وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْةٍ ، يَقُولُ : «إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ . . . » بِمِثْلِهِ .

قَالَ أَبِكِر : لَسْتُ أَعْرِفُ رَجَاءً (٢) هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَسْتُ أَحْتَجُ بِخَبَرِ مِثْلِهِ .

١٨٢ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ سَبَبِهَا اسْوَدَّ الْحَجَرُ وَصِفَةِ نُزُولِهِ مِنَ الْجَنَّةِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّهُ إِنَّمَا سَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ ، إِذْ كَانَ عِنْدَ نُزُولِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْج .

٥ [٢٨١٢] حرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيسٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي قَالَ : «نَوْلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدَّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي قَالَ : «نَوْلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدً بَيَاضًا مِنَ الثَّلْحِ ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) طمس: أذهب (انظر: اللسان، مادة: طمس).

٥ [ ٢٨١١] [ الإتحاف : خز حب كم حم عم ١٢٠٨٠ ] [ التحفة : ت ٨٩٣٠ ] .

۵[۲۷۰/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبا رجاء»، وهو خطأ، والمثبت كما تقدم في الإسناد، ومن «الإتحاف». ينظر: «تهذيب الكيال» (٩/ ١٦٥).

٥ [ ٢٨١٢] [ الإتحاف : خز حم ١٣ ٧٤] [ التحفة : ت س ٥٥٧١] .

<sup>(</sup>٣) طريق : محمد بن موسى الحرشي لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» .





### ١٨٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَجَرَ إِنَّمَا سَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ خَطَايَا الْمُسْلِمِينَ

٥ [٢٨١٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبِدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، عَنْ عَبِدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، قَالَ : «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَاقُوتَ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا سَوَدَتْهُ خَطَايَ الْمُشْرِكِينَ فَالَ : «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَاقُوتَ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا سَوَدَتْهُ خَطَايَ الْمُشْرِكِينَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ أُحُدِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ ، وَقَبَّلَهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا» .

#### ١٨٤ - بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ الْحَجَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَبَعْثَةِ اللَّهِ عَلَّا إِيَّاهُ

مَعَ إِعْطَائِهِ إِيَّاهُ عَيْنَيْنِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانًا يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى الَّذِي هُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ.

٥ [٢٨١٤] صرتنا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ خُثَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ خُثَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «لَيَبْعَنَنَ اللَّهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ عِبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ » .

## ١٨٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِذِكْرِهِ الرُّكْنَ فِي الرُّكْنَ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَفْسَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَا غَيْرَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: عَلَىٰ مَنِ اسْتَلَمَهُ أَيْ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ ، فِي خَبَرِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ: لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ ، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَيْضًا: لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَفَي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَيْضًا: لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ.

٥ [٢٨١٣] [الإتحاف: خز حم ٧٤ ١٣] [التحفة: ت س ٥٥٧١] ، وسيأتي برقم: (٢٨١٤) ، (٢٨١٥) .

٥[٢٨١٤] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٧٤١١] [التحفة: ت ق ٣٦٥٥]، وتقدم برقم: (٢٨١٣)، وسيأتي برقم: (٢٨١٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولسانا» بالنصب وهو خلاف الجادة.



٥ [ ٢٨١٥] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُثَلِي اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لَلِسَانَا ، وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لَلِسَانَا ، وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ السَّلَمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقًّ » .

١٨٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَجَرَ إِنَّمَا يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ وَلَنَّ اللَّهِ وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ وُلَعَةَ اللَّهِ وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ لِلْمَرْءِ مَا نَوَىٰ .

٥ [٢٨١٦] صر ثنا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظَاءً ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظَاءً ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظَاءً ، يُعْدَ النَّيَةِ ، وَهُوَ الرُّكُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَنْ أَبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ ، وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَمَّنِ اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ ، وَهُوَ الرَّيْ يَعْمَافِحُ بِهَا حَلْقَهُ » .

#### ١٨٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ

إِذِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ إِنَّمَا جُعِلَ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ لَا بِحَدِيثِ النَّاسِ وَالْإِشْتِغَالِ بِمَا لَا يُحْرِي عَلَى الطَّوَافِ مِا الْآخِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ التَّكَلُّمُ بِالْخَيْرِ فِي الطَّوَافِ طِلْقًا مُبَاحًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكَلَامُ ذِكْرَ اللَّهِ .

٥ [٢٨١٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَائِدَة . 
أَبِي زِيَادِ الْقَدَّاحُ ٩ . ح وصرتنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي زَائِدَة .

٥ [٢٨١٥] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٢٤١١] [التحفة: ت ق ٥٥٣٦]، وتقدم برقم: (٢٨١٣)، (٢٨١٤).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

٥ [٢٨١٦] [الإتحاف: خزكم حم ١١٩٩٨].

٥ [٢٨١٧] [الإتحاف: مي خزجاكم حم ٢٢٦٢٧] [التحفة: دت ١٧٥٣٣].

<sup>[1/</sup>٢/1].



722

ح وصر ثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّنَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ وَيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالْمَوْنَ بَالْبَيْتِ ، فِي الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالْمَوْنَ فَي النَّبِيِّ وَيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ لَيْسَ لِغَيْرِهِ » .

انْتَهَىٰ حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، وَزَادَ الْآخَرُونَ فِي الْحَدِيثِ : وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

### ١٨٨ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي التَّكَلُّمِ بِالْخَيْرِ فِي الطَّوَافِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْكَلَامِ السَّيِّعِ فِيهِ

ه [٢٨١٨] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِفْلُ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْكُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِفْلُ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ» (٢) .

قَالَ أَبِكِر : أَمَرَ النَّبِيُّ يَكِيُّةً قَائِدَ الرَّجُلِ بِسَيْرٍ قَدْ زَنَقَهُ بِهِ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ وَهُوَ طَاثِفٌ بِالْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ آخَرَ.

#### ١٨٩ - بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

٥ [٢٨١٩] صرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَائِهِ ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج : ٢٩].

قَالَ أَبِكِر : هَذِهِ اللَّفْظَةُ الْحَجَرُ مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الإسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِ السَّيْءِ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» مكبرا، وهو خطأ، والمثبت من الإسناد الأول فقد وقع فيه على الصواب، وسيأتي برقم: (٢٩٦٢)، و(٣٠٤٦) كذلك على الصواب.

٥ [ ٢٨١٨] [التحفة: س ٦٩٤٥ - ت ٧٣٣٥].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥ [٢٨١٩] [الإتحاف: خزكم ٢٨١٩].



لَمَّا أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْحِجْرِ، وَقَالَ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ، أَرَادَ بَعْضَ الْحِجْرِ لَكُلَّهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ تَعْلَلْهُ، لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ جَمِيعَ الْحِجْرِ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَهُ عَلَى مَا خَبَرَتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ، لَا جَمِيعَهُ.

### ١٩٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِ وَالْبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعَهُ

٥ [٢٨٢٠] صر الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ح وصر الفَضْلُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّنَا عَبْدُ السَّرِّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ : وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ فِي قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ : وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ فِي قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : مَا أَظُنُ أَبَا حُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : مَا أَظُنُ أَبَا حُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ، قَالَ الْحَارِثُ : بَلَى ، أَنَا سَمِعْتُ مِنْهَا ، قَالَ : سَمِعْتَهَا تَقُولُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْ فَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْقَةً : "إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ ، وَإِنِّ قَوْمَكِ اللَّهُ عَلْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ .

وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ مَوْضُ وعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا ، وَهَلْ تَدْرِينَ (١) لِمَ كَانَ قَوْمُ كِ رَفَعُ وا بَابَهَا؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «تَعَزُّزًا أَلَّا يَدْخُلَهَا وَدَعُوهُ يَرْتَقِي حَتَّىٰ إِذَا لَا مَنْ أَزَادُوا ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَرِهُوا أَنْ يَدْخُلَهَا وَدَعُوهُ يَرْتَقِي حَتَّىٰ إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا وَدَعُوهُ فَسَقَطَ» .

٥[٢٨٢٠] [الإتحاف: خز عه طح حم ٢١٦٢١] [التحفة: م ١٦٠٥٦]، وتقدم برقم: (٢٨٠٥)، وسيأتي برقم: (٢٨٢١)، (٢٠٩٤)، (٣٠٩٥)، (٣٠٩٦)، (٣٠٩٧)، (٣٠٩٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تدري» ، والمثبت هو الجادة كما في «صحيح مسلم» (٦/١٣٥٢) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج به ، و «مصنف عبد الرزاق» (٩١٥٠) عن ابن جريج .





قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَـذَا؟ قَـالَ: نَعَـمْ، فَنَكَـتَ سَـاعَةً بِعَصَاهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ، وَمَا تَحَمَّلَ.

جَمِيعُهَا لَفْظًا وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ جَنَابٍ ، وَقَالَ: قَالَ الْحَارِثُ الْحَارِثُ مُصَدَّقًا لَا يَكْذِبُ ، قَالَ: سَمِعْتَهَا الْحَارِثُ مُصَدَّقًا لَا يَكْذِبُ ، قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، وَقَالَ: «وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ» ، وَقَالَ: «وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ» ، وَقَالَ: «يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي» .

### ١٩١ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا طَافَ النَّبِيُّ عَلَيْةً مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

إذِ الطَّائِفُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ إِذَا خَلَفَ الْحِجْرَ وَرَاءَهُ غَيْرُ (١) طَائِفِ لِجَمِيعِ الْكَعْبَةِ إِذْ بَعْضُ الْحِجْرِ مِنَ الْكَعْبَةِ عَلَىٰ مَا خَبَّرَ الْمُصْطَفَى ﷺ وَاللَّهُ ﷺ لَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الْعَتِيقِ لَا يَعْضِهِ .

٥[٢٨٢١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ (٢) عَنْ عَائِشَة ، قَائِشَة عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّ قُرَيْ شَا اسْتَقْ صَرَتْ فِي بِنَائِهِ ، وَجَعَلَتُ لَهَا الْبَيْتَ ، فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّ قُرَيْ شَا اسْتَقْ صَرَتْ فِي بِنَائِهِ ، وَجَعَلَتُ لَهَا خُلْفًا» (٣) .

قَالَ أَبِكِر : يَعْنِي بَابًا آخَرَ مِنْ خَلْفٍ .

١ [ ٧٧١] ب ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» والمثبت أليق بالسياق.

٥[٢٨٢١] [التحفة: خ ١٦٠١٦ - ت س ١٦٠٣٠ - م ١٦٠٥٦ - م س ١٦١٩٠ - خ ١٦٨٣١ - م ١٧٠٠٢ -س ١٧٠٩٣ - خت م س ١٧١٩٧ - خ س ١٧٣٥٣ - د ت س ١٧٩٦١]، وتقدم برقم: (٢٨٠٥)، (٢٨٢٠)، وسيأتي برقم: (٣٠٩٤)، (٣٠٩٥)، (٣٠٩٦)، (٣٠٩٧)، (٣٠٩٨).

<sup>(</sup>٢) النقض: الهدم. (انظر: النهاية، مادة: نقض).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .



٥ [٢٨٢٢] صرتناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ: لِي (١) .

#### ١٩٢ - بَابُ ذِكْرِ طَوَافِ الْقَارِنِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِنْدَ مَقْدَمِهِ مَكَّةَ

وَالْبَيَانِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ طَوَافٌ وَاجِدٌ فِي الإِبْتِدَاءِ ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الْقَارِنِ فِي الإِبْتِدَاءِ ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الْقَارِنِ فِي الإِبْتِدَاءِ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنَ (٢).

٥ [٢٨٢٣] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ فَقَالَ : أَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، فَإِنْ أَنَا صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، قَالَ : مَا أَرَىٰ سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدَا (٣) ، وَاللَّهِ عَلَيْهُ مَا إِلَّا وَاحِدَا قَالَ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، قَالَ : مَا أَرَىٰ سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدَا (٣) ، وَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجَّةً ، فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا اشْتَرَىٰ هَدْيًا وَسَاقَهُ مَعَهُ وَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجَّةً ، فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا اشْتَرَىٰ هَدْيًا وَسَاقَهُ مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَةً ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَصَلَّىٰ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْوةِ يَعْنِي طَافَ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةً يَفْعَلُ .

٥ [٢٨٢٤] صر ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَائِشَةَ ، أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَسْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِينَ قَرَنُوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

٥ [ ٢٨٢٢] [التحفة: س ٩٣ ١٧٠٩ - خت م س ١٧١٩٧].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وسبعين»، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق، وقد بوب ابن حبان كما في «الإحسان» (٢) في الأصل: «وسبعين بعض أحاديث الباب الآتية بقوله: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين»، وينظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة (١/ ٢٨٢).

٥ [٢٨٢٣] [الإتحاف: خزعه طع حم ١٠٤٤١] [التحفة: خ س ٧٠٣٧- س ٧٢٧٧- خ ٧٣١٠- س ٥٠٥٧-خ م س ٧٥٢٣- س ٧٧٦٩- خ م س ٨٢٧٩- خ م مس ٨٢٧٩- خ م ٨٣٧٤)، وسيأتي برقم: (٢٨٣٩)، (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «واحد» ، والمثبت من الموضع التالي برقم (٢٨٦٨) .

٥[٢٨٢٤][الإتحاف: خز جا حم ٢٢١٨٩] [التحفة: م ١٦٤٥٢ - خ م ١٦٥٤٣ - خ م ١٦٥٤٥ - خ م دس ١٦٥٩١ - م ١٦٦٥٧ - س ١٦٧٤٩ - د س ١٦٨٦٣ - م ١٧٥٤١ - ق ١٧٦٨٤].



- ه [٢٨٢٥] صرتنا هِ شَامُ بْنُ يُونُسَ بْنِ وَابِلِ (١) بْنِ وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ أَهَلَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ أَهَلَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ يَقْضِيَ حَجَّهُ ، ثُمَّ يَحِلُ مِنْهُمَا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، ثُمَّ يَحِلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا».
- ٥ [٢٨٢٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَثْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ .

#### ١٩٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَذْهَبِ الْمُطَّلِبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِزَجْرِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الصَّلْعَ الصَّلَوَاتِ الصَّلْعَ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلْعَ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلْعَ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلْعَ الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلْعَ الصَّلَوَاتِ السَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ السَّمْسُ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الْعَرِيمَةِ الْعَرِيمَةِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

٥ [٢٨٢٧] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ بَابَاهُ ، يُخْبِرُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا بَنِي عَبْدَ اللَّهِ بَنَ بَابَاهُ ، يُخْبِرُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ، لَا يُمْنَعَنَّ أَحَدٌ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ (٢) كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ » .

وَلَفْظُ مَتْنِ الْحَدِيثِ لَفْظُ عَلِيٍّ بْنِ خَشْرَمٍ ، وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَأَحْمَدُ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ .

٥ [٢٨٢٥] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط حم ١٠٨٥٩] [التحفة: م ٧٩٨١].

<sup>(</sup>١) في الأصل، و «الإتحاف»: «وائل»، والمثبت من مصادر ترجمته. وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٢٩٦).

٥ [٢٨٢٦] [الإتحاف: خز طح قط ١١٣٨٣] [التحفة: ق ١١١٨- س ٧٦٠٢].

٥ [٢٨٢٧] [الإتحاف: مي خزطح حب قط كم شحم ٣٩٠٠] [التحفة: دت س ق ٣١٨٧].

<sup>(</sup>٢) الساعة : جزء قليل من النهار أو الليل . (انظر : النهاية ، مادة : سوع) .



٥ [٢٨٢٨] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقَدَّاخُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ ، عَنْ حُمَيْدِ مَوْلَىٰ عَفْرَاء (١١) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، إلَّا بِمَكَّةَ ، إلَّا بِمَكَّةَ ، إلَّا بِمَكَّة » إلَّا بِمَكَّة ، إلَّا بِمَكَّة » إلَّا بِمَكَّة » إلَّا بِمَكَّة ، إلَّا بِمَكَّة » إلَّا بِمَكَّة » إلَّا اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ إِلَا بِمَكَّة ، إلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا إِلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللِهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْه

قَالَ أَبِكِرَ : أَنَا أَشُكُ فِي سَمَاعِ مُجَاهِدٍ ، مِنْ أَبِي ذَرِّ .

٥ [٢٨٢٩] حرثنا سَعْدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر يَعْنِي الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ ١٠ : طَافَ الْمِسْوَرُ بْنُ الْعَدَنِيَّ حَدَّمَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سُبُوعًا (٣) ، ثُمَّ صَلَّى لِكُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَخْرَمَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سُبُوعًا (٣) ، ثُمَّ صَلَّى لِكُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ مَنَافِ ، إِنْ وُلِيتُمْ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدَا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِهِ أَيَّ سَاعَةٍ مَا كَانَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَادٍ » .

#### ١٩٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ

فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَأَنَا خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ السَّلَامِ أَوْ مَنْ دُونَهُ وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ : فِي الطَّوَافِ .

٥ [٢٨٢٨] [الإتحاف: خز قط حم ١٧٥٩٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غفرة» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومن «الكامل» لابن عدي (٥/ ٢٢٤) من طريق عبدالله بن عمران ، به .

٥ [٢٨٢٩] [الإتحاف: خز ١٦٥٦٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» بزيادة ياء بعد العين، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته، وقد سبق على الصواب بسند آخر ومتن مغاير برقم: (٩٠٧).

<sup>₫[</sup>٢٧٢]أ.

<sup>(</sup>٣) في «الإتحاف»: «أسبوعا» بزيادة ألف، وكلاهما صحيح.





٥[٢٨٣٠] صرتنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دِرْهَمِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ .

#### ١٩٥ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَادَةِ الطَّائِفِ بِزِمَامِ (١) أَوْ خَيْطٍ شَبِيهَا بِقِيَادَةِ الْبَهَائِم

ه [٢٨٣١] حرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ مَرَّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ مِرَّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا بِخِزَامَةٍ (٢) فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ ، قَالَ : وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَقَ بِسَيْرٍ يَدَ رَجُلٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ وَسُولُ اللَّه عَيَيْةٍ ، وَقَالَ : «قُدْهُ بِيَدِكَ» .

قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَجْمَعَ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِةً .

قَالَ أَبِكِر : فِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

# ١٩٦ - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَذِكْرِ كَتْبِهِ حَسَنَةَ وَرَفْعِ دَرَجَةٍ وَحَطِّ خَطِيئَةٍ عَنِ الطَّائِفِ

بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا أَوْ يَضَعُهَا فِي طَوَافِهِ وَإِعْطَاءِ الطَّائِفِ بِإِحْصَاءِ سُبُوعٍ مِنَ الطَّوَافِ أَجْرَ مُعْتِقِ رَقَبَةٍ ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ جَعَلَ مُحْصِيَ السُّبُوعِ الْوَاحِدِ مِنَ الطَّوَافِ كَمُعْتِقِ رَقَبَةٍ .

٥ [ ٢٨٣٠] [الإتحاف: خزحب ٧٨٨٩].

<sup>(</sup>١) **الزمام**: ما يجعل في أنف البعير دقيقا، وقيل: ما يشد به رأس البعير من حبل أو سير. (انظر: مجمع البحار، مادة: زمم).

٥ [ ٢٨٣١] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٧٨٢٠] [ التحفة : خ دس ٥٧٠٤] .

<sup>(</sup>٢) الخزامة: حلقة من شَعْر تجعل في أحد جانبي البعير . (انظر: النهاية ، مادة: خزم) .





وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا وَلَمْ يَضَعْ ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَـهُ حَسَنَةً ، وَكَتَبَ اللَّهُ لَـهُ حَسَنَةً ،

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَحْصَىٰ سُبُوعًا كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ»، قَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيشِهِ: «وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ».

### ١٩٧ - بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ عِنْدَ الْمَقَامِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قَدْ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ أَمْرَ نَدْبِ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ، لَا أَنْ كُلَّ أَمْرِ فَرْضٍ وَإِيجَابِ ، إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ أَمَرِ بِاتِّخَاذِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ فَتَلَا النَّبِيُ عَلَيْ هَذِهِ الْاَيَةَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافِ لَمَا عَمَدَ إِلَىٰ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ ، فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الطَّائِفِ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ إِنِ وَلِي عَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّلَاةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ جَائِزَةٌ خَلْفَ الْمَقَامِ وَفِي عَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّيَالَ الْكَعْبَةِ ، وَأَحْسِبُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ : «مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ، وَأَحْسِبُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ : «مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ، وَأَحْسِبُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ : «مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَكُونُ مَعْنَاهَا أَنْ الْعَرَبَ قَدْ تُدْخِلُ مِنْ فِي بَعْضِ كَلَامِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مَعْنَاهَا مَعْنَاهَا عَنْ الْعَرَبِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مَعْنَاهَا مَعْنَا مَا أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُدْخِلُ مِنْ فِي بَعْضِ كَلَامِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مَعْنَاهَا مُعْنَاهَا مُعْنَا مَا مُعْنَا مَا لَمْ يَدْعُ وَلَهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مَن ذُنُوبِهِمُ الَّتِي مُنْ ذُنُونِهِمُ النَّذِي اللَّهُ مُنْ مَعْضَ ذُنُوبِهِمُ اللَّهِ مِنْ كُنُوبِهِمُ النَّذِي اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ الْمُؤْمِولِ اللَّهُ فِي الْمَوْمِ فَى الْكُفْرِ دُونَ أَنْ يُكَفِّرَ جَمِيعَ ذُنُوبِهِمْ .

٥ [٢٨٣٢] [الإتحاف: خز حب حم ٩٩٩٣]، وتقدم برقم: (٢٨٠٨).



وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ لِنَبِيِّهِ النَّيْنِ : ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] فَأَعْلَمَ رَبُّنَا أَنَّ ۞ الْكَافِرَ إِذَا آمَنَ غَفَرَ ذُنُوبَهُ السَّالِفَةَ كُلَّهَا لَا بَعْضَهَا دُونَ بَعْض .

ه [۲۸۳۳] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيَّيْ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيَّيْ ، فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ : وَقَالَ : إِذَا فَرَغَ يُرِيدُ مِنَ الطَّوَافِ عَمَدَ إِلَىٰ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ : ( ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]» ، قَالَ : أَيْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ ، وَهُ وَلُو يَا اللَّهُ وَلَىٰ يَثُولُونَ ﴾ [البقرة: ١٢٥]» ، قَالَ : أَيْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ ، وَهُ وَلَا يَتَأَيُّهَا ٱلْكُنْهِرُونَ ﴾ (١٠) .

١٩٨ - بَابُ ذِكْرِ الدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ عَمَدَ إِلَىٰ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ خَلْفَ الْمَقَامِ ، جَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ لَلْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ لَا أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَ يَدَي الْمَقَامِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ

٥ [٢٨٣٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ بنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللَّهُ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، وَقَالَ : ثُمَّ رَمَلَ ثَلَافًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، ثُمَّ قَرَأً : (﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامٍ إِبْرُهِمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]» ، وجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَتَى الْبَيْتَ وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ . . . فَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ (٢) .

<sup>۩[</sup>۲۷۲/ب].

٥ [٢٨٣٣] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ - د ت س ق ٢٥٩٥ - ت ٢٦١٣ - س ٢٦٣١)، وتقدم برقم: (٢٧٨٦)، (٢٧٩٠)، (٢٧٩٥)، (٢٧٩٠)، وسيأتي برقم: (٢٨٣٤)، (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

ه [ ۲۸۳۶] [التحفة : م د س ق ۲۵۹۳ - د ت س ق ۲۵۹۵ - س ۲۶۳۱ - م ۲۷۳۳] ، وتقدم برقم : (۲۷۸۱) ، (۲۷۹۰) ، (۲۷۹۷) ، (۲۷۹۲) ، (۲۸۳۳) ، وسیأتی برقم : (۲۸۳۵) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





### ١٩٩ - بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَجَرِ وَاسْتِلَامِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

٥ [ ٢٨٣٥] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ ، فَاسْتَلَمَهُ .

٢٠٠ بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا بَعْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ وَصُعُودِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
 حَتَّىٰ يَرَىٰ الصَّاعِدُ الْبَيْتَ (١) عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْبَدْءِ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

إِذِ اللَّهُ ﷺ بَدَأَ بِذِكْرِ الصَّفَا قَبْلَ ذِكْرِ الْمَرْوَةَ وَأَمَرَ الْمُبِينُ عَنِ اللَّهِ ﷺ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ بِالْبَدْءِ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فِي الذِّكْرِ.

٥ [٢٨٣٦] مرتنا مُحمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي اللَّهِ ، فَلَا اللَّهِ ، فَلَا اللَّهِ ، فَلَا اللَّهِ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، فَلَا عَنْ عَجَّةِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ وَحَرَجَ إِلَى الصَّفَا ، فَقَالَ : ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، قَالَ : ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآيِرِ (٢) ٱللَّهِ ﴿ [البقرة : ١٥٨] » ، فَرَقِي عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا وَقَرَأَ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآيِرِ (٢) ٱللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] » ، فَرَقِي عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَرُ ثَلَاثًا يَعْنِي وَقَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَلْوَ إِلَى الْبَيْتِ كَبِّرَ ثَلَاثًا يَعْنِي وَقَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ الْمُدُورَةِ فَرَقِي عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ الْمُورَةِ فَرَقِي عَلَيْهَا ، حَتَّى إِذَا نَظَرَ اللّهُ وَلَا الْمَدُورَةَ فَرَقِي عَلَيْهَا ، حَتَّى إِذَا نَظَرَ فِي الْوَادِي سَعَى ، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى ، حَتَى الصَّفَا ( عَلَى الْبَيْتِ قَالَ عَلَى الصَّفَا أَلَى الْبَيْتِ قَالَ عَلَى الصَّفَا أَلَا عَلَى الصَّفَا أَلَى الْبَيْتِ قَالَ عَلَى الصَّفَا أَلَا عَلَى الصَّفَا أَلَى الْبَيْتِ قَالَ عَلَى الْعَلَى الصَّفَا أَلَا عَلَى الصَّفَا أَلَا عَلَى الصَّفَا أَلَا عَلَى الصَّفَا أَلَا عَلَى الْمَوْوَةُ فَرَقِي عَلَيْهَا ، حَتَّى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ الْعَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ عَلَى الْعَلَى الْمُولَةُ الْمَلْكَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولَةُ الْعَلَى الْمُؤَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَاعِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

٥ [٢٨٣٥] [الإتحاف: خز عه ٣١٥٩] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (٢٧٨٦)، (٢٧٩٠)، (٢٧٩٥)، (٢٧٩٦)، (٢٨٣٣)، (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل بياض بمقدار كلمة .

٥ [٢٨٣٦] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ - س ٢٦٢١ - س ٢٦٢٣ - س ٢٦٣١].

<sup>(</sup>٢) الشعائر: جمع شعيرة ، وهي : كل شيء جعل علم من أعلام طاعته . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انصبت: انحدرت في المسعى . (انظر: النهاية ، مادة: صبب) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





### ٢٠١- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا

و [۲۸۳۷] صر تنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا بَهْ زُ يَعْنِي ابْنَ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَىٰ مُعَاوِيةَ أَنَا فَيهِمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَاكَ فِي رَمَضَانَ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَقَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَلَا أُعْلِمُكُمْ (۱) بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَذَكَلَ مَكَةً ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ : وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَكُمْ مَكَّةً ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْحَجَرِ ، فَاسْتَلَمَهُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ (۱) ، فَجَعَلَ يَطْعُنُ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : هَا أَلَى الْجَدِيثَ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : هَا الْحَقَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ » ، قَالَ : ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَلْكُو إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَيَعُولُ اللّهَ بِمَا شَاءً أَنْ يَذْكُرَهُ ، وَيَدْعُوهُ ، وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ . فَجَعَلَ يَظُولُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّهَ بِمَا شَاءً أَنْ يَذْكُرَهُ ، وَيَدْعُوهُ ، وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ .

٥ [٢٨٣٨] صرتناه الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، بِنَحْوِهِ ، وَقَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ ، وَيَدْعُوهُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ .

### ٢٠٢ - بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَلَا السَّعْي فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقَطْ ١

قَالَ أَبِكِرَ فِي خَبَرِ جَابِرٍ: حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي سَعَىٰ حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَ مَشَىٰ .

<sup>0[</sup>٢٨٣٧] [الإتحاف: خز عه طح حب قط كم حم ١٨٩٩٩] [التحفة: م س ١٣٥٦١ ـ د ١٣٥٦٢ ـ د ١٣٥٦٣ ـ د ١٣٥٦٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعلملكم» والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم» (١١٨٢٨) من طريق بهز.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من غالب مصادر الحديث . ينظر : «صحيح مسلم» ، و «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يعبدانه» والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم»، «مسند أحمد».

٥[٢٨٣٨] [الإتحاف: خز عه طح حب قط كم حم ١٨٩٩٩] [التحفة: م س ١٣٥٦١ ـ د ١٣٥٦٢ ـ د ١٣٥٦٣].

<sup>.[႞/</sup>Υ٧٣]합





## ٢٠٣ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ

أَنَا خَائِفٌ أَنْ يَخْطِرَ بِبَالِ بَعْضِ مَنْ لَا يُمَيِّرُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ أَنَّ النَّبِيَّ وَمِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا .

ه [٢٨٣٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارِ ، قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَوْوَةِ سَبْعًا ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً الْمَوْوَةِ سَبْعًا ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً .

## ٢٠٤ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّ لَفْظَهَا لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهَا حَاصٌ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَعَىٰ مِمَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَطْنَ الْمَسِيلِ<sup>(١)</sup> فَقَـطْ دُونَ سَايْرِ مَا بَيْنَهُمَا ، لَا أَنَّهُ سَعَىٰ جَمِيعَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ قَبْل : حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَىٰ حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَ مَشَىٰ .

٥ [ ٢٨٤٠] و صرتنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْعَىٰ بِبَطْنِ الْمَسِيلِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ .

٥ [٢٨٣٩] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٢٠٠٦] [التحفة: خم س ق ٧٣٥٢] ، وتقدم برقم: (٢٨٢٣)، وسيأتي برقم: (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>١) بطن المسيل: في مكة المكرمة ، بين الصفا والمروة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٧٧) .

٥ [٧٨٤٠] [الإتحاف: مي خز حم ١٠٨٤٦] [التحفة: م ٧٦٨٧]، وتقدم برقم: (٢٨٢٣)، (٢٨٣٩).





٥ [٢٨٤١] قرأت عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجِ الرَّاذِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعٍ ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْ مَعْدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَهَلً . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ : ثُمَّ أَتَى الصَّفَا ، فَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، فَإِذَا مَرَّ بِالْمَسْعَى سَعَى .

## ٢٠٥ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ لَا (١) أَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ وَاجِبٍ

لِقَوْلِهِ: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] لَـيْسَ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء: ١٠١].

٥ [٢٨٤٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَطَاءِ بنِ مُقَدَّمِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بن عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ نُبَيْهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ جَدَّتِها بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا حَلْقَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتِ : اطَّلَعْتُ مِنْ كَوَّةٍ (٢ ) بَيْنَ أَبِي تَجْرَاةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا حَلْقَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتِ : اطَّلَعْتُ مِنْ كَوَّةٍ (٢ ) بَيْنَ السَّعْفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَشْرَفْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَإِذَا هُوَ يَشْعَى ، وَإِذَا هُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : «السَّعَوْا ، فَإِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْنِ » ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ الْإِزَارُ حَوْلَ السَّعْنَ ، وَإِذَا هُوَ يَتُ مِنْ رَأَيْتُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ الْإِزَارُ حَوْلَ لَا بَعْنَى رَأَيْتُهُ مِنْ وَعَرَادًا هُوَ يَتُعْلَى رَأَيْتُهُ وَعَى مَا مَا لِيَّالِهُ ، وَفَخِذَيْهِ .

٥ [٢٨٤٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى

٥[٧٨٤١][الإتحاف: خز ١١٣٨١][التحفة: خ م س ٦٩٨٠- خ م س ٧٦٨٠- خ ٧٨٤٠- ق ٧٨٣٦]، وتقدم برقم : (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «إلا» وهو خطأ ، والمثبت يستقيم به السياق .

٥ [٢٨٤٢][الإتحاف : خز قط أبوبكر بن أبي شيبة ، ابن أبي خيثمة ، أبو نعيم ، حم ش ٢١٣٧٥] .

<sup>(</sup>٢) الكوة: النافذة، أو النقب في البيت. والجمع: كُوَّات، كِوَىٰ. (انظر: مجمع البحار، مادة: كوا).

٥ [٢٨٤٣] [الإتحاف: خز قط أبوبكربن أبي شيبة ، ابن أبي خيثمة ، أبو نعيم ، حم ش ٢١٣٧٥ ] [التحفة: س ق ١٨٣٨٢].





أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ (١) ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ عَيْنِيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ ، فَاسْعَوْا» .

قَالِ أَبِهِ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تُسَمَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ: حَبِيبَةُ بِنْتُ أَبِي تَجْرَاةَ .

# ٢٠٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ اللَّهَ ﷺ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

لِأَنَّهُمْ تَحَرَّجُوا (٢) مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا ؛ إِذْ كَانَ الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَحَامَاهُ لِأَنَّهُمْ الْمَا وَالْأَوْفَانِ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ كَانَ يُهِلُّ مِنْهُمْ لِبَعْضِ أَوْشَانِهِمْ ، وَكَانُوا يَعْضُ أَهْلِ الشَّوْكِ وَالْأَوْفَانِ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ كَانَ يُهِلُّ مِنْهُمْ لِبَعْضِ أَوْشَانِهِمْ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا فَأَعْلَمَ اللَّهُ جَافَقَالًا نَبِيَّهُ عَلَيْ وَأُمَّتَهُ أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ .

ه [٢٨٤٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُـرْوَةَ ، قَـالَ : قَرَأْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَـرُوةَ مِـن شَعَآيِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] الآية ، قُلْتُ مَا أَرَىٰ الْعَلَىٰ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَهُمَا شَيْتًا ، قَالَتْ : بِنْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّمَا كَـانَ مَنْ أَهَلَ مَنَاةَ (٣) الطَّاخِيَةَ الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ (٤) يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوةِ ، فَلَمَّا كَانَ مَنْ أَهَلً مَنَاةً (٣) الطَّاخِيَةَ الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ (٤) يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَلَمَّا كَانَ

<sup>(</sup>١) قوله: «موسى بن عبيد» وقع في الأصل، و«الإتحاف»: «موسى بن أبي عبيد» والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢٩١)، «الجرح» لابن أبي حاتم (٨/ ١٥١)، «تعجيل المنفعة» (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الحرج: الضيق، ويقع على الإثم والحرام. (انظر: النهاية، مادة: حرج).

٥ [٢٨٤٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢١٩٦] [التحفة: خ م ت س ١٦٤٣٨ - خ س ١٦٤٧١ - م ١٦٥٦٦ -خت ١٦٦٥٤ - م ق ١٦٨٢٠ - خت ١٦٥١٠ - خ د س ١٧١٥١ - م ١٧٢٣٣ ] .

۵[۲۷۲/ب].

<sup>(</sup>٣) مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، والهاء فيه للتأنيث. والوقف عليه بالتاء. (انظر: النهاية، مادة: منا).

<sup>(</sup>٤) المشلل: ثنية (طريق في الجبل) بين مكة والمدينة ، تقع أسفل قُدَيْد (قرب مكة) من الشيال ، ويلتصق بها من الجنوب خيمتا أم معبد . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٥) .





الْإِسْلَامُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَـذَيْنِ الْحَجَـرَيْنِ مِـنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتْ : فَنَزَلَتْ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَـرُوَةَ مِـن شَـعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] الْآيَـةَ ، قَالَتْ : فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةٍ ، فَكَانَتْ سُنَّةً ، وَقَالَ غَيْرُهَا ، قَالَ اللَّهُ : فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ، فَتَطَـقَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةٍ ، فَطَاف .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : سَأَلَ النَّاسُ الَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ النَّبِيَ عَيَلِيْمٌ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَطُوفَ (١) بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَيْتِ ، وَلَمْ نُؤْمَرُ اللَّهُ عَلَا : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَا : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] ، فَأُرَاهَا نَزَلَتْ فِي هَوُلَاءِ وَفِي هَؤُلَاءِ .

٥[٧٨٤٥] **حرثنا** بِهِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْـرِيِّ ، عَـنْ عُـرْوَةَ ، بِنَحْـوِهِ دُونَ قِصَّةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن .

٥ [٢٨٤٦] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لَهُ لَوَةً ، وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي أَيَّامِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ (٢) لِمَنَاةَ ، فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي أَيَّامِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ (٢) لِمَنَاةً لَمْ يَطُفُ عُبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَنَّهُمْ حِينَ أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «أن نطوف» وقع في الأصل: «أن نطيف» ، وله وجه في اللغة ؛ ففي «المصباح المنير» (۲/ ٣٨٠): «وطاف يطيف من باب باع» . لكن المثبت مجانسة لما بعده ، وقد وقع في مصادر الحديث كما في «صحيح مسلم» (۱۲۹۱/ ۲) من طريق ابن عيينة: «بالطواف» .

٥[٧٨٤٥][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢١٩٦][التحفة: خ م ت س ١٦٤٣٨ - خ س ١٦٤٧١ - م ١٦٥٦٦ -خت ١٦٦٥٤ - م ق ١٦٨٢٠ - خت ١٦٥١٠ - خ د س ١٧١٥١ - م ١٧٢٣٣ ] .

٥ [ ٢٨٤٦] [ الإتحاف : خزعه حب حم ٢٢١٩٦ ] [ التحفة : م ١٦٧٣٦ ] ، وسيأتي برقم : (٢٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «من أحرم» وقع في الأصل : «من أخر ما حرم» ، وهو خطأ لا معنى له ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٢٩١/ ٤) من طريق ابن وهب ، به .





فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَىٰ (١) قَوْلِهِ ﴿ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، قَالَ عُرُوةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ .

قَالَ أَبِكِر: الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا كَخَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ رِوَايَةِ يُونُسَ مُتَابَعَةُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ إِيَّاهُ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى، وَسَأْخَرِّ أَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى، وَسَأْخَرِّ أَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى، وَسَأْخَرِ بُلَ عَبَرَ عَلَىٰ مِنَا الْمَعْنَى، وَسَأْخَرِ بُلَ عَبُرَ عَبُولَ الْمَعْنَى، وَسَأْخَرُ بُلَ خَبَرَ عَلَىٰ هَذَا الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَخَبَرُ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ دَالًا وَيَسَامُ الْأَنْ مَا اللَّهُ مَا وَخَبَرُ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ دَالًا وَيُعَلَىٰ الْأَنْصَارَكَانُوا هُمُ الَّذِينَ يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ .

٥ [٢٨٤٧] حَدَّثَنَا بِخَبَرِ (٣) عَاصِم ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ما لِكِ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكُرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآيِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة : عَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآيِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة : يَطُوفُوا .

٧٠٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُرِدْ بِقَوْلِهَا : هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ يَتِمُّ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ

٥ [٢٨٤٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَىٰ عَلَيَّ جُنَاحًا (٤) أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الله»، ولم نقف على النص بهذا السياق في مصادر الحديث، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «متابعة هشام بن عروة إياه على هذا المعنى وسأخرج» وقع في الأصل: «ومتابعة هشام بن عروة إياه على هذا المعنى سأخرج»، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [٢٨٤٧] [الإتحاف: خزعه كم ١٢٣٣] [التحفة: خ م ت س ٩٢٩].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والظاهر أن بعده في الإسناد سقطًا، يدل عليه قول المصنف في نهاية الحديث: «زاد سلم بن جنادة . . .»، وفي الإتحاف: «سلم بن جنادة حدثنا ( . . .) عن عاصم»، وذكر محققه أن ما بين القوسين مكانه بياض في النسختين الخطيتين، وعلى حاشيتيهها: «بخطه لعله أبو معاوية أو وكيع».

٥ [ ٢٨٤٨] [ الإتحاف : خزعه حب ط كم ٢٢٣٢٥ ] [ التحفة : خ م ت س ١٦٤٣٨ - خ س ١٦٤٧١ - م ١٦٥٦٦ - الم ١٦٥٦٦ - م ١٦٥٦٠ - خت ١٦٦٥٤ - م ق ١٦٦٧٠ ] ، وتقدم برقم : (٢٨٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جناح» على صورة المرفوع، وهي لغة ربيعة، والمثبت هو الجادة. ينظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٨٨، ٨٩).

X ( Y 1 . )

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فَقَالَتْ: لَوْكَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا ، جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا ، أُهَلُوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَةِ ، فَلَا يَحِلُ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَا قَدِمُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَ اللَّهُ حَجَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ ذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَ اللَّهُ حَجَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَة ، فَلَعَمْرِي مَا أَنَّ مَ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَيْلًا يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةِ عَن شَعَايِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. فَهُمَا مِنْ شَعَايُرِ اللَّهِ .

قَالَ أَبِكِر : قَوْلُهَا: فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ ، تُرِيدُ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ فِي دِينِهِمْ .

٢٠٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ وَاجِبٌ
 بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيَا (١) كَانَ أَوْ مَشْيَ سَكِينَةٍ وَتُؤَدَةٍ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ السَّعٰيَ الَّذِي هُوَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ فِي الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الْمُسْ بِوَاجِبِ وُجُوبًا يُحْرِجُ تَارِكَهُ ، وَأَنَّ الْمَشْيِ بَيْنَهُمَا جَائِزٌ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الشَمْ السَّعْيِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمَشْيِ عَلَى السَّكِينَةِ وَالتُّوْدَةِ وَيَقَعُ عَلَى لَكُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ اسْمَ السَّعْيِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمَشْيِ عَلَى السَّكِينَةِ وَالتُّووَةِ وَيَقَعُ عَلَى الْمَرْعِةِ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَى النَّهُ عَلَى الْمَوْضِعِ بِقَوْلِ اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَى النَّهُ عَلَى الْمَوْضِعِ بِقَوْلِ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ عِلَى النَّهُ عَلَى الْمُصْوَلِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى السَّعْيَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْمُضِيُ وَالْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْمُضِي اللَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْمُضَى النَّذِي أَمَرُ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْمُضِي اللَّهُ عَلَى السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ بِقَوْلِهِ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ بِقَوْلِهِ : "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ بَقُولُهِ وَالْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي هَلَا عَلَى الْمُعُونَ اللَّهُ مَا مَنْهُ وَالْا عَلَى فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنْ جَائِرٌ أَنْ يَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَى فِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مَنْهِي عَنْهُ وَالْآخَرُ فِي فَالْوَا مَنْ الْوَاحِدِ عَلَى فِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمُا مَنْهِي عَنْهُ وَالْآخَرُ اللَّهُ عَلَى فَعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مَنْهِي عَنْهُ وَالْآخَوْلُ فَيْ الْمُعْرِقُ عَلَى فِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مَنْهِي عَنْهُ وَالْآخَوْلُ الْمَالِلَةُ الْمُعْرِقُ الْوَاحِدِ عَلَى فِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُ الْمُسْتَعُونَ الْمُعْمُ الْمُنْعُول

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وسعيا»، والمثبت بدون الواو هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>[ 3</sup> ٧ 7 / 1] .



مَأْمُورٌ بِهِ ، إِذِ اسْمُ السَّعْيِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمَشْيِ عَلَى السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَعَلَىٰ سُرْعَةِ الْمَشْيِ الَّذِي هُوَ هَرُولَةٌ ، فَأَمَرَ اللَّهُ جَافَيَ إلى السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَزَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنِ الْمَشْيِ الَّذِي هُوَ هَرُولَةٌ ، النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ ؛ فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمَشْيُ الَّذِي هُوَ ضِدُ الْهَرُولَةِ ، وَالسَّعْيُ الَّذِي رَجَرَ [رَسُولُ] (١) اللَّهِ عَيْدٌ عِنْدَ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ هُوَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ اللَّذِي وَالسَّعْيُ اللَّهِ عَنْهُ عِنْدَ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ هُوَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ اللَّذِي هُو شِرْعَةُ الْمَشْيِ اللَّذِي الْهَرُولَةِ أَوِ الْهَرُولَةُ أَو الْهَرُولَةُ أَو الْهَرُولَةُ أَو الْهَرُولَةُ أَو الْهَرُولَةُ أَو الْهَرُولَةُ أَو الْهَرُولَةُ أَو

- ٥ [٢٨٤٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي الْمَسْعَىٰ، قَالَ: فَقُلْتُ لَـهُ: كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: فَقُلْتُ لَـهُ: تَمْشِي فِي الْمَسْعَىٰ ، قَالَ: فَقُلْتُ لَـهُ: تَمْشِي فِي الْمَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.
- ٥ [ ٢٨٥٠] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقُلْتُ لَسَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي ، وَإِنْ أَسْعَىٰ (٢) ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ يَمْشِي ، وَإِنْ أَسْعَىٰ (٢) ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ يَمْشِي ، وَإِنْ أَسْعَىٰ (٣) ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ يَمْشِي ، وَإِنْ أَسْعَىٰ .
- ٥ [٧٨٥١] و صرتنا أَبُو مُوسَىٰ فِي عَقِبِهِ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت كما في الموضع السابق عند المصنف برقم (٢٠٨٤)، لكن وقع هناك : «النبي».

٥ [٢٨٤٩] [الإتحاف: خزحم ١٠٠٩٥] [التحفة: دت س ق ٧٣٧٩- س ٧٠٦٧].

٥ [٢٨٥٠] [الإتحاف: خز حم ١٠٠٩٥] [التحفة: س٧٦٧- دت س ق ٧٣٧٩].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، بإثبات الياء على معاملة المعتل معاملة الصحيح أو على الإشباع ، وفي «الإتحاف» : «أمش» .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، بإثبات الألف على معاملة المعتل معاملة الصحيح أو على الإشباع ، وفي «الإتحاف» : «أسع» .

٥ [ ٢٨٥١] [ الإتحاف : خز حم ١٠٠٩٥ ] [ التحفة : س ٧٦٧ - دت س ق ٧٣٧٩ ] .



X (Fir)

٥ [٢٨٥٢] وَرَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ

صر ثناه مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ .

### ٩٠ ٦- بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ السَّاعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جَهْلًا بِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ السَّعْي

٥ [٢٨٥٣] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ السَّيْبَانِيُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَاجًّا ، وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ ، فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، أَوْ أَخَرْتُ شَيْبًا ، اللَّه عَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، أَوْ أَخَرْتُ شَيْبًا ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْبًا ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ : «لَا حَرَجَ ، لَا حَرَجَ ، إِلَّا رَجُلُ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ رَجُلِ مُسْلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ » .

### ٢١- بَابُ الدُّعَاءِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمِلَلِ وَالْأَوْثَانِ عَلَىٰ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بأَنْ يُهْزَمُوا وَيُزَلْزَلُوا

ه [٢٨٥٤] مرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، أَبِي خَالِدِ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ خَرَجَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً أَنْ يَرْمِيَهُ (٢) أَحَدٌ مِنْهُمْ فَرَعَ بَعْ مُنْ زِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ أَوْ يُصِيبَهُ بِشَيْءٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ يَقُولُ : «اللَّهُ مَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزُلْزِلْهُمْ ».

٥ [ ٢٨٥٢] [الإتحاف: خز ٨٣٣٠].

٥ [٢٨٥٣] [الإتحاف: خز طح حب قط خد ٢٠٢] [التحفة: د ١٢٨]، وسيأتي برقم: (٣٠٣٣).

٥[٢٨٥٤][الإتحاف: مي خزعه حب حم ٦٨٩٩][التحفة: خم ت س ق ١٥٤٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «إسهاعيل بن علية» والمثبت من : «الإتحاف» ، ومن «الإحسان» (٣٨٤٧) من طريق يحيى بن سعيد ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يرموه» والمثبت من: «مسند أحمد» (١٩٧١٧)، و«السنن الكبرى» للنسائي (٤٤١٥)، و«الإحسان» من طريق يحيي بن سعيد، به .





### ٢١١- بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْمَعْذُورِ فِي الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٥ [ ٢٨٥٥] حرثنا يَعْقُوبُ ﴿ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ مَالِكِ . ح وصرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ . ح وحرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، أَيْضًا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، أَيْضًا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِي مَرِيضَةٌ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ السَّيْلَا ، فَقَالَ : ﴿ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ وَاكِبَةٌ ﴾ .

هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ .

### ٢١٢ - بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الْعِلَلِ الَّتِي لَهَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ اللَّهِيُّ عَلَيْهُ اللَّهِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ قَبْلَ اسْتِنَانِ السُّنَّةِ قَدْ تَكُونُ فِي الإِبْتِدَاءِ لِعِلَّةٍ فَتَـزُولُ الْعِلَّةُ وَتَبْقَى السَّنَّةُ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا سَعَىٰ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ لِيَعَلَّةُ إِنَّمَا سَعَىٰ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ لِيَرَىٰ الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُ ، فَبَقِيَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ إِلَىٰ آخِرِ الْأَبَدِ .

٥ [٢٨٥٦] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْمَخْزُومِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَىٰ الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُ .

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : لِيُرِيَ قُرَيْشًا قُوَّتَهُ .

٥ [٢٨٥٥] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ط ٢٣٥٦١] [التحفة: خ م د س ق ١٨٢٦٢]، وتقدم برقم: (٥٦٣).

۵[۲۷٤/ب].

٥[٢٨٥٦][الإتحاف: خز حم ٨١٨٥][التحفة: ت ٧٤١٥]، وتقدم برقم: (٢٧٩٨).





# ٢١٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ رُكُوبِ مَنْ بِالنَّاسِ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ ، وَالْمَسْأَلَةُ عَنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا كَثُرَ الزِّحَامُ عَلَى الْعَالَمِ ، وَلَمْ يُمَكِّنْ سُؤَالَهُ إِذَا كَانَ الْعَالِمُ مَاشِيًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٥[٧٨٥٧] مرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم، أَخْبَرَنِي عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج. ح وصر ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِشْر، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج. ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُ عَيْلِةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَ إِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ (١).

النَّاسَ عَشُوهُ (١).

زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَابْنُ مَعْمَرِ : لِيَسْأَلُوهُ .

وَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنَّ النَّاسَ غَشِيُوهُ .

٢١٤- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الرُّكُوبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا أُوذِيَ الطَّائِفُ بَيْنَهُمَا بِالأَرْدِحَامِ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الرُّكُوبَ بَيْنَهُمَا إِبَاحَةٌ لَا أَنَّهُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَالْإِرْدِحَامِ عَلَيْهُ النَّهُ الرُّكُوبَ بَيْنَهُمَا إِبَاحَةٌ لَا أَنَّهُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَالْإِبَاحَةِ وَلَا أَنَّهُ سُنَّةُ فَضِيلَةٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ إِبَاحَةٍ

٥ [٢٨٥٨] صر ثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَرَأَيْتَ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : قَوْمُ كَ يَزْعُمُ ونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، جَاءَ النَّبِيُ عَيَّا إِلَىٰ مَكَّةً فَجَعَلَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَخَرَجَ أَهْلُ مَكَّةً حَتَّىٰ خَرَجَ النِّسَاءُ ، وَكَانَ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ عِنْدَهُ وَلَا يُدَعُونَهُ فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَ ، وَلَوْ يُتْرَكُ لَكَانَ الْمَشْئِيُ أَحَبَّ إِلَيْهِ .

٥ [٢٨٥٧] [الإتحاف: خزعه شحم ٣٤٢٩] [التحفة: م دس ق ٢٥٩٣ - م دس ٢٨٠٣].

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في «المفهم» (٣/ ٣٨٠): «الرواية الصحيحة: بضم الشين، وهو الصحيح؛ لأن أصله: غشيُوه، استثقلوا الضمة على الياء، فنقلوها إلى الشين، فسكنت الياء، فلم اجتمعت مع الواو الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وفيه تعليل آخر، وما ذكرناه أولى».

الغشيان : الازدحام والإكثار . (انظر : النهاية ، مادة : غشا) .

٥ [٢٨٥٨] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٧٩٠٨] [التحفة: م د ٥٧٧٦].

770



َ قَالَ اللَّهِ عَبَّاسٍ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، يُرِيدُ: صَدَقُوا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ رَكِبَ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَبُوا يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَاجِبَةٍ ، وَلَا فَضِيلَةٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَا حَتْمٌ ، وَلَا فَضِيلَةٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَا حَتْمٌ ، وَلَا فَضِيلَةٍ ، وَلا فَضِيلَةٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَا حَتْمٌ ، وَلا فَضِيلَةٌ .

### ٧١٥ - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ لِلطَّائِفِ الرَّاكِبِ

- ٥ [٢٨٥٩] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ ، عَنِ ابْنِ عَبْكَ وَهُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ طَافَ فِي شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ .
- ٥[٢٨٦٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ (١) يَوْمَ الْفَتْح لِيَسْتَلِمَ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ .

### ٢١٦ - بَابُ تَقْبِيلِ طَرَفِ الْمِحْجَنِ (٢) إِذَا اسْتُلِمَ بِهِ الرُّكْنُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

٥[٢٨٦١] صرثنا سَعْدُ<sup>(٣)</sup> بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ

٥[٢٨٥٩][الإتحاف: خز جاعه حب ش ٨٠١١][التحفة: خ ت س ٦٠٥٠- د ٦٢٤٨- س ٦٣٩٩- خ م د س ق ٥٨٣٧]، وتقدم برقم: (٢٨٠١)، (٢٨٠٣).

٥[٢٨٦٠][الإتحاف: خز حب ٩٨٥٧]، وتقدم برقم: (٢٨٠٢)، (٢٨٢٣)، (٢٨٣٩)، (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل: «القصوى»، وهو خطأ، قال الخطابي في «غريب الحديث» (٣/ ٢٤١): «القصواء: مفتوحة القاف ممدودة الألف، هي المقطوعة طرف الأذن، يقال: قصوت البعير فهو مقصّق، وناقة قصواء، ولا يقال: جمل أقصى. وأكثر أصحاب الحديث يقولون: القُصْوَى، وهو خطأ فاحش؛ إنها القصوى نعت تأنيث الأقصى». وينظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) المحجن: عصا معوجة الطّرف. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: حجن).

٥ [ ٢٨٦١] [الإتحاف: خزجا عه حم ٢٧٢٩] [التحفة: م دق ٥٠٥١]، وسيأتي برقم: (٢٨٦٢).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و «الإتحاف سعيد». وقد روئ عنه المصنف في أكثر من موضع كالمثبت، فعلى سبيل المثال:
 (٧١٢). وينظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٩٢).



7

الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُلَيْكِ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَىٰ نَاقَتِهِ ، أَوْ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ، وَهُوَ يَسْتَلِمُ (١) الْحَجَ رَبِمِحْجَنِهِ ، وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ . الْمِحْجَنِ . الْمِحْجَنِ .

٥[٢٨٦٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ﴿ ، عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ يَطُوفُ (٢) عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ، قَالَ : وَأُرَاهُ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّفَا فَطَافَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ . وَاللَّهُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ .

### ٢١٧ - بَابُ إِحْلَالِ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٥ [٢٨٦٣] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا ، أَخْبَرَهُ . ح وصرتنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُوبَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُوبَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ ، فَأَهْلَلْنَا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُوا .

٥ [٢٨٦٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقِفِيَّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقِي مَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَمَرَ حَبِيبٌ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَمَرَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ليستلم»، والمثبت من «فوائد أبي محمد الفاكهي» (٢٠٨) من طريق حفص بن عمر به.

٥ [ ٢٨٦٢] [ الإتحاف : خز جاعه حم ٢٧٢٩] [ التحفة : م دق ٥٠٥١] ، وتقدم برقم : (٢٨٦١) .
 ١ (٢٧٥/أ] .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «يطول»، وهو تصحيف، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «المنتقى لابن الجارود»
 (٤٧٠)، «مستخرج أبي عوانة» (٣٤٣٢) من طريق أبي عاصم.

٥[٢٨٦٣] [الإتحاف: خَز جا طح حب ١٦١٥٠] [التحفة: خُ م د س ق ١٦٣٨ – م ١٦٤٥٢ – خ م ١٦٥٤٣ – خ م د س ١٦٥٩١ – م ١٦٦٥٧ – خ ١٦٨٢٨]، وتقدم برقم: (٢٦٧٠)، (٢٦٧١)، (٢٦٧٢)، (٢٦٧٣)، وسيأتي برقم: (٢٨٦٩)، (٢٨٧٠)، (٣١٥٣)، (٣١٥٨).

٥ [٢٨٦٤] [التحفة: خ م ٢٥٧٥ - م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (١٠١٥)، (٢٦٨٧)، وسيأتي برقم: (٢٨٦٥)، (٣٠٠٥).





أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، ثُمَّ يَطُوفُونَ ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا أَوْ يَحْلِقُ وا ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ .

### ٢١٨ - بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُتَمَتِّعِ النِّسَاءَ مَا بَيْنَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ

٥ [٢٨٦٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، [عَنْ عَطَاءِ] (١) ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ رَابِعٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا أَنْ نَحِلَّ ، فَقَالَ : «أَحِلُوا ، وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ» .

قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ ، وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُ لَهُمْ .

### ٢١٩ - بَابُ ذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ وَنَحْرِهِ وَهَدْيِهِ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ

٥ [٢٨٦٦] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) أُسَامَةُ . ح وصر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ وَصِر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «وَكُلُّ فِجَاجٍ (٣) مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرُ» .

### • ٢٢ - بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَقْدُمُ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ

٥ [٢٨٦٧] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَ لُهُ عَنِ ابْنِ

٥[٢٨٦٥] [الإتحاف: خز ٢٩٧٨] [التحفة: س ٢٤٤٥– م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (١٠١٥)، (٢٦٨٧)، (٢٨٦٤)، وسيأتي برقم: (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «عن عطاء» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٢٨٦٦][الإتحاف: خزكم مي حم ٢٩٣٤][التحفة: دق ٢٣٩٧– خ م (س) ٢٤٥٥]، وسيأتي برقم: (٢٨٩٥)، (٢٩٠٧)، (٢٩٣٧)، (٢٩٣٨)، (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وحدثني» والواو زائدة كما يظهر من باقي الإسناد.

<sup>(</sup>٣) الفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع. (انظر: النهاية، مادة: فجج).

٥ [٢٨٦٧] [الإتحاف: خز جا طح حب ٢٢١٩٠] [التحفة: م س ١٦٩٥٦ - خ م س ١٥٩٧١ - خ م د س =





شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةِ ، قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «انْقُضِي (١) رَأْسَكِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «انْقُضِي (١) رَأْسَكِ وَالْمَتَشِطِي ، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ » ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجِّ أَرْسَلَنِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدْ مَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ إِلَىٰ التَّنْعِيمِ (٢) فَاعْتَمَرْتُ ، قَالَ : هذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ .

قال أبركر: قَدْ كُنْتُ زَمَانَا يَتَخَالَجُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عَائِشَة ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَهَا: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي»، وَكُنْتُ أَفْرَقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِيَّاهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ حَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ إِيَّاهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ حَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَحَّةِ مَذْهَبِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ صَحَّةِ مَذْهَبِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ عَائِشَة وَكَانَ عَائِشَة بَرَفْضِ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَىٰ صِحَّةِ مَذْهَبِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ عَائِشَة كَانَتُ تَرَىٰ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِ إِذَا رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَةِ، وَكَانَ يَحِلُّ لِعَائِشَة بَعْدَ دُحُولِهَا الْحَرَمِ نَقْضُ رَأْسِهَا وَالإَمْتِشَاطُ.

٥ [٢٨٦٨] صرتنا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، مِنْ يُوسُفَ الْخَبَرِ مَاهَكَ ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعْرَهَا وَتَغْسِلَهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَحَلَ الْحَرَمَ ، فَهُ وَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . الْعَقَبَةِ .

<sup>= 3494</sup> م ۱7۱۲۱ – خ ۱7۲۰ – خ ۱78۰ – خ م ۱70۶۳ – خ م دس ۱70۹۱ – خ ۱7۸۲۸ – د س ۱70۹۳ – خ م ۱7۸۲۸ – د س ۱۲۸۳۳ – خ م س ۱۲۸۳۳ – خ م س ۱۲۸۳۳ – خ م س ۱۲۸۳۱ – خ م س ۱۷۸۳۱ – خ م س ۱۷۸۳۱ – خ م س ۱۷۶۳ – خ م س ۱۷۶۳ – خ م س ۱۷۶۳ – خ م س ۱۷۶۷۰ – خت ۱۷۵۷۰ – خت ۱۷۵۷۰ – خت ۱۷۵۷۰ – م س ۱۷۸۵۲ و سیأتی برقم : (۲۹۸۶) ، (۲۹۸۳) ، (۳۰۳۳) ، (۳۰۳۳) ، (۳۰۷۳) ، (۳۰۷۳) . (۳۱۰۳) .

<sup>(</sup>١) النقض: الحل . (انظر: مجمع البحار، مادة: نقض) .

<sup>(</sup>٢) التنعيم: موضع بمكة المكرمة في الحِلّ ، وهو ما بين مكة وسَرِف ، على بعد ٥,٧ كم من مكة المكرمة ، وفيه مسجد عائشة ، منه يُحرم مَن بمكة المكرمة بالعمرة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٩٤) . ٥ [٢٨٦٨][الإتحاف : خز ٢٣١٠٦].

قال أبرَبِ : قَالَ السَّافِعِيُ : إِنَّمَا أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةِ مِنَ الطَّوَافِ ﴿ وَالسَّعْيِ ، لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَة ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَتَصِيرَ قَارِنَة . وَهَذَا الطَّوَافِ ﴿ وَالسَّعْيِ كَفِعْلِ ابْنِ عُمْرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَىٰ سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا ، عَنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمْرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَىٰ سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ يَطُوفُ لِلْعُمْرَةِ أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ يَطُوفُ لِلْعُمْرَةِ وَيَكُنُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ وَيَسْعَىٰ لَهَا فَصَارَ قَارِنَا ، وَمَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِ عَيْقِي لَهَا : «هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلُ لَهَا» .

قَالَ أَبِكِر : قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

### ٢٢١ - بَابُ مَقَامِ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ عَلَى الْإِحْرَامِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ

٥ [٢٨٦٩] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ . ح وصرتنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ لِي بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلً مِنْهُمَا (١) جَمِيعًا» .

٥[٧٨٧٠] صرثنا (٢) عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بِشْرِ الْعَبْدِيّ

<sup>۩[</sup>٥٧٧/ ب].

٥ [٢٨٦٩] [الإتحاف: خز حب ٢٢١٩٥] [التحفة: خ ١٦٤٠٤ - خ م دس ١٦٥٩١ - م ١٦٦٥٧]، وتقدم برقم: (٢٦٧٠)، (٢٦٧١)، (٢٦٧٢)، (٢٦٧٣)، (٣٨٨٨)، وسيأتي برقم: (٢٨٧٠)، (٣١٠٣)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها» ، والمثبت من مصادر الحديث ، ينظر: «شرح معاني الآثار» (٣٩١٧) من طريق يونس عن ابن وهب ، به ، و «مسند أحمد» (٢٦٠٧٨) من طريق محمد بن جعفر ، به .

<sup>0[</sup>۲۸۷۰] [الإتحاف: خز كم حم ۲۲۸۶۲] [التحفة: خ م د س ق ۱۹۳۸ – م ۱۹۶۸ – خ م ۱۹۵۳ – خ ۱۸۲۸ – ف ۱۸۲۸ )، وسيأتي برقم: (۳۱۸۳)، (۲۸۲۹)، (۲۸۲۳)، وسيأتي برقم: (۳۱۰۳)، (۲۸۲۸)، (۲۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) زاد الحافظ في «الإتحاف» إسنادين قبله ، وهما : «حدثنا بندار ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن محمد بن =





عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو (١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ : فَمِنَّا مَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَمْرَةٍ مُفْرَدةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، فَلَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، وَمَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَدْ قَضَى عُمْرَتَهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا .

### ٢٢٢ - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا مِنْ مَكَّةَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ هَذَا

٥ [٢٨٧١] صر ثنا عَلِيُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَا وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى فَجَمَعَهُمْ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيَا حَتَى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ ، كُلُّ حَسنَةٍ مِثْلُ حَسنَاتِ الْحَرَمِ ، قِيلَ لَهُ : مَا حَسنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ : بِكُلِّ حَسنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسنَةٍ ».

### ٢٢٣- بَابُ عَدَدِ حِجَجِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصِفَةِ حَجِّهِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَلَا فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا

٥[٢٨٧٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَبْدَاءً (٢) بِعَبَّادَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ وَهُوَ نَبْتَلُ (٣) مَوْلَىٰ ابْنِ

عمرو ، عنه ، به . وعن بندار ، عن ابن أبي عدي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة » وليسا
 في الأصل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ٢٨٧١] [الإتحاف: خزكم ٧٣٣٧].

٥ [ ٢٨٧٢] [الإتحاف: خز ٩١٠٧].

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف»: «يزيد»، والمثبت من «الإكهال» لابن ماكولا (٤/ ١٧٧، ٢٠٠)، «تلخيص المتشابه» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «نبتك» ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «التاريخ الكبير» (٨/ ١٣٢) ، «الجرح والتعديل» (٨/ ٥٠٨) ، «الإكهال» لابن ماكو لا ( $\frac{7}{2}$  (٢) .





عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ آدَمَ أَتَى الْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ لَمْ يَرْكَبْ قَـطُّ فِيهِنَّ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رِجْلَيْهِ» .

### ٢٢٤ - بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ

٥ [٢٨٧٣] قرأت عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّاذِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعٍ ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعُومٍ خَطَبَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ .

### ٢٢٥ - بَابُ إِهْلَالِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (١) مِنْ مَكَّةَ

ه [٢٨٧٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُرْسَانِيَّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْةً ، ابْنُ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْةً ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ : «فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُ وا إِلَى مِنْى ، قَالَ النَّبِيُ عَلِيهٌ : «فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُ وا إِلَى مِنْى ، قَالَ : فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ .

٥[٧٨٧] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ . ح وصرتنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُويِمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيدٍ حَتَّىٰ إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ ، قَالَ : «اجْعَلُوهَا أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ حَتَّىٰ إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ ، قَالَ : «اجْعَلُوهَا عُمْرَةَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ صَرَحْنَا عُمْرَةً ، فِلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ صَرَحْنَا بِالْحَجِّ وَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ مِنْى .

٥ [٢٨٧٣] [الإتحاف: كم خز ١١٣٨٢].

<sup>(</sup>١) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي به ؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده ، أي : يسقون ويستقون . (انظر: النهاية ، مادة : روى ) .

٥ [٢٨٧٤] [الإتحاف: خزعه حب ش حم ٣٤٣٠] [التحفة: م ٢٨٤٤ - خت ٣٠٠٥].

٥[٧٨٧٥][الإتحاف: خزعه طح ٥٧٠٤][التحفة: م ٤٣٢٢].





#### ٢٢٦ - بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ مِنْى

- ٥ [٢٨٧٦] صرثنا الله أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءِ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ ؟ قَالَ : بِمِنَى ، قُلْتُ : فَلْتُ نَ فَأَيْنَ صَلَّى الْظُهْرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ ؟ قَالَ : بِمِنَى ، قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى أَلْا بُطَح (٢) ، ثُمَّ افْعَلْ كَمَا فَعَلَ أَمَرَاؤُكَ .
- ٥ [٢٨٧٧] صر ثنا يعقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِـشَامٍ ، قَـالُوا : حَـدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، قَالَ : لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى حِمَارٍ مُتَوجِّهَا إِلَىٰ مِنَىٰ يَوْمَ التَّرُويَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي هَذَا الْيَوْمِ الظُّهْرَ؟ مَالَىٰ حَيْثُ يُصَلِّى أَمَرَاؤُكَ .

وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ : عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ .

#### ٧٢٧- بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُصَلِّي الْإِمَامُ وَالنَّاسُ بِمِنَى قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَىٰ عَرَفَةَ

• [۲۸۷۸] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ ، وَقَالَ مَرَّةَ : مِنْ سُنَّةِ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ ، وَقَالَ مَرَّةَ : مِنْ سُنَّةِ الْإِمَامِ : أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَالصَّبْحَ بِمِنَى .

٥[٢٨٧٦][الإتحاف: مي خز جاعه حب حم ١٣١١][التحفة: خ م دت س ٩٨٨]، وتقدم برقم: (١٠١٦)، وسيأتي برقم: (٢٨٧٧).

<sup>.[[/</sup>۲٧٦]합

<sup>(</sup>۱) النفر: يوم النفر: يوم نفور الناس من منى وتمامهم من حجهم وأخذهم في الانصراف بعد الجهار والحلق والنحر، وهو يوم النفور أيضا، ويوم النفير، وهو ثالث أيام منى . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) الأبطح: موضع مسيل الماء يكون فيه دقاق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى ؛ لأن المسافة بينه وبينهما والخبطح اليوم من مكة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٦).

٥[٢٨٧٧] [الإتحاف: مي خز جا عه حب حم ١٣١١] [التحفة: خ م د ت س ٩٨٨]، وتقدم برقم:
 (١٠١٦)، (٢٨٧٧).

<sup>• [</sup>۲۸۷۸] [الإتحاف: خزكم ٢٠٦٢].



٥ [٢٨٧٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ (١) يَحْيَى بْنُ الْمُهَلِّبِ الْبَجَلِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِمِنَى .

#### ٢٢٨- بَابُ وَقْتِ الْغُدُوِّ مِنْ مِنْى إِلَىٰ عَرَفَةَ

• [۲۸۸۰] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ ، وَالْعُصْرَ ، وَالْعُصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ عَنْدُو إِلَى عَرَفَةَ ، فَيقِيلُ حَيْثُ قُضِي لَهُ وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، وَالصُّبْحَ بِمِنَى ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَفِيضُ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ (٣) ، أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ ، فَعَ يَغِيبَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَفِيضُ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ (٣) ، أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ ، فَعَ يَقِينُ الشَّمْسِ ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَىٰ حَلَّ لَهُ كُنُ مَى كُلُّ شَيْء حَرُمَ عَلَيْهِ ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّىٰ يَزُورَ الْبَيْتَ .

٥[٢٨٨١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: مِنْ سُنَّةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرُبَّمَا اخْتَلَفَا فِي الْحَرْفِ وَالشَّيْءِ (١) وَقَالَ: فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، إِلَّا النَّسَاءَ حَتَّىٰ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٥ [ ٢٨٧٩] [ الإتحاف: خزكم حم ١ ٩٩٤] [ التحفة: ت ق ٥٨٨١ - دت ٦٤٦] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كريب» والمثبت من «الإتحاف». وينظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٢/٥).

<sup>• [</sup> ۲۸۸۰] [الإتحاف: خزكم ۲۰۸۲].

<sup>(</sup>٢) زوال الشمس: ميلها عن وسط السماء إلى جانب المغرب. (انظر: النهاية، مادة: زول).

<sup>(</sup>٣) المزدلفة: أحد المشاعر التي ينزلها الحجاج، ينحدرون إليها من عرفة ليلة العاشر من ذي الحجة فيصلون بها المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا، وقيل: سميت بذلك من الازدلاف وهو الاجتماع، أي: اجتماع الناس بها، وقيل غير ذلك. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٥١).

٥ [ ٢٨٨١] [الإتحاف : خز كم ٢٠٨٢].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «السن» والمثبت من نظائره . ينظر الحديث رقم: (٣٠٨٠) .





قَالَ أَبِكِر : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَـهُ كُـلُّ شَـيْءٍ خَـلَا النِّـسَاءَ، لأَنَّ عَائِشَةَ خَبَّرَتْ: أَنَّهَا طَيَّبَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ نُزُولِ الْبَيْتِ.

### ٢٢٩ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ الْغُدُوُّ مِنْ مِنْ لِ إِلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا قَبْلَهُ

٥ [٢٨٨٢] عرشا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَكَرَ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَصَلَّى بِمِنَى الْخُهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَمَرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَمَرَ بِقُبَةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَصُرِبَتْ بِنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا .

### ٢٣٠ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا اتَّبَعَ خَلِيلَ (١) اللَّهِ فِي غُدُوهِ مِنْ مِنَى حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذْ قَدْ أُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ

قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَـدَى ٱللَّهُ ۚ فَبِهُـدَنْهُمُ ٱقْتَـدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وَابْـنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو .

٥ [٢٨٨٣] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ . ح وصرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ (٢) وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِ شَامٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٥ [ ٢٨٨٢] [ الإتحاف : مي طع ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [ التحفة : م د س ق ٢٥٩٣ - س ٢٦٣٢] ، وتقدم برقم : (٢٧٦١) ، وسيأتي برقم : (٢٧٣٣) .

<sup>(</sup>١) الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه. والخليل: الصديق، وإنها قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة. (انظر: النهاية، مادة: خلل).

٥ [٢٨٨٣] [الإتحاف: خز ١١٨٩٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «هشام» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «الكني والأسياء» لمسلم (٢/ ٨٧٦) ، «تهذيب الكيال» (٩/ ٤٣٢) .



عَمْرِو: إِنِّي مُضْعِفٌ مِنَ الْأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ ، إِنَّمَا حُمُولَتُنَا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّبَابَةُ ، أَفَأَ فِيضُ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ ، فَإِنَّهُ بَاتَ بِمِنَى ، حَتَّى الْأَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ (١) سَارَ إِلَىٰ عَرَفَةَ حَتَّىٰ نَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهَا ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ: مَنْزِلَهُ مِنْ عَرَفَةَ ، وَقَالُوا: ثُمَّ مَارَ إِلَىٰ عَرَفَةَ مَنْهُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ: مِنْهَا ، وَقَالُوا: حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ فَأَتَىٰ خُمْ رَاحَ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ: مِنْهَا ، وَقَالُوا: حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ فَأَتَىٰ جَمْعًا ، قَالَ زِيَادُ: فَنَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مِنْهَا ، وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ ، فَتِلْكَ كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ ، فَتِلْكَ مِلْهُ أَبِي يَكُمْ عَيَٰ إِذَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ ، فَتِلْكَ مِلْهُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَدْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ عَيَٰ إِذَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ ، فَتِلْكَ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَدْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ عَيَّا إِذَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ ، فَتِلْكَ مِلْهُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَدْ أُمِرَ نَبِيتُكُمْ عَلَيْهُ أَنْ يَتَبِعَهُ ، هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَةَ .

## ٢٣١ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهَا عَرَفَةُ عَرَفَةَ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَرَى النَّبِيَ ﷺ مُحَمَّدًا الْمَنَاسِكَ كَمَا أَرَى إِبْرَاهِيمَ حَلِيلَ الرَّحْمَنِ

٥ [٢٨٨٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ الْمَنَاسِكَ . . . فَذَكَرَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ . . . فَذَكَرَ الْبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ . . . فَذَكَرَ الْجَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : ثُمَّ دَفَعَ (٢) بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَالَ لَهُ : اعْرِفِ الْآنَ ، وَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِالنَّبِي عَيْلِيدٍ .

٢٣٢ - بَابُ ذِكْرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّلْبِيةِ وَبَيْنَ التَّكْبِيرِ فِي الْغُدُو مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة وَ مَنْ عَدْ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
 ٥ [٢٨٨٥] صرثنا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

<sup>۩[</sup>۲۷٦/ب].

<sup>(</sup>١) حاجب الشمس: طرفها الأعلى من قُرْصها. وقيل: النيازك التي تبدو إذا حان طلوعها. (انظر: مجمع البحار، مادة: حجب).

٥ [٢٨٨٤] [الإتحاف: خز ١١٨٩٧].

<sup>(</sup>٢) الدفع: ابتداء السير، أو دفع الناقة وحملها على السير. (انظر: النهاية، مادة: دفع).

٥ [ ٧٨٨٠] [ الإتحاف : خز عه طح حم ٩٩٢٥] [ التحفة : م د ٧٢٧١ - س ٧٢٦٦] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الحسن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٣٥٨/٦) .





سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: غَدَوْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ مِنْي إِلَىٰ عَرَفَاتٍ ، مِنَّا الْمُلَبِّي ، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .

قَالَ أَبِكِر: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ تَابَعَ ابْنَ نُمَيْرٍ فِي إِدْخَالِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ. كَتَابِ الْكَبِيرِ.

#### ٧٣٣ - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ مِنَ التَّلْبِيَةِ فِي الْغُدُوِّ مِنْ مِنْ إِلَىٰ عَرَفَةَ

٥ [٢٨٨٦] مرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ ، قَالَ : غَدَوْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْى إِلَىٰ عَرَفَةَ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا (٢) آدَمَ ، لَهُ ضَفِيرَتَانِ ، عَلَيْهِ مَسْحَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا (٢) آدَمَ ، لَهُ ضَفِيرَتَانِ ، عَلَيْهِ مَسْحَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، وَكَانَ يُلَبِّي ، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غَوْغَاءٌ مِنْ غَوْغَاءِ النَّاسِ : يَا أَعْرَابِيُّ ، إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِ وَكَانَ يُلْبِيةٍ ، إِنَّ مَا لَذَا لَيْسَ بِيَوْمِ تَلْبِيتَةٍ ، إِنَّ مَا هُوَ تَكْبِيرٌ ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ : أَجَهِ لَ النَّاسُ ، أَمْ نَسُوا؟ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةَ ، فَمَا تَرُكَ التَّابِيَةَ حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَهْلِيلِ أَوْ تَكْبِيرٍ .

### ٢٣٤ - بَابُ ذِكْرِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم

قَ*ال*َأَبِكِرَ : فِي خَبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : حَتَّىٰ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .

<sup>(</sup>١) **الغدو**: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

٥[٢٨٨٦] [الإتحاف: خز طح كم حم ١٢٧٧١] [التحفة: م س ٩٣٩١]، وسيأتي برقم: (٢٩٥٩)، (٢٩٦٠)، (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رجل» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.





#### ٧٣٥- بَابُ صِفَةِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

٥ [٢٨٨٧] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَىٰ ، قَالَا : حَدُّهِ جِذْيَمِ بْنِ عَمْرِو الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ زِيَادِ بْنِ حِذْيَمِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ حِذْيَمِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ لَهُ وَلُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «اعْلَمُ وا أَنْ وَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا ، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا ، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا » وَكَحُرْمَة بَلَهِ كُمْ هَذَا » وَكَحُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا » وَكَحُرْمَة بَلَهِ عَلَا هُ وَلَا مُنَا اللّهُ عَلَمْ وَالْمُ هُولَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْمِكُمْ هَذَا » وَكَحُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا » وَكَحُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا » وَكَعُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا » وَكَحُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا » وَكَعُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا » وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عُلَا هُ وَلَا عُولَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا هُ وَلَا عَلَا هُولَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ هُولَا اللّهُ عَلَا هُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَوْمِكُمْ هَلَا هُ وَلَا عُلَا اللّهُ وَلَا عَلَا هُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا هُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا هُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّه

٢٣٦ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِنَّمَا خَطَبَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا لَا نَازِلًا بِالْأَرْضِ

٥ [٢٨٨٨] قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ يَزِيدِ (١) بْنِ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، سَمِعْتُ ابْنَ النُّهْرِ وَالْعَصْرِ . سَمِعْتُ ابْنَ النُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثْنَا يَزِيدُ (٢).

٥ [٢٨٨٩] وصر ثنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ

٥ [٢٨٨٧] [الإتحاف: خز حم عم ٤٢٦٥] [التحفة: س ٣٣٩٨].

٥ [ ٢٨٨٨] [الإتحاف: خز كم ٢٠٦٢].

(١) في الأصل: «زيد» والمثبت مما سيأتي في إسناد الحديث، ومن الموضع السابق بنفس الإسناد وبطرف آخر منه برقم: (٢٨٨١)، ومن مصادر الحديث. ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٥٩٧)، و«المستدرك» للحاكم (١٤٥٩٧) من طريق يزيد.

(٢) ذكر ابن حجر هذا الحديث في «الإتحاف» (٣١٣٧) في مسند جابر على أنه إسناد آخر لحديث جابر التالي، و وذكر أن يزيد هذا هو: ابن زريع، وقد رواه عن جعفر بن محمد، ولم نقف على حديث جابر التالي من طريق يزيد عن جعفر بن محمد، والصواب أن قول المصنف: «حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا يزيد» هو إسناد لهذا الحديث أخره المصنف، وقد تقدم برقم: (٢٨٨١) بنفس الإسناد وبطرف آخر منه، ويؤيد ذلك أنه أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في «المصنف»، والحاكم في «المستدرك» من طريق يزيد بن هارون.

٥ [٢٨٨٩] [الإتحاف: مي طح ش خز جاعه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م دس ق ٢٥٩٣ - ت ٢٦١٥ - س ٢٦٢٨ - س

(٣) قبله في الأصل: «ح» حاء التحويل، والصواب عدم ثبوتها، حيث إن هذا الحديث لا علاقة له بالحديث السابق.





عَبْدِ اللّهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : فَأَجَازَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفَةَ حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ ، فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : "إِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ الْكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَهِ رَعْمَ هَذَا ، فَقَالَ : "إِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ الْكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فَي سَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيً هَاتَيْنِ ، وَدِمَاءَ اللّهَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ فِي النّهَاءِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيْ مَا أَنْ مُشْتَرْضَعَا فِي النّهَ فِي النّسَاءِ ، فَإِنّكُمْ أَخَدُ لُتُمُوهُنَّ بِأَنَا : رِبَا الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ، فَإِنّهُ مَوْضُوعٌ كُلُهُ ، اتّقُوا اللّهَ فِي النّسَاءِ ، فَإِنْكُمْ أَخَدُ لُتُمُوهُنَ بِأَنَا : رِبَا الْعَبَاسِ بْنِ وَاللّهُ مُنْ فُرُوجِهُنَ بِكَلُهُ وَاللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعْلُو بُولُونُ عَنْ يَكُمُ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنْ الْعُيْمِقُ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُوسُكُمْ أَخَدُ لَتُكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللّهِ ، وَأَنْتُمْ مَسْتُولُونَ عَنْي فَاللّوا وَيَعْمُ اللّهُ مَا اللّه مُنْ اللّهُ مُ اللّه هَذَى السَّمَاء ، وَيَحْمَلُ الْمُعْلُونَ عَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ هَا اللّهُ مُ اللّهُ هَا اللّهُ مَ اللّهُ مُ اللّهُ هُ اللّهُ مُ اللّهُ هَا اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مُ اللّهُ هَا اللّهُ مُ اللّهُ هَا اللّهُ مُ اللّهُ هَا اللّهُ مَ اللّهُ هَا اللّهُ مَ اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ مُ اللّهُ هَا اللّهُ مُ اللّهُ مَ اللّهُ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

قَالَ أَبِكِر: قَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ قَوْلَهُ: «لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَهُ» إِنَّمَا أَرَادَ وَطْءَ الْفُرُشِ بِالْأَقْدَامِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» ، وَفِرَاشُ الرَّجُلِ تَكْرِمَتُهُ ، وَلَمْ يُرِدْ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْجُهَّالُ أَنَّمَا أَرَادَ وَطْءَ الْفُرُوجِ .

#### ٧٣٧- بَابُ قِصَرِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

٥[٧٨٩٠] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ ابْن شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، جَاءَ لِلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : الرَّوَاحُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، فَقَالَ : هَــنِو

<sup>\$ [</sup>٢٧٧/أ]. (١) المبرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة: برح).

٥ [ ٢٨٩٠] [الإتحاف: خز ٩٦١٧] [التحفة: خ س ٢٩١٦].



السَّاعَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السَّاعَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ صَدِّقَ. السَّّانَةَ، فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَق.

### ٢٣٨ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَهُمَا

٥ [٢٨٩١] صرثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفِ عَنْ جَعْفِ بَعْفِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ جَعْفِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرْفَاتٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ .

### ٧٣٩ - بَابُ تَوْكِ التَّنَقُٰلِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِعَرَفَةَ وَوَقَّتُ الرَّوَاحِ إِلَى الْمَوْقِفِ

٥ [٢٨٩٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : فَخَطَبَ ، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُوفِفَ .

#### ٢٤٠ - بَابُ التَّهْجِيرِ (٢) بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَتَرْكِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ بِهَا

٥ [٢٨٩٣] صرثنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ (٣) ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ (٣) ، عَنِ ابْنِ وَهُبٍ ، عَنْ يُونُسَ لَا عَنْ ابْنُ الْخَطَّ ابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمًا ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ابِ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ .

٥ [ ٢٨٩١] [الإتحاف : خزش ٣١٦١] [التحفة : م دس ق ٢٥٩٣] ، وسيأتي برقم : (٢٨٩٢) ، (٢٩٣٥) .

٥ [٢٨٩٢] [الإتحاف: مي طح ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (٢٨٩١)، وسيأتي برقم: (٢٩٣٥).

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل: «القصوى»، وهو خطأ، وقد سبق التنبيه عليه. ينظر: «غريب الحديث» (٣/ ٢٤١)، «مشارق الأنوار» (٢/ ١٨٩).

 <sup>(</sup>٢) التهجير: التبكير إلى كل شيء ، أراد: المبادرة إلى أول وقت الصلاة. (انظر: النهاية ، مادة: هجر).
 ٥ [٢٨٩٣] [الإتحاف: خز ٩٦١٧] [التحفة: خ س ٢٩١٦].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ووقع في «الإتحاف» : «مالك» .





وَإِنَّ سَالِمًا ، قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ الْحَجَّاجُ ، فَكَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنْ يُرِيهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ ، قَالَ سَالِمٌ : فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : صَدَقَ ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقُلْتُ لِسَالِمٍ : أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا يَتَبِعُونَ سُنْتَهُ .

### ٢٤١ - بَابُ تَعْجِيلِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

• [٢٨٩٤] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ عَلَّمُهُ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ يَأْمُوهُ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ (١٠ شَ : أَيْنَ هَذَا ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ (١٠ شَ : أَيْنَ هَذَا ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مَلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : الرَّوَاحَ ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللهُ اللهُ قَالَ : الرَّوَاحَ ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللهُ اللهُ قَالَ : نَعَمْ ، أُفِيضُ عَلَيَ مَاءَ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَاللهُ اللهُ قَالَ : نَعَمْ ، أُفِيضُ عَلَيْ مَاءَ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ ، وَعَجِلِ الْوُقُوفَ ، فَكَا يَنْ عُمْرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمْرَ ، قَالَ : صَدَقَ . فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمْرَكَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمْرَ ، قَالَ : صَدَقَ .

### ٢٤٢ - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالرُّحْصَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يَقِفُوا حَيْثُ شَاءُوا مِنْهُ لِلْحَاجِ أَنْ يَقِفُوا حَيْثُ شَاءُوا مِنْهُ إِذْ جَمِيعُ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ

٥ [٢٨٩٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَـدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «وَقَفْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «وَقَفْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ،

<sup>• [</sup>٢٨٩٤] [الإتحاف: خز ٩٦١٧] [التحفة: خ س ٢٩١٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «سراقة» والتصويب من «موطّأ مالك» رواية أبي مصعب الزهري (١٤٥٥) .

<sup>۩[</sup>۲۷۷/ب].

٥[٢٨٩٥][الإتحاف: خز عه ٣١٦٦][التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ - د ق ٢٣٩٧ - م د س ٢٥٩٦]، وتقدم برقم: (٢٨٦٦)، وسيأتي برقم: (٢٩٠٧)، (٢٩٣٧)، (٢٩٣٨)، (٢٩٧٠).





#### ٢٤٣ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْوُقُوفِ بِعُرَنَةَ

- ٥ [٢٨٩٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ» .
- [۲۸۹۷] فحسة شناع بندُ اللهِ بن هَاشِم ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بن سَعِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ عُرَنَاتٍ ، أَمَّا قَوْلُهُ : الْعُرَنَاتُ فَالْوُقُوفُ بِعُرَنَةَ أَلَّا يَقِفُوا بِعُرَنَةَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : عَنْ مُحَسِّرٍ فَالنُّزُولُ بِجَمْعِ ، أَيْ : لَا تَنْزِلُوا مُحَسِّرًا .

### ٧٤٤ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مِنْ سُنَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَرَفَهَا أُمَّةُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ إِرْثُ عَنْهُ ، وَرِثَهَا أُمَّةُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٨٩٨] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو ، عَنْ [عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ] (٢) صَفْوَانَ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ وَهُمْ (٣) أَخْوَالُهُ ، قَالَ : أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنَحْنُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ خَلْفَ الْمَوْقِفِ مَوْضِعٍ يَبْعُدُهُ عَمْرُو مِنَ الْمَوْقِفِ ، فَقَالَ : إِنِّي [رَسُولُ] (١٤) رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ .

٥ [٢٨٩٩] وصر ثنا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا

٥ [٢٨٩٦] [الإتحاف: خزكم حم ٩٠٢٧].

<sup>(</sup>١) عرنة: موضع عند الموقف بعرفات. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩٠).

<sup>• [</sup>٢٨٩٧] [الإتحاف: خزكم ٨١٨٣].

٥ [٢٨٩٨] [الإتحاف: خز ١٧٣٣٩] [التحفة: دت س ق ٢٦٥٥١].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٤٤٦) من طريق عبد الجبار ابن العلاء ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وهو» والمثبت من «التاريخ الكبير» للبخاري.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «التاريخ الكبير» للبخاري .

٥ [ ٢٨٩٩] [ الإتحاف : خز ١٧٣٣٩ ] [ التحفّة : دت س ق ٢٦٥٥١ ] .



X 777

سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ خَالِهِ يَزِيدُ بْنِ شَيْبَانَ (١) ، وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ : قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مِنْ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مِنْ وَرَاءِ الْمَوْقِفِ مَوْقِفًا يَتَبَاعَدُهُ عَمْرُو مِنَ الْإِمَامِ ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : إِنِّي وَرَاءِ الْمَوْقِفِ مَوْقِفًا يَتَبَاعَدُهُ عَمْرُو مِنَ الْإِمَامِ ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : إِنِّي وَرَاءِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ، يَقُولُ لَكُمْ : «كُونُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمْ (٣) هَذِهِ ، فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ [رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ، يَقُولُ لَكُمْ : «كُونُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمْ (٣) هَذِهِ ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ » ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا عَمَّارٍ ، قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَكَانَا بَعِيدًا خَلْفَ الْمَوْقِفِ ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ .

#### ٧٤٥- بَابُ ذِكْرِ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ مُدْرِكٌ لِلْحَجِّ عَيْرُ فَائِتِ الْحَجِّ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ الْخَارِجَ النَّحْرِ مُدْرِكٌ لِلْحَجِّ عَيْرُ فَائِتِ الْحَجِّ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ الْخَارِجَ مِنْ عَرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَائِتُ الْحَجِّ ، إِذَا لَمْ يَرْجِعْ فَيَدْخُلَ حَدَّ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ .

٥[ ٢٩٠٠] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ ، وَزَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَة . ح وصر ثنا عَلِيُّ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَسَعْدَانُ ، يَعْنِي : وَزَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَة . ح وصر ثنا عَلِيُّ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَسَعْدَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ يَحْيَى : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يَزِيدُ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا وَلُهُ مُنْ اللهُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شهاب» ، والمثبت من «الإتحاف» ، والرواية السابقة .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند الحميدي» (٥٧٧) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٣) المشاعر : جمع مشعر ، وهو : معلم للعبادة وموضع . (انظر : النهاية ، مادة : شعر) .

٥ [ ۲۹۰٠] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ١٣٨٣٤ ] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٠] ، وسيأتي برقم: (٢٩٠١) .



قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ هُشَيْمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُ ١٠ قَالَ: أَتَبْتُ النَّبِيَ قَالَ: أَتْبْتُ النَّبِيَ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِيُّ ، قَالَ: أَتَبْتُ النَّبِيَ قَالَ: أَتَبْتُ النَّبِيَ وَهُوَ بِجَمْعٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّيْ الْنَّيِ أَنْصَبْتُ رَاحِلَتِي ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ ؟ فَقَالَ ﷺ : وَأَتْعَبْتُ مَنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا الْمَوْقِفَ ، فَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا الْمَوْقِفَ ، فَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُهُ ، وَقَضَى تَفَنَهُ ١١ ».

## ٢٤٦ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَا عَنْرَهَا هَذِهِ الصَّلَاةَ الصُّبْحِ لَا غَيْرَهَا

٥ [٢٩٠١] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْـنُ الْعَـلَاءِ ، حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَـنْ زَكَرِيَّا ، قَـالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَوَّلَ الْحَـاجُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَوَّلَ الْحَـاجُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ وَالْفَجْرِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وَهُو بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ بَرِقَ الْفَجْرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وَقَدْ وَهُو بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ بَرِقَ الْفَجْرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّعٍ ، وَقَدْ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، فَمَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَنْكُ مَنْ جَبَلِي المَّلَاةَ مَعَنَا ، ثُمَّ وَقَفْ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ وَقَفْتُ مَا تَلِكُ بِعَرَفَاتِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَعُهُ ، وَتَمَّ حَجُهُ ».

٥ [٢٩٠٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي عَقِبِهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ، أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ بَرِقَ الْفَجْرُ .

قَالَ أَبِكِر : دَاوُدُ هَذَا هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ .

<sup>·[[\</sup>YY\]

<sup>(</sup>١) التفث: ما يفعله المُحْرِم بالحج إذا حَلَّ ، كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشَّعَث والدَّرَن والوَسَخ مطلقًا . (انظر: النهاية ، مادة : تفث) .

٥ [ ٢٩٠١] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ١٣٨٣٤] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٠] ، وتقدم برقم: (٢٩٠٠) .

٥ [ ٢٩٠٢] [ الإتحاف : مي خز جاطح حب قط كم حم ١٣٨٣٤ ] [ التحفة : دت س ق ٩٩٠٠ ] .





#### ٧٤٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَهُوَ فَائِتُ الْحَجِّ خَيْرُ مُدْرِكِهِ

٥ [٢٩٠٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ ، [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ] (١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ . ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ .

ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَادٍ ، عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَة ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، وَهُمْ بِعَرَفَة ، فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيَا ، فَنَادَىٰ : «الْحَجُّ عَرَفَة ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعِ (٢) أَهْلِ نَجْدٍ ، وَهُمْ بِعَرَفَة ، فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيَا ، فَنَادَىٰ : «الْحَجُّ عَرَفَة ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعِ (٢) قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، أَيَّامُ مِنَى فَلَافَة ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ،

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ «الْحَجُّ عَرَفَةُ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ الْإِسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ ، قَدْ أَوْقَعَ النِّبِيُ عَيْقَةً اسْمَ الْمَعْرِفَةِ عَلَىٰ عَرَفَةَ ، أَرَادَ الْوُقُوفَ بِهَا وَلَيْسَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ النَّبِيُ عَيَّةً اللَّهُ اللَّهُ عَرَفَةَ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فِي كِتَابِ جَمِيعَ الْحَجِّ ، إِنَّمَا هُو بَعْضُ أَجْزَائِهِ لَا كُلِّهِ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَا فِيهِ الْعُنْيَةُ وَالْكِفَايَةُ لِمَنْ وَفَقَهُ اللَّهُ لِلرَّشَادِ وَالطَّوَابِ .

#### ٢٤٨ - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَلَى الرَّوَاحِلِ

٥ [٢٩٠٤] صرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَـدَّثَنَا أَبِي ، عَـنْ مُحَمَّـدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمِّهِ نَافِعِ بْنِ

٥ [٢٩٠٣] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط كم حم ١٣٥٦٧] [التحفة: دت س ق ٩٧٣٥].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) جمع: بفتح الجيم وسكون الميم، ضد التفرق، وهو المزدلفة، سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٢).

٥ [٢٩٠٤] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ٣٩٠٥] [التحفة: خ م س ٣١٩٣].



جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ إِنَّمَا تَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْحُمْسَ، فَلَا نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَدْ تَرَكُوا الْمَوْقِفَ عَلَى عَرَفَةَ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ عَمَلَ لَهُ، ثُمَّ يُصْبِحُ مَعَ قَوْمِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ، ثُمَّ يُصْبِحُ مَعَ قَوْمِهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيَقِفُ مَعَهُمْ يَدْفَعُ إِذَا دَفَعُوا.

### ٧٤٩ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَإِبَاحَةِ رَفْعِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ إِذَا احْتَاجَ الرَّاكِبُ إِلَىٰ حِفْظِ الْعِنَانِ أَوِ الْخِطَامِ بِإِحْدَى الْيَدَيْنِ

٥ [ ٢٩٠٥] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَالَتْ (١) بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا ، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿ .

٥ [٢٩٠٦] صر ثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : فَمَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ مَا تُجَاوِزَانِ (٢) رَأْسَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ جَمْعٍ ، وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ ، وَرِدْفُهُ الْفَضْلُ : مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ .

#### • ٢٥ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

٥ [٢٩٠٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ،

٥[٢٩٠٥] [الإتحاف: خزكم حم ١٧٤] [التحفة: س١١١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فجالت» والمثبت من «مسند أحمد» (٢٢٢٣٧) من طريق هشيم، به.

<sup>۩[</sup>۲۷۸/ب].

ه[٢٩٠٦][الإتحاف: خزعه طح حب كم حم ١٥٠][التحفة: ق ٤٤٤٥- ت ق ٦٤٦٧- س ١١٠٤٦]، وسيأتي برقم: (٢٩١٣)، (٢٩٤٦)، (٢٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تجوزان».

٥ [٢٩٠٧] [الإتحاف: مي طح ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (٢٨٦٦)، (٢٨٩٥)، وسيأتي برقم: (٢٩٣٧)، (٢٩٣٨)، (٢٩٧٠).





حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرٍ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ : وَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرٍ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : رَكِبَ الْقَصْوَاء (١) حَتَّىٰ أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ (٢) بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصَّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ .

### ٧٥١ - بَابٌ فِي فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا يُرْجَىٰ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ

٥ [٢٩٠٨] حرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ . ح وحرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِيٍّ قَالَ : «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكُثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو (٣) ، ثُمَ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ ، وَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟».

#### ٢٥٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ تَقَوِّيًا عَلَى الدُّعَاءِ

٥ [٢٩٠٩] حرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسَا تَمَارَوْا أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسَا تَمَارَوْا عِنْدَ أُمِّ الْفَضْلِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمَ اللَّهُ عَيْدِهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْدِهِ فَشَرِبَ هُو يَوْمَئِنْ لِللَّهُ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ هُو يَوْمَئِنْ لِ بَعْرَفَةَ .

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل : «القصوى» ، وهو خطأ ، وقد سبق التنبيه عليه . ينظر : «غريب الحديث» (٣/ ٢٤١) ، «مشارق الأنوار» (٢/ ١٨٩) .

<sup>(</sup>٢) حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. وقيل: صفهم ومجتمعهم في مشيهم. (انظر: النهاية، مادة: حبل).

٥ [٢٩٠٨] [الإتحاف: خزعه قط كم م ٢١٧٠٢] [التحفة: م س ق ١٦١٣١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «ليدعو» والمثبت من «صحيح مسلم» (١٣٦٩) من طريق عبد الله بن وهب ، به .

٥ [٢٩٠٩] [الإتحاف: خزعه حب ططح حم ٢٣٣٤٤] [التحفة: خ م د ١٨٠٥٤].





٥ [٢٩١٠] صرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، بِذَلِكَ .

و صرتنا الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَـوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ .

## ٢٥٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَةِ بِعَرَفَاتٍ وَعَلَى الْمَوْقِفِ إِحْيَاءَ لِلسُّنَّةِ إِذْ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ كَانَ تَرَكَهُ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ

٥ [٢٩١١] صر ثنا عَلِيُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَعْيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لِي : يَا سَعِيدُ ، مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ ؟ فَقُلْتُ : يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ لِي : يَا سَعِيدُ ، مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ ؟ فَقُلْتُ : يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَيْكَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ .

قَالَ أَبِكِر : فِي أَخْبَارِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ ، بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي بِعَرَفَاتٍ . بِعَرَفَاتٍ .

### ٢٥٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ بِأَنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ

٥ [٢٩١٢] صرتنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بِنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكٍ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا قَالَ : «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، قَالَ : «إِنَّمَا الْحَيْرُ حَيْرُ الْآخِرَةِ» .

٥[٢٩١٠][الإتحاف: خزعه حب ططح حم ٢٣٣٤٤ - خزعه حب ٢٣٣٧٢][التحفة: خ م ١٨٠٧٩]. ٥[٢٩١١][الإتحاف: خزكم ٧٣٧٩][التحفة: س ٥٦٣٠].

٥ [٢٩١٢][الإتحاف: خزكم ٨٣٣٣].

#### صِهُ إِن الْجُزَالِيةَ





### ٢٥٥ - بَابُ فَضْلِ حِفْظِ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَاللِّسَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ

٥ [٢٩١٣] صرتنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ . حَ وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِ عَيَّا فَاضَ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ ، وَأَعْرَابِيُّ يُسَايِرُهُ وَرِدْفُ هُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ ، قَالَ الْفَضْلُ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا فَي وَجْهِي يَصْرِفُنِي حَسَّى الْمُرْدُولِ وَلَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَجْهِي يَصْرِفُنِي حَسِّى الْمُرْدُولُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَجْهِي يَصْرِفُنِي عَنْهَا ، فَلَمْ يَوَلُ يُلِيَّةً وَجْهِي يَصْرِفُنِي عَنْهَا ، فَلَمْ يَوَلُ يُلِيَّةً وَجْهِي وَمَل جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَالَ ابْنُ رَافِع : يُسَايِرُهُ أَوْ يُسَائِلُهُ .

قَالَ أَبِهِ، قَالَ : أَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْبَصْرِيُّ ، وَأَنَا بَسِيءٌ ﴿ مِنْ عُهْدَتِهِ وَعُهْدَةِ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَجَعَلَ الْفَصْلُ يُلَاحِظُ النِّسَاءَ ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ يَكُ يَعْمِ فَ وَجُعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُ يَعْمِ فَ وَجُعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ إِلَيْهِنَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَكُ يَعْمِ فَ وَجُعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ إِلَيْهِنَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يَا ابْنَ أَخِي (۱) ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ ، وَبَصَرَهُ ، وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ » .

٥[٢٩١٤] حرثناه نَصْرُبْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَصْرِيُ . وحرثنا إسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا سُكَيْنُ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ يَوْمَ حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ يَوْمَ عَرَفَة ، فَجَعَلَ الْفَتَىٰ يُلَاحِظُ النِّسَاء . . . بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَهُ قَالَ : يَصْرِفُ وَجْهَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَرَفَة ، فَجَعَلَ الْفَتَىٰ يُلَاحِظُ النِّسَاء . . . بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَهُ قَالَ : يَصْرِفُ وَجْهَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : «يَا ابْنَ أَخِي» .

<sup>0 [</sup>۲۹۱۳] [الإتحاف: خز ۱۶۲۸ – مي خز جاعه حم ۱۹۲۸] [التحفة: س ۱۱۰۶۱ – خ ۱۱۰۶۹ – خ م ۱۱۰۵۰] وسيأتي د ت س ۱۱۰۵۰ – س ۱۱۰۵۶ – خ م ۱۱۰۵۰ – س ق ۱۱۰۵۱]، وتقدم برقم: (۲۹۲۷)، وسيأتي برقم: (۲۹۲۷)، (۲۹۲۷)، (۲۹۲۷)، (۲۹۲۷)، (۲۹۲۷)، (۲۹۲۷).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أخ»، والمثبت كما سيأتي في كلام المصنف، ومن مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (٣٠٩٩)، و«مسند أبي يعلى» (٢٤٤١)من طريق سكين، به.

٥ [٢٩١٤] [الإتحاف: خز ١٦٢٨٣].





### ٢٥٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْبُدْنِ بِالْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ

٥ [٢٩١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ فِي حَجَّتِهِ مُنَادِيًا ، فَنَادَى عِنْدَ الزَّوالِ أَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ فِي حَجَّتِهِ مُنَادِيًا ، فَنَادَى عِنْدَ الزَّوالِ أَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ أَمَرَ مُنَادِيًا ، فَنَادَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا .

### ٢٥٧ - بَابُ الإسْتِعَاذَةِ فِي الْمَوْقِفِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ فِي الْحَجِّ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ

ه [٢٩١٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرِ الْقُرَشِيُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ الْكِنَانِيُّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَوَالِيهِمْ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قُدَامَةَ الضِّبَابِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِبِّي رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ الضِّبَابِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِبِّي رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ قَصْوَاء (١) ، وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ بَوْلَانِيَّةٌ (٢) ، وَهُو يَقُولُ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْ هُ حَجَّا غَيْرَ دِياء ، وَلَا شَمْعَة » .

### ٢٥٨ - بَابُ وَقْتِ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ خِلَافَ سُنَّةِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْأَوْثَانِ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

٥ [٢٩١٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْـنُ بَـشَّارٍ ، حَـدَّثَنَا أَبُـو أَحْمَـدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَـدَّثَنَا سُـفْيَانُ ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ

٥ [٢٩١٥] [الإتحاف: خز ٣١٦٩] [التحفة: خم (س) ٢٤٥٥].

٥ [٢٩١٦] [الإتحاف: خز ٢٤٠١].

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل: «قصوى»، وهو خطأ، وقد سبق التنبيه عليه. ينظر: «غريب الحديث» (٣/ ٢٤١)، «مشارق الأنوار» (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قولانية» والمثبت من: «الإتحاف»، ومن «السنن الكبرى» للبيهقي (٨٧٢٦) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به .

٥ [٢٩١٧] [الإتحاف: خزجا عم حم ش ١٤٦١٨] [التحفة: دت ق ١٠٢٢٩]، وسيأتي برقم: (٢٩٦٩).





عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ ، ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: خَبَرُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ هَـذَا الْبَابِ أَيْضًا.

٥ [٢٩١٨] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُوعَ امِرٍ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ وَهْرَامَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ حَتَّىٰ إِنْ وَهْرَامَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَىٰ رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا ، وَيَقِفُونَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَتْ عَلَىٰ رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا ، فَأَخَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا ، فَأَخَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ عَلَىٰ رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا ، فَأَخْرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّىٰ عَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَى الصَّبْحَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ دَفَعَ حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ شَيْء فِي الْمُزْ دَلِفَةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجُرُ ، ثُمَّ دَفَعَ حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ شَيْء فِي الْمُزْ دَلِفَةِ حِينَ طَلَعَ الشَّمْسُ . الْمَوْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

قَالَ أَبِكِر : أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ.

#### ٢٥٩ - بَابُ تَبَاهِي اللَّهِ أَهْلَ السَّمَاءِ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ

٥ [٢٩١٩] صرثنا ذِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ اللَّهَ عَنْهُ وَلَى لَهُمُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْنًا (١) غُبْرًا».

٥ [ ٢٩٢٠] قَالَ أَبِهِ جَر : وَرَوَى مَوْزُوقٌ هُوَ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ

٥ [٢٩١٨][الإتحاف: خز ٨٣٢٧][التحفة: ت ٦٤٧٣]، وانظر إسناد أبي عامر هذا برقم: (٣٢٠٧).

٥ [٢٩١٩] [الإتحاف: خز حب ابن سنجر حم ١٩٧٤].

<sup>(</sup>١) الشعث: جمع: أشعث، وهو: ملبد الشعر، غير مدهون ولا مرجل. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعث).

٥ [ ٢٩٢٠] [الإتحاف : خز ابن أصبغ البزار ٣٦١٥].



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ يَـوْمُ عَرَفَـةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَيُبَاهِي بِهِـمُ الْمَلَائِكَة ، فَيَتُاهِي بِهِـمُ الْمَلَائِكَة ، فَيَعُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْنًا غُبْرًا ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيتٍ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَـدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، فَتَقُولُ لَـهُ الْمَلَائِكَةُ : أَيْ رَبِّ ، فِيهِمْ فُللَانٌ يَزْهُـو ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ، قَالَ : غَفَرْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ : «فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة » . فَعَرْفَة » .

مرثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مَرْزُوقٌ .

قَالَ أَبِكِر : أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ مَرْزُوقٍ .

#### · ٢٦ - بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمَوْقِفِ عَشِيَّةً (١) عَرَفَةَ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ؛ وَلَا إِخَالُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ، فَخَرَّجْنَا هَذَا الْخَبَرِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ، فَخَرَّجْنَا هَذَا الْخَبَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ إِذْ هَذَا الدُّعَاءُ مُبَاحٌ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ عَلَى الْمَوْقِفِ وَعَيْرُو.

ه [٢٩٢١] رَوَىٰ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ حَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ ، وَحَيْرٌ مِمَّا نَقُولُ ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ ، وَحَيْرٌ مِمَّا نَقُولُ ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَيْكَ مَآبِي ، وَلَكَ رَبِّي تُرَاثِي (\*) ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَيْكَ مَآبِي ، وَلَكَ رَبِّي تُرَاثِي (\*) ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ » .

مرثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (٣) اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ .

۵[۲۷۹/ب].

<sup>(</sup>١) العشي : ما بعد الزوال إلى المغرب . وقيل : من زوال الشمس إلى الصباح . (انظر : النهاية ، مادة : عشا) . ٥ [٢٩٢١] [الإتحاف : خز المحاملي الطبراني ١٤٢٢٩] [التحفة : ت ١٠٠٨٤] .

<sup>(</sup>٢) «التراث: ما يخلفه الرجل لورثته». ينظر: «النهاية في غريب الحديث» (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد» والمثبت من: «الإتحاف»، و«شعب الإيهان» للبيهقي (٣٧٧٩) من طريق يوسف بن موسى، به . ينظر: «تهذيب الكهال» (١٦٤/١٩) .





### ٢٦١- بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا شَعْرَفَةَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ عَرَفَةَ

و [۲۹۲۲] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ ، فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَالصَّبْحَ بِمِنَى ، ثُمَّ ذَهَبَ مَعَهُ إِلَى عَرَفَة ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَة ، وَوَقَّفَهُ فِي الْمَوْقِفِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ دَفَعَ (١) بِهِ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ بِمُزْ دَلِفَة ، ثُمَّ أَبَاتَهُ لَيْلَتَهُ ، ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة ، فَقَالَ لَهُ : اعْرِفِ الْآنَ ، فَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ وَالْمَالِيْ .

### ٢٦٢ - بَابُ صِفَةِ السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي السَّيْرِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ حَاصٌ

٥ [٢٩٢٣] صر ثنا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ . حوص ثنا عَلِيُ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمُ أَبُو الذُّبَيْرِ (٢) ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمُ أَبُو الذُّبَيْرِ (٢) ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُمُ عَشِيلًا عَرَفَةَ ، وَغَدَاةَ جَمْعٍ – حِينَ دَفَعُوا – لِلنَّاسِ : «عَلَيْكُمُ السَّكِينَة (٣)» ، وَهُ وَكَافُ نَاقَتَهُ .

٥ [٢٩٢٢] [الإتحاف: خز ١١٨٩٧].

<sup>(</sup>١) «دَفع من عرفات: أي ابتدأ السير، ودفع نفسه منها ونحاها». ينظر: «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ١٢٤).

٥[٢٩٢٣][الإتحاف: خز عه كم حم ١٦٢٨٦][التحفة: م س ١١٠٥٧]، وتقدم برقم: (٢٩١٣)، وسيأتي برقم: (٢٩٤٠)، (٢٩٥٣)، (٢٩٦١)، (٢٩٦٠)، (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو الزبيري» والمثبت من: «الإتحاف»، و«سنن الدارمي» (١٩٣٣) من طريق عيسى بن يونس، به.

<sup>(</sup>٣) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير . (انظر: النهاية ، مادة : سكن) .



### ٢٦٣ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ إِيجَافَ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْإِيضَاعَ فِي السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ لَيْسَ الْبِرَّ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْبِرَّ السَّكِينَةُ فِي السَّيْرِ، بِمِثْلِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا لَفْظُ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ .

٥ [٢٩٢٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةً ، وَلَّ النَّبِيَ عَيَّ الْاَيْقِ أَرْدَفَهُ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ، فَأَفَاضَ بِالسَّكِينَةِ وَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ إِللَّهِ عِينَةٍ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ» ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى اللَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ» ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَة يَدَهَا حَتَّى الْعَرِينَةِ ، وَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَقَالَ : «لَيْسَ الْبِرُ بِإِيجَافِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ» ، فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى مِنَى .

### ٢٦٤ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي السَّكِينَةِ فِي السَّكِينَةِ فِي السَّكِينَةِ فِي السَّكِينَةِ فِي السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ حَاصٌّ

وَالْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّمَا كَانَ يَسِيرُ سَيْرَ السَّكِينَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَمْ يَجِدْ فَجْوَةً ، إِذْ قَدْ نَصَّ عِنْدَ وُجُودِ الْفَجْوَةِ فِي السَّيْرِ عِنْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَا بَانَ أَنَّ أَنَّ نَصَّ عِنْدَ وُجُودِ الْفَجْوَةِ فِي السَّيْرِ عِنْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَا بَانَ أَنَّ أَسَامَةً بُنَ وَيَ الرِّحَامِ أُسَامَةً مُو الْمُخْبِرُ أَنَّهُ نَصَّ لَمَّا وَجَدَ الْفَجُوةَ . وَنِ الْمُخْوَةَ . وَنَ الْوَقْتِ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ فَجْوَةً ؟ إِذْ أُسَامَةُ هُوَ الْمُخْبِرُ أَنَّهُ نَصَّ لَمَّا وَجَدَ الْفَجُوةَ .

٥[٢٩٢٥] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ،

٥ [٢٩٢٤] [الإتحاف: مي خز طح كم ١٨٧] [التحفة: خ م س ٩٥- س ٩٧- خ م د س ١١٥- د س ق ١١٦- د١١٧]، وسيأتي برقم: (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>١) **الردف والرديف**: الراكب خلف الراكب. (انظر: القاموس، مادة: ردف).

٥ [٢٩٢٥] [الإتحاف: مي خزعه طح حم ١٧٠] [التحفة: خم دس ق ٢٠١].





حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ. ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّفَنَا وَكِيعٌ. ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الْ بْنُ دِينَادٍ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، وَهَ ذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَهُوَ أَحْسَنُهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسِيهُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَهُو أَحْسَنُهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسَامَة ، وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي - وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ عَرَفَة [حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة] (١) - أَسَامَة ، وَهُو إِلَىٰ جَنْبِي - وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ عَرَفَة ؟ فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (٢) ، يُسِيرُ الْعَنَقَ (٢) ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ .

قَالَ سُفْيَانُ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

وَقَالَ أَبُو كُرَيْبِ<sup>(٣)</sup> فِي حَدِيثِهِ مُدْرِجًا: وَالنَّصُّ أَرْفَعُ مِنَ الْعَنَقِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ مُدْرِجًا فَي الْعَنَقِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ مُدْرِجًا فِي الْحَدِيثِ: يَعْنِي فَوْقَ الْعَنَقِ.

#### ٢٦٥- بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالتَّهْلِيلِ فِي السَّيْرِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ

٥ [٢٩٢٦] قرأت عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعِ الْكِنْدِيِّ ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَهَلَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَوَقَفَ ، يَعْنِي بِعَرَفَةَ ، حَتَّىٰ إِذَا وَجَبَتِ (١٤) الشَّمْسُ أَقْبَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّلُهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّلُهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّلُهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّلُهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَلِّهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَالِهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَالِمُ اللهُ وَيُعَظِّمُهُ ، وَيُهَالِمُ وَيُعَلِي إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ .

<sup>۩[</sup>٠٨٢/أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «حتى أتى المزدلفة» ليس في الأصل، والمثبت من «مسند الحميدي» (٥٤٣) وغيره، من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٢) العنق: السيربين الإبطاء والإسراع. (انظر: مجمع البحار، مادة: عنق).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو كريب» في الأصل: «أبو بكر» وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف» وهو: «محمد بن العلاء بن كريب».

٥ [٢٩٢٦] [الإتحاف: خز ١١٣٨١] [التحفة: خ م س ٧٦٨٠ – م ٦٧٠٨ – خ م س ٦٩٨٠ – خ ٧٨٤٠ - ق ٨٠٣٢]، وتقدم برقم: (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) وجبت : غابت . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : وجب) .

#### كُتُ تَاكِلُهُ لِنَالِيْكِ إِنَّالِيْكِ إِنَّالِيْكِ إِنَّالِينِ لِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْلِيلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ





### ٢٦٦- بَابُ إِبَاحَةِ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعِ لِلْمَرْءِ لِلْمَرْءِ

٥ [٢٩٢٧] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ أَرْدَفَهُ تِلْكَ الْعَشِيَّةَ ، فَلَمَّا أَتَى الشَّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ ، وَلَمْ يَقُلْ : أَهَرَاقَ الْمَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا ، فَقُلْنَا : الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» ، فَلَمَّا عَنْ الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَعْرِبَ ، ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ (١) وَأَعَنْتُهُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاء .

قَالَ أَبِكِر : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَدْخَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَ كُرَيْبٍ وَبَيْنَ أُسَامَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، إِلَّا ابْنَ عُيَيْنَةَ .

رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

### ٢٦٧ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الْمُذْدُلِفَةِ الْمَشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٥ [٢٩٢٨] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ فَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا .

٥ [٢٩٢٧] [الإتحاف: مي خز طح كم ١٨٢] [التحفة: م ١١٢ - س ٩٧ - خ م دس ١١٥ - دس ق ١١٦]، وتقدم برقم: (٦٨).

<sup>(</sup>١) الرحال: أمتعة السفر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رحل).

٥ [٢٩٢٨] [الإتحاف: مي خز طع حم ٩٦١٣] [التحفة: م دس ١٩١٤ - خ دس ١٩٢٣ - س ١٩٦٧ - خت م ١٩٩٥ - م دت س ٧٠٥٧ - م س ٧٣٠٩ - د ٧٣٧١].





## ٢٦٨ - بَابُ تَرْكِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ مَعَ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ يَنْ صَلَّى بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ

٥ [٢٩٢٩] صرتنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةُ (١) ؛ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْع كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ .

## ٢٦٩ - بَابُ الْأَذَانِ لِلْمَغْرِبِ وَالْإِقَامَةِ لِلْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ

خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا ؛ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ

ه [۲۹۳۰] حرثنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَيُدِ مَقَالَ : أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا بَلَعَ السَّعْبَ (٢) الَّذِي يَنْ زِلُ عِنْدَهُ الْأُمَرَاءُ بَالَ وَتَوَضَّا ، قُلْتُ : عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الصَّلَاة ، قَالَ : «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الصَّلَاة ، قَالَ : «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ مَلًى الْعِشَاءَ .

خَبَرُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

٥ [٢٩٢٩] [الإتحاف: خز ٩٩٨٢] [التحفة: م د س ١٩١٤ - خ د س ١٩٢٣ - س ١٩٦٧ - خت م ١٩٩٥ -م دت س ٧٠٥٧ - م س ٧٣٠٩ - د ٧٣٧١].

<sup>(</sup>١) «يعني بالسجدة : صلاة النافلة» . ينظر : «شرح النووي» (٩/ ٣٥) .

٥ [٢٩٣٠] [الإتحاف: مي خز طح كم ١٨٢] [التحفة: س ٩٧ - خ م د س ١١٥ - د س ق ١١٦]، وتقدم برقم: (٦٨).

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل : «النقب» ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٣٠٣٤) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، به .





## ٢٧٠ بَابُ إِبَاحَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِفِعْلِ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ

فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ : «ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ عَلَيْهِ».

٥[٢٩٣١] وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ (١) ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَة ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالْحَاءَ مَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ أَسَامَةُ : وَأَرْدَفَ أَسَامَة ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ ، وَلَـمْ يَقُلُ : أَهَرَاقَ الْمَاءَ ، قَالَ أُسَامَة : فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا ، قُلْتُ : الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ وَضَعَ رَحْلِهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ .

قَالَ سُفْيَانُ: انْتَهَىٰ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، وَالزِّيَادَةُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ.

### ٢٧١ - بَابُ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَقِفُ عَلَىٰ سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزيدَ.

٥ [٢٩٣٢] حرثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَة ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَفَاضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ عَرَفَاتٍ عَلَى هِينَتِهِ لَا يَضْرِبُ بَعِيرَهُ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، فَنَزَلَ فَأَذَّنَ فَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَلَى هِينَتِهِ لَا يَضْرِبُ بَعِيرَهُ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، فَنَزَلَ فَأَذَّنَ فَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَلَى هَيَنَتِهِ لَا يَضْرِبُ بَعِيرَهُ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، فَنَزَلَ فَأَذَّنَ فَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَمَّ قَامَ فَأَذَنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ بَاتَ بِجَمْعٍ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَذَنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ عَلَى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ بَاتَ بِجَمْعٍ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَذَنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْحَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يُو تَعْرَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا وَكَانَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَى الصَّبْحَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يُو لَقَنَى السَّعَ عَلَى اللَّهِ عَلِي هَذَا الْمَكَانِ ، ثُمَّ وَقَفَ .

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

۵[۲۸۰/ب].

٥ [ ٢٩٣٢] [ الإتحاف : خز طح حم ١٢٨٧٣ ] [ التحفة : خ س ٩٣٩٠ - خ م د س ٩٣٨٤ ] .





قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَرْفَعِ ابْنُ مَسْعُودٍ قِصَّةَ عَشَائِهِ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ فِعْلِهِ ، لَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ .

#### ٢٧٢ - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ

٥ [٢٩٣٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ السَّمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ ، وَإِقَامَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ .

#### ٢٧٣ - بَابُ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٥ [٢٩٣٤] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لَوَقْتِهَا ، إِلَّا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، رَأَيْتُهُ يُصَلِّى الْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا ، إِلَّا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، رَأَيْتُهُ يُصَلِّى الْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسِ (١) .

### ٢٧٤ - بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٥ [٢٩٣٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ : فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ ، يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ .

٥ [٢٩٣٣] [الإتحاف: مي طح ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: خ م س ٩٤٧ - م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (٢٧٦١)، (٢٨٨٢).

٥ [ ٢٩٣٤] [ الإتحاف : خز طح حم ١٢٨٧٣ ] [ التحفة : خ س ٩٣٩٠ - خ م د س ٩٣٨٤ ] .

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).

٥[٢٩٣٥] [الإتحاف: خز عه ٣١٦٣] [التحفة: س ٢٦٢٧ - م د س ق ٢٥٩٣]، وتقدم برقم: (٢٨٩١)، (٢٨٩٢).



قَالَ اَبَكِر : قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ لَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي هَذَا الْمَوْضِع ، بِأَذَاذٍ وَإِقَامَةٍ .

فِي خَبِرِ جَابِرٍ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بَعْدَمَا بَانَ لَهُ الصُّبْحُ ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَرَادَ بَعْدَمَا بَانَ لَهُ الصُّبْحُ ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَرَادَ بِعَدَمَا بَانَ لَهُ الصُّبْحُ ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِعَلَسٍ ، أَيْ قَبْلَ وَقْتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا بِعَيْرِ الْمُؤْمِعِ . الْمُؤْدِلِفَةِ ، أَيْ أَنَّهُ عَلَّسَ بِالْفَجْرِ أَشَدَّ تَعْلِيسًا مِمَّا كَانَ يُعَلِّسُ بِهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ .

وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَابَ دَالٌ عَلَىٰ مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ جَابِرٍ لِأَنَّ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: يَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ.

## ٧٧٥ - بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ الْوَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعْاءِ وَالذِّكْرِ وَالتَّعْظِيمِ لِلَّهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ

٥ [٢٩٣٦] قرأت عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْحِ السَّالِيِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعٍ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ [ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ] (١) ؛ أَهَلَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : يَبِيتُ - يَعْنِي بِالْمُزْ دَلِفَةٍ - حَتَّى يُصْبِحَ ثَمَّ يُصلِي صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ يَقِفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ يَبِيتُ - يَعْنِي بِالْمُزْ دَلِفَةٍ - حَتَّى يُصْبِحَ ثَمَّ يُصلِي صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ يَقِفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَيَقِفُ النَّاسُ مَعَهُ يَذْعُونَ اللَّهَ وَيَذْكُرُونَهُ وَيُهَلِّلُونَهُ وَيُمَجِّدُونَهُ وَيُعَظِّمُونَهُ حَتَّى يَدْعُونَ اللَّهَ وَيَذْكُرُونَهُ وَيُهَلِّلُونَهُ وَيُعَلِّي إِلَى مِنَى .

얍[/٨٢/أ].

المشعر الحرام: المزدلفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٧٥).

٥[٢٩٣٦] [الإتحاف: خز ١١٣٨١] [التحفة: خ م س ٧٦٨٠- ق ٨٠٣٢- خ ٨٥٢٦]، وتقدم برقم: (٢٦٧٨)، (٢٦٨٠)، (٢٦٨١).

<sup>(</sup>١) قوله: «في حجة أو عمرة» ليس في الأصل، والمثبت مما سبق بنفس الإسناد برقم: (٢٧٩٤)، (٢٨٤١)، (١ ٢٨٢)، (٢ ٢٩٢٦)،





## ٢٧٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُقُوفِ حَيْثُ شَاءَ الْحَاجُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِذْ جَمِيعُ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ

٥ [٢٩٣٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَصَالُنَاهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَقَالَ : وَقَفْ .

٥ [٢٩٣٨] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ جَعْفَ مِ ، وَقَالَ : «جَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» .

## ٢٧٧ - بَابُ الدَّفْعِ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَمُخَالَفَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ فِي دَفْعِهِمْ مِنْهُ

٥ [٢٩٣٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ (١) ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

## ٢٧٨ - بَابُ صِفَةِ السَّيْرِ فِي الْإِفَاضَةِ (٢) مِنْ جَمْعٍ إِلَىٰ مِنَىٰ بِكَابُ مِنَىٰ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥[٢٩٤٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا

٥ [٢٩٣٧] [الإتحاف: خز عه ٣١٦٣] [التحفة: خ م (س) ٢٤٥٥ - د ق ٢٣٩٧]، وتقدم برقم: (٢٨٦٦)، (٢٩٧٧)، (٢٩٩٧)، (٢٩٧٩).

٥ [٢٩٣٨] [الإتحاف: خز ش ٣١٦١ – خز عه ٣١٦٢] [التحفة: م دس ق ٣٥٩٣ – م دس ٢٥٩٦]، وتقدم برقم: (٢٨٦٦)، (٢٨٩٥)، (٢٩٣٧)، (٢٩٣٧)، وسيأتي برقم: (٢٩٧٠).

٥ [٢٩٣٩] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٥٧٣٠] [التحفة: خ دت س ق ١٠٦١٦] .

<sup>(</sup>۱) «ثبير: أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة ، سمي ثبيرا برجل من هذيل مات في ذلك الجبل» . ينظر: «معجم البلدان» (۲/ ۷۳) .

<sup>(</sup>٢) الإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة . (انظر: النهاية ، مادة: فيض).

٥[٢٩٤٠][الإتحاف: مي خز حب عه ١٦٢٨١ – خز عه كم حم ١٦٢٨٦][التحفة: س ١١٠٥٣]، وتقدم برقم: (٢٩١٣)، (٢٩٢٣)، وسيأتي برقم: (٢٩٥٣)، (٢٩٦١)، (٢٩٦٥)، (٢٩٦٧).



أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ هَارُونُ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ ، وَمِنْ جَمْعِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى أَتَىٰ مِنَىٰ .

## ٢٧٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا سَارَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعِ إلَىٰ مِنَىٰ عَلَى السَّكِينَةِ ، خَلَا بَطْنِ وَادِي مُحَسِّرٍ (١) ؛ فَإِنَّهُ أَوْضَعَ (٢) فِيهِ

وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْفَصْلَ إِنَّمَا أَرَادَ: وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى أَتَى مِنَى ، خَلَا إِيضَاعِهِ فِي وَادِي مُحَسِّرِ ، عَلَىٰ مَا تَرْجَمْتُ الْبَابَ أَنَّهُ لَفْظٌ عَامٌّ أَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ .

فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ (٣) حَتَّىٰ جَاوَزَ الْوَادِي

٥[٢٩٤١] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ .

ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرْدِ الْأَبُلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْضَعَ (٤) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ .

#### ٠ ٢٨- بَابُ بَدْءِ الْإِيضَاعِ كَانَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

٥ [ ٢٩٤٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) **وادي محسر** : واد بين عرفات ومِني . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) «أوضع : أي أسرع السير» . ينظر : «فتح الباري» (٣/ ٦٢٠) .

<sup>(</sup>٣) «الحَبَب: العَدْو السريع، يقال: خبّت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها». ينظر: «فتح الباري» (٣) « (٤٧٠ ).

٥ [ ٢٩٤١] [الإتحاف: مي خز حم ٣٣١٦] [التحفة: م د س ق ٣٩٥٣ - ت س ٢٧٥١]، وسيأتي برقم: (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) الإيضاع: الإسراع في السير. (انظر: النهاية ، مادة: وضع).

٥ [٢٩٤٢] [الإتحاف: خزكم حم ٨١٧٠].





كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ بَدْءُ الْإِيضَاعِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؛ كَانُوا (١) يَقِفُونَ حَافَتِي النَّاسِ ، قَدْ عَلَّقُوا الْقِعَابَ وَالْعِصِيَّ وَالْجِعَابَ (٢) ، فَإِذَا أَفَاضُوا تَقَعْقَعُوا يَقِفُونَ حَافَتِي النَّاسِ ، فَلَقَدْ رُئِييَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ ، وَإِنَّ ظُفُرَيْ (٣) نَاقَتِهِ لَتَمَسُّ الْأَرْضَ ، فَأَنْفَرَتْ بِالنَّاسِ ، فَلَقَدْ رُئِييَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ ، وَإِنَّ ظُفُرَيْ (٣) نَاقَتِهِ لَتَمَسُّ الْأَرْضَ ، حَارِكَهَا ، وَهُو يَقُولُ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ » . وَرُبَّمَا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

#### ٢٨١ - بَابُ ذِكْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يُسْلَكُ فِيهِ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِلَى الْجَمْرَةِ

٥ [٢٩٤٣] فِي خَبَرِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ : ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيتَ الْوُسْطَى الَّتِي الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ حَتَّىٰ أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ .

مرثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ .

#### ٢٨٢ - بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

٥ [٢٩٤٤] صر ثنا أَبُو مُوسَى، وَسَلْمُ بُنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (١)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل «كان» والمثبت من : «مستدرك الحاكم» (١٧٣١)، و«السنن الكبرئ» للبيهقي (٩٦٠٦) من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والعلاب» والمثبت من: «مسند الإمام أحمد» (٢٢٢٨)، «المعجم الكبير» للطبراني (١٥٨/١١) كلاهما من طريق حماد، به.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي: «ذِفْرَيْ».

<sup>0 [</sup>۲۹٤٣] [الإتحاف: مي طح ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ م ت س ق ٢٥٩٤ م ت س ق ٢٥٩٤ م ت س ق ٢٥٩٤ د ت س ٢٥٩٤ د ت س ٢٥٩٥ م ت س ٢٥٩٥ م س ق ٢٠٦٠ د ق ٢٦٠٤ - ت ق ٢٠٢٠ - س ٢٦٢٠ - س ٢٦٣٠ - س ٢٦٣٠ - س ٢٦٣٠ - س ٢٦٣٠ - س ٢٦٣٢ - س ٢٦٣٢ - س ٢٦٣٠ - س ٢٦٣٢ - س ٢٦٣٠ - س ٢٦٣٢ - س ٢٦٣٠ - س ٢٠٣٠ - س ٢٠٣٠

<sup>۩ [</sup>۲۸۱/ب].

٥ [ ٢٩٤٤] [ الإتحاف : مي خزعه حب حم ٧٤٧] [ التحفة : خ دت ق ٥٦١٤] .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي «الإتحاف»: «غندر» بدل «ابن أبي عدي».



سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » ، يَعْنِي أَيَّامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَمْلُ الصَّالِحُ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُوا : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا رَجُلُ الْعَهْرِ ، قَالُوا : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ » .

هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةً.

#### ٢٨٣ - بَابُ فَصْلِ يَوْمِ النَّحْرِ

ه [٢٩٤٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ قُرْطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَيْهُ : «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ : يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ » .

قَالِ أَبِكِر : يَوْمُ الْقَرِّ يَعْنِي : يَوْمَ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ .

### ٢٨٤ - بَابُ الْتِقَاطِ الْحَصَىٰ لِرَمْيِ الْجِمَادِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

وَالْبَيَانِ أَنَّ كَسْرَ الْحِجَارَةِ لِحَصَى الْجِمَارِ بِدْعَةٌ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيـذَاءِ النَّـاسِ وَإِتْعَـابِ أَبْدَانِ مَنْ يَتَكَلَّفُ كَسْرَ الْحِجَارَةِ تَوَهُّمًا أَنَّهُ سُنَّةٌ

٥ [٢٩٤٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي

٥ [٢٩٤٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم وز ١٢١٧٤] [التحفة: دس ١٩٧٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل هنا، وفي الموضعين التالِيَيْن بنفس الإسناد برقم: (٢٩٩٦)، (٣٠٤٢)، وهو الصواب الثابت في مصادر ترجمته، ووقع في «الإتحاف»: «يحيى». ينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٤٨٥).

٥[٢٩٤٦] [الإتحاف: خز جا حب كم حم ٧٣٣١] [التحفة: س ق ٥٤٢٧]، وتقدم برقم: (٢٩٠٦)، (٢٩١٣)، وسيأتي برقم: (٢٩٤٧).





حَدِيثِهِ ، وَهَكَذَا قَالَ عَوْفٌ : «هَاتِ الْقُطْ حَصَيَاتٍ ، هِيَ حَصَى الْحَذْفِ (۱)» ، فَلَمَّا وُضِعْنَ فِي يَدِهِ ، وَهَكَذَا قَالَ : «بِأَمْنَالِ هَوُلَاءِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوّ فِي الدِّينِ » .

٥ [٢٩٤٧] صر ثنا بِهِ بُنْدَارٌ مَرَّةً أُخْرَى بِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادُ بُنُ حُصَيْنٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيةِ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ عَوْفٌ : لَا أَدْرِي الْفَضْلَ ، حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيةِ ، قَالَ ! قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ عَوْفٌ : الْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ » ، أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ ! قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ : «الْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ » ، وَمِثْلِهِ سَوَاءً .

### ٧٨٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ النِّسَاءِ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنْى بِاللَّيْلِ

٥ [٢٩٤٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَة ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، فَأَذِنَ لَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَيْتَنِي فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، فَأَذِنَ لَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضَ إِلَّا مَعَ كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةً كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ .

## ٢٨٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ مِنْ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ مِنْ عَلَى بِاللَّيْلِ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنْ يِاللَّيْلِ

٥ [٢٩٤٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

<sup>(</sup>١) الخذف: الرمى بحصاة أو نواة . (انظر: النهاية ، مادة: خذف) .

٥[٢٩٤٧] [الإتحاف: خز جا حب كم حم ٧٣٣١] [التحفة: س ق ٥٤٢٧]، وتقدم برقم: (٢٩٠٦)، (٢٩١٣)، (٢٩٤٦).

٥ [٢٩٤٨] [الإتحاف: مي خزعه طح حب حم ٢٢٦٣١] [التحفة: خم ١٧٤٧٦ – م س ١٧٤٧٣ – خم ق ١٧٤٧٩ – م س ١٧٤٧٩ – خم ق ١٧٤٧٩ – م س ١٧٤٧٩ – س ١٧٥٢٧ ] .

٥ [ ٢٩٤٩] [ الإتحاف : خز جا عه طح حم ٨١٨١ ] [ التحفة : دس ق ٥٩٩٦ ] .



وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُ ﷺ - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةَ - وَ(١) ضَعَفَةَ (٢) أَهْلِهِ.

وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ وَالْمَخْزُومِيُّ وَعَلِيٌّ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٥ [ ٢٩٥٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ ، فَيَقِفُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي مِنِّى لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي مِنِّى لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي بِعْدَ ذَلِكَ ، وَأُولَئِكَ ضَعَفَةُ أَهْلِهِ ، وَيَقُولُ : أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ ١٠ .

### ٧٨٧ - بَابُ إِبَاحَةِ تَقْدِيمِ الثَّقَلِ (٣) مِنْ جَمْعِ إِلَىٰ مِنَى بِاللَّيْلِ

٥ [٢٩٥١] صرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى [بْنُ يُونُسَ] (٤) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، وَيْج، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُ ﷺ فَي الثَّقَل.

٥[٢٩٥٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . . . بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

قَالَ أَبِكِر : أَخْبَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُ عَيَّا لَيْلَةَ الْمُزْ دَلِفَةِ مِنْ جَمْعِ إِلَىٰ مِنَى بِاللَّيْلِ، دَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْتِقَاطِ الْحَصَىٰ غَدَاةَ الْمُزْ دَلِفَةِ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «مسند أحمد» (١٩٤٥) من طريق سفيان، به: «في»، وفي «الإتحاف»: «من».

<sup>(</sup>٢) الضعفة: جمع الضعيف، وهم النساء والصبيان والخدم. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ضعف).

٥[٢٩٥٠] [الإتحاف: خز عه حب طح حم ٩٦١٩] [التحفة: خ م ٢٩٩٢– س ٢٩٦٤]، وسيأتي برقم: (٢٩٦٣).

<sup>۩[</sup>٢٨٢/أ].

<sup>(</sup>٣) الثقل: متاع المسافر. (انظر: النهاية ، مادة: ثقل).

٥ [٢٩٥١][الإتحاف: خزعه حب ش ٨٠٥٠][التحفة: م س ق ٩٤٤٥- س ٥٩٦٨- خ م د س ٥٨٦٤].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٦٢) .

٥ [ ٢٩٥٢] [ الإتحاف : خزعه حب ش ٨٠٥٠] [ التحفة : خ م د س ٥٨٦٤ – م س ق ٥٩٤٤ – س ٥٩٦٨] .



) (1·1)

عَبَّاسٍ ، لَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَخْبَارُ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَى بِاللَّيْلِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ حَبَر الْفَضْلِ : كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ حَبَر الْفَضْلِ : كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُ ﷺ وَهُمَّ ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّمَ مَعَ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ إِلَىٰ مِنَى هُ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ ، لَا الْفَضْلُ .

## ٢٨٨ - بَابُ قَدْرِ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَىٰ بِهِ الْجِمَارُ (٢) وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الرَّمْيَ بِالْحَصَى الْكِبَارِ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

وَتَخْوِيفِ الْهَلَاكِ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بِأَمْثَالِ هَـؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ.

٥ [٢٩٥٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ قَالَ : أَفَاضَ ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ قَالَ : أَفُاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ » ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ » ، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ ، كَمَا يَخْذِفُ (٣) الرَّجُلُ .

وَقَالَ هَارُونُ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

٥ [٢٩٥٤] صرتنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُـوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ حَرْمَلَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ هِنْدٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإتحاف» (١٦٢٨٨)، و «تهذيب الكمال» (٢٨/٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحجار»، والمثبت كما في الحديث الثاني في الباب.

٥ [٢٩٥٣] [الإتحاف: مي خز حب عه ١٦٢٨١ - خز عه كم حم ١٦٢٨] [التحفة: م س ٢٩٦٧] ، وتقدم برقم: (٢٩١٣)، (٢٩٢٣)، (٢٩٤٠)، وسيأتي برقم: (٢٩٦١)، (٢٩٦٥)، (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «كما يخذف» في الأصل: «خذف»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم» (٢) ١/١٢٩١)، «المجتبئ» (٣٠٧٥) من طريق ابن جريج. والخذف: رمي الإنسان بحصاة أو نواة. ومعنى هذه الإشارة الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف، فقد ثبت عن النبي على النهي عن الخذف. ينظر: «شرح النووي» (٩/ ٢٨).

٥ [٢٩٥٤] [الإتحاف: خزحم ٢٩٥٤].





عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ [حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَأَنَا غُلَامٌ مُرْدِفِي عَمِّي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْأُخْرَىٰ، فَقُلْتُ لِعَمِّي: عَمِّي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا مُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» (٢).

وَقَالَ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ : قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ هِنْدٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : حَجَجْتُ .

قَالِ أَبِكِر : عَمُّ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو : سِنَانُ بْنُ سَنَّةَ ، سَمَّاهُ وُهَيْبٌ .

ه [٢٩٥٥] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (٣) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةِ الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ .

#### ٧٨٩ - بَابُ وَقْتِ رَمْيِ الْجِمَارَ يَوْمَ النَّحْرِ

٥ [٢٩٥٦] صرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِا يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى .

زَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ وَاحِدًا يَعْنِي جَمْرَةً وَاحِدَةً ، وَقَالَا (٤): وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَعِنْدَ زَوَالِ الشَّمْس .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من : «المعجم الكبير» للطبراني (٤/٥)، و«أمالي المحاملي -رواية ابن يحيى البيع» (٢٧٤)، من طريق بشر بن المفضل، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الخاذف» والمثبت من: «المعجم الكبير» للطبراني، و«أمالي المحاملي».

٥ [٢٩٥٥] [الإتحاف: خزعه ٣٥٣٠] [التحفة: م دس ق ٢٥٩٣ - دس ق ٢٧٤٧ - م ت س ٢٨٠٩ - س ٢٨٨٣ - خت ٢٠٠٥]، وتقدم برقم: (٢٩٤١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد الرحمن» والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ٣٦).

٥ [٢٩٥٦] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط حم ٣٤٣٢] [التحفة: م دت س ق ٢٧٩٥- خت ٣٠٠٥]، وسيأتي برقم: (٣٠٤٤)، (٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) يعنى: محمد بن معمر، وعلي بن خشرم.





#### ٢٩٠- بَابُ إِبَاحَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا

٥[٢٩٥٧] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَقَالَ لَنَا : «خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ » .

### ٢٩١ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النَّاسِ وَطَرْدِهِمْ عِنْدَ رَمْي الْجِمَارِ

٥ [٢٩٥٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُ وَ ابْنُ عَمَّادٍ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءً (١) ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ (٢) ، وَلَا طَرْدَ (٢) ، وَلَا إِلَيْكَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْدِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءً (١) ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ (٢) ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَيْكَ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ أَلِيْكَ أَلِيْكَ أَلِيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ أَلْكُولُكُ إِلَيْكَ أَلِي الْكَافِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ أَلْ أَلْكُونُ أَلْكُولُكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِي كَا أَلَاكُ أَلِكُ أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَا أَلَا عَلَى اللْعَلَالِكُ أَلَا عَلَى الْعَلَالَ أَلَا عَلَى الْعَلَالَ أَلَا عَلَى الْعَلَالَ أَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَالِ عَلَا الْمَالِكُ عَلَى الْعَلَالَ أَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَالَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللْعَلَالَ أَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَاكُ أَلَا عَلَا ع

#### ٢٩٢ - بَابُ ذِكْرِ الْمَوْقِفِ الَّذِي تُرْمَىٰ مِنْهُ الْجِمَارُ

٥ [٢٩٥٩] صر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . ح وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ ، يَقُولُ : لَا تَقُولُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ ، يَقُولُ : لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، قَولُوا : السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَاسْتَعْرَضَهَا ، يَعْنِي الْجَمْرَةَ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ( فَنَ اسْتَعْرَضَهَا ، يَعْنِي الْجَمْرَةَ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ

٥ [٢٩٥٧] [الإتحاف: خزعه حم ٣٤٣٣] [التحفة: م دس ٢٨٠٤].

٥ [٢٩٥٨] [الإتحاف: مي خزكم حم عم ١٦٣١٥] [التحفة: ت س ق ١١٠٧٧].

<sup>(</sup>١) الصهباء: المعروف أنها مختصة بالشعر ، وهي حمرة يعلوها سواد . (انظر : النهاية ، مادة : صهب) .

<sup>(</sup>٢) الطرد: الإبعاد. (انظر: اللسان، مادة: طرد).

<sup>(</sup>٣) إليك إليك: تنح وأبعد. وتكريره للتأكيد. (انظر: النهاية ، مادة: ألى).

١[ ٢٨٢ ] ن

٥[٢٩٥٩][الإتحاف: خزجاعه حب ١٢٨٧٤][التحفة :ع ٩٣٨٢]، وسيأتي برقم: (٢٩٦٠)، (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) استبطن الوادي: قصد بطن الوادي، أي: وسطه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بطن).





كُلِّ حَصَاةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ نَاسًا يَصْعَدُونَ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : هَاهُنَا ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَىٰ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ .

#### ٢٩٣ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْجَمْرَةِ عِنْدَ رَمْيِهَا وَالْوُقُوفِ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ

٥[٢٩٦٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُودٍ ، وَصر ثنا الزَّعْفَرَانِيُ (١) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُودٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، لَمْ يَقُلِ الزَّعْفَرَانِيُ إِنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ : وَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَة . الْجَمْرَة .

#### ٢٩٤ - بَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا لِلْجِمَارِ

٥ [٢٩٦١] صرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَجَّاسٍ ، مَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، مَنْ أَخِيهِ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ .

قَالَ أَبِكِر : لِخَبَرِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ؟ بَابٌ غَيْرُ هَذَا .

٥[٢٩٦٠] [الإتحاف: خز جا عه حب ١٢٨٧٤] [التحفة: ع ٩٣٨٢]، وتقدم برقم: (٢٩٥٩)، وسيأتي برقم: (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>0[</sup>۲۹٦۱][الإتحاف: خز جاعه طح حب حم عم ۱۹۲۸۲][التحفة: س ۱۱۰٤٦– خ ۱۱۰٤۹– خ م د ت س ۱۱۰۵۰– س ۱۱۰۵۵– خ م ۱۱۰۵۵– م س ۱۱۰۵۷]، وتقدم برقم: (۲۹۱۳)، (۲۹۶۰)، وسیأتی برقم: (۲۹۲۵)، (۲۹۲۷).

٤١٠



### ٢٩٥- بَابُ الذِّكْرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

٥ [٢٩٦٢] صرثنا عَلِيُّ بْـنُ خَـشْرَم ، حَـدَّثَنَا عِيـسَى بْـنُ يُـونُسَ ، عَـنْ عُبَيْـدِ اللَّهِ وَهُـوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَـتْ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ » .

## ٢٩٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ وَالضَّعْفَى الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ فِي رَمْيِ الْجِمَارَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

٥ [٢٩٦٣] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَعِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ ، كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنْى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَة ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَقُولُ : أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

قال أبرَر: قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ أَخْبَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِي الْكَبِيرِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا الله مَا الْمُعْنَى ، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ »، وَلَسْتُ أَحْفَظُ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ إِسْنَادُ وَاحِدِ (١) مِنْهَا ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا فَرَجَرَ الله كُورَ فَابِتًا مِنْ جِهَةِ النَّقُلِ ، فَإِنْ ثَبَتَ إِسْنَادُ وَاحِدٍ (١) مِنْهَا ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا فَيْ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، لَا النِّسَاءَ مَعَ الذُّكُورِ ، لِأَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ فَذَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النِّسَاء فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ طُلُوعِ مَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَا يَكُونَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ خِلَافَ حَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنْ ثَبَتَ حَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ الشَّمْسِ ، فَلَا يَكُونَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ خِلَافَ حَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنْ ثَبَتَ حَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ جَهَةِ النَّقُلِ عَلَى أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ لِضَعَفَةِ النِّسَاء بِاللَيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَيْضًا عِنْدِي جَهَةِ النَّقُلِ عَلَى أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ لِضَعَفَةِ النِّسَاء بِاللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَيْصًا عِنْدِي جَهَةِ النَّقُلِ عَلَى أَنْ رَمْيَ الْجِمَارِ لِضَعَفَةِ النِّسَاء بِاللَيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَيْصُا عِنْدِي جَهَةِ النَّقُلِ عَلَى أَنْ رَمْيَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٥[٢٩٦٢] [الإتحاف: مي خز جا كم حم ٢٢٦٢٧] [التحفة: د ت ١٧٥٣٣]، وتقدم برقم: (٢٨١٧)، وسيأتي برقم: (٣٠٤٦).

٥ [٢٩٦٣] [الإتحاف: خزعه حب طح حم ٩٦١٩] [التحفة: خم ٢٩٩٢]، وتقدم برقم: (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحد» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.





### ٧٩٧ - بَابُ الرُّحْصَةِ لِلنِّسَاءِ اللَّوَاتِي رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

٥[٢٩٦٤] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ ، فَنَ أَسْمَاءَ ، فَنَ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ ، فَنَ أَلْتُ مَعْمَدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ ، فَنَ ابْنَيَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ ، فَعَ الْفَرْ هَلْ غَابَ الْفَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ ، فُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَ الْظُرْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَلَّ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ فِي مَنْزِلِهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ لَعَا مَا اللَّهِ عَلَيْكُ . لَهَا اللَّهِ عَلَيْكُ . لَهَا اللَّهِ عَلَيْكُ .

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ أَنَّهَا قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا ، قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا ، قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا عَلَىٰ ثَنِيَّ ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا ، قَالَ: يَا هَنْتَاهُ ، لَقَدْ حَتَّىٰ رَمَتِ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ ، لَقَدْ عَلَىٰ مَنْ فَلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ ، لَقَدْ عَلَىٰ مَنْ إِلَهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ ، لَقَدْ عَلَىٰ مَنْ إِلَهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ أَذِنَ لِلظُّعُنَ .

قَالَ أَبِكِرَ: فَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الرَّمْيِ (١) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلنِّسَاءِ دُونَ الذُّكُورِ، وَعَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ هَذَا قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَيْضًا قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ.

### ٢٩٨ - بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ إِذَا رَمَى الْحَاجُّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٥ [٢٩٦٥] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُ وَ

٥ [٢٩٦٤] [الإتحاف: خز طح حم ٢١٢٨٧] [التحفة: خ م ٢٧٧٢].

٩ [٢٨٣] أ].

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «الذي» ، والمثبت أنسب للسياق.

٥[٢٩٦٥][الإتحاف: خزجاعه طح حب حم عم ١٦٢٨٢][التحفة: س١١٠٤٦ – خ ١١٠٤٩ – س ١١٠٥٣ =



\$ 217 %

ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ كُرَيْبٌ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ .

قَالَ أَبِكِر : خَرَّجْتُ طُرُقَ أَخْبَارِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ فِي كِتَابِي الْكَبِيرِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ؛ إِذْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ : حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ظَاهِرُهَا : حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ظَاهِرُهَا : حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِتَمَامِهَا ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْ جِنْسِ الْعَرَبِيَّةِ إِذَا رَمَى الرَّامِي حَصَاةً وَاحِدَةً أَنْ يُقَالَ : رَمَى الْجَمْرَةَ إِذَا رَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ .

ه [٢٩٦٦] وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ .

صر ثناه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ.

قَالَ أَبِكِ : وَلَعَلَّهُ يَخْطُرُ بِبَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فِي هَذَا الْخَبِرِ دَلَالَةً أَنَّ النَّبِي عَيْلَا كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقْطَعُ التَّلْبِيةَ عِنْدِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ ، وَالزَّجْرُ عَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ ، وَلَا يَكُونُ فِي ذِكْرِ الْوَقْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ ، كَرَجْرِهِ وَيَعَيِّةً عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ ، كَرَجْرِهِ وَيَعَيِّةً عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّمْسُ اللَّهَ الْمَعْرَى الْمَعْرَى بِالصَّلَاةِ مَعْدَ السَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ فَالصَّلَاةِ جَتَى تَطْلُع الشَّمْسُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ فَالصَّلَاةِ جَتَى تَطْلُع الشَّمْسُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتُ فَالصَّلَاةِ عَلَى الْقَمْرَى بِالصَّلَاةِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ : فَإِذَا الْرَقَعَتْ فَارَقَهَا ، فَذَلَهُمْ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ : فَإِذَا الْرَقَعَتْ فَارَقَهَا ، فَذَلَهُمْ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ : فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَذَلَهُمْ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاة عِنْدَ

<sup>= -</sup> س ۱۱۰۵۶ - خ م ۱۱۰۵۵ - م س ۱۱۰۵۷]، وتقدم برقم: (۲۹۱۳)، (۲۹۲۳)، (۲۹۶۰)، (۲۹۶۰)، (۲۹۶۳)، (۲۹۵۳)، (۲۹۵۳)، (۲۹۵۳)،

٥[٢٩٦٦][الإتحاف: خز ١٢٦٧٧][التحفة: ع ٩٣٨٢]، وتقدم برقم: (٢٨٨٦)، (٢٩٥٩)، (٢٩٦٠).





طُلُوعِهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْحَدِيثُ الْمُصَرِّحُ الَّذِي

٥ [٢٩٦٧] صر ثناه عُمَرُ (١) بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَر بْنُ الْمُخَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَجِيهِ الْفَضْلِ ٤ ، قَالَ : مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَجِيهِ الْفَضْلِ ٤ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ كُلِّ أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلَا مِنْ (٢) عَرَفَاتٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ خَصَاةٍ ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِر (٣) حَصَاةٍ .

قَالَ أَبِكِر : فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَ لَدْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ ابْنَ [مَسْعُودٍ] ( ) لَوْ قَالَ الْفَضْلُ : لَبَّى النَّبِي عَلَيْ بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا ، وَقَالَ الْفَضْلُ : لَبَّى ابْنَ [مَسْعُودٍ] ( ) لَوْ قَالَ : لَمْ يُلَبِّ النَّبِي عَلَيْ بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا ، وَقَالَ الْفَضْلُ : لَبَى ابْعَدَ ذَلِكَ حَتَى رَمَى الْحَصَاةَ السَّابِعَةَ ، فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَيُحْسِنُ الْفِقْهَ ، وَلَا يُعَانِدُ عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مِمَّنْ ( ) يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءَ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِكْ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مِمَّنْ ( ) يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءَ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِمَّنْ يَا الشَّيْءَ وَيُنْكِرُهُ ، وَقَدْ بَيَنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا .

<sup>0[</sup>۲۹۹۷][الإتحاف: خز جاعه طع حب حم عم ۱۹۲۸۲][التحفة: س ۱۱۰٤٦ – خ ۱۱۰٤۹ – خ م دت س ۱۱۰۵۰ – س ۱۱۰۵۵ – خ م ۱۱۰۵۵ – م س ۱۱۰۵۷]، وتقدم برقم: (۲۹۱۳)، (۲۹۲۳)، (۲۹٤۰)، (۲۹۵۷)، (۲۹۵۷).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «محمد» والمثبت من: «السنن الكبرئ» للبيهةي (٩٦٨٧)، و«نتائج الأفكار» لابن حجر (٢٩٦١)، و(٢٣٩) كلاهما من طريق المصنف، به، ويؤكده كلام المصنف في الموضع السابق برقم: (٢٩٦١)، وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٦٣٣) عن عمر بن حفص أيضًا.

<sup>₫[</sup>٣٨٢/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في» والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «آخرها» والمثبت من : «الإتحاف» ، و«السنن الكبرئ» للبيهقي ، و«نتائج الأفكار» لابن حجر ، ويدل عليه كلام المصنف الآتي .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت لا بدمنه لاستقامة السياق، ويدل عليه الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من» والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.



#### ٢٩٩ - بَابُ تَرْكِ الْوُقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ رَمْيِهَا يَوْمَ النَّحْرِ

٥ [٢٩٦٨] قرأت عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعٍ ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ، أَهَلَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : فَيَأْتِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ، أَهَلَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : فَيَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَلَا يَقِفُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

### • ٣٠- بَابُ الرُّجُوعِ مِنَ الْجَمْرَةِ إِلَىٰ مِنَىٰ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ لِلنَّحْرِ وَالذَّبْحِ

٥ [٢٩٦٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : ثُمَّ أَتَى النَّبِيُ يَظِيَّةُ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيُ يَظِيَّةُ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ ، فَقَالَ : «هَذَا الْمَنْحَرُ ، وَمِنْ كُلُّهَا مَنْحَرٌ» .

#### ١ • ٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّحْرِ وَالذَّبْحِ أَيْنَ شَاءَ الْمَرْءُ مِنْ مِنْي

٥ [ ٢٩٧٠] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى ، قَالَ : «وَمِنْى كُلُهَا مَنْحَرٌ».

قَالَ أَبِكِر : هَذِهِ اللَّفْظَةُ «وَمِنَى كُلُهَا مَنْحَرٌ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ ﷺ : «مِنَى كُلُهَا مَنْحَرٌ» دَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّهُ أَبَاحَ الذَّبْحَ أَيْضًا أَيْنَ شَاءَ الذَّابِحُ مِنْ مِنْى ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ خِلَافِ مَذْهَبِنَا فِي عَلَىٰ أَنَّهُ أَبَاحَ الذَّبْحَ أَيْضًا أَيْنَ شَاءَ الذَّابِحُ مِنْ مِنْى ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ خِلَافِ مَذْهَبِنَا فِي الْمُطَلِيقَ فِي الْمُحَلِيرِ وَالشَّبِيهِ - وَكَانَ عَلَىٰ مَا زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ خَالَفَ الْمُطَلِيقَ فِي

٥[٢٩٦٨][الإتحاف: خز ١١٣٨١][التحفة: م ٦٧٠٨- خ م س ٦٩٨٠- خ م س ٧٦٨٠- خ ٧٨٤٠- ق ٧٨٣٠ - خ ٢٥٢٨]، وتقدم برقم: (٢٧٩٤).

٥ [٢٩٦٩] [الإتحاف: خزجا عم حم ش ١٤٦١٨] [التحفة: دت ق ٢٠٢٩].

٥[ ۲۹۷٠] [الإتحاف : خز ٣١٤٧ - خز ش ٣١٦١] [التحفة : دق ٢٣٩٧ - م دس ٢٥٩٦ - ق ٣٠٦٩] ، وتقدم برقم : (٢٨٦٦) .



هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ أَنَّهُ إِذَا خَصَّ فِي إِبَاحَةِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مَحْظُورٌ كَانَ الدَّلِيلُ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ ، غَيْرَ مَنْ زَعَمَ (١) أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ مَحْظُورٌ - كَانَ فِي قَوْلِهِ عَيِيهٍ : "مِنْ كُلُهَا مَنْحَرٌ » دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّهَا لَيْسَ بِمَذْبَحٍ ، وَاتَّفَاقُ الْجَمِيعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مِنَى مَذْبَحٌ - كَمَا خَبَرَ النَّبِي عَيَي أَنَّهَا مَنْحَرُ - دَالً الْجَمِيعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مِنَى مَذْبَحٌ - كَمَا خَبَرَ النَّبِي عَيَي أَنَّهَا مَنْحَرُ - دَالً عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مُخَالُ أَنْ يَتَّفِقَ الْجَمِيعُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى خَلُولِ قَوْلِ النَّبِي عَيْلَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ .

### ٣٠٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ احْتِضَادِ الْمَنَاذِلِ بِمِنَّى

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مُسَيْكَةً بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ لَهَا رَاوِيًا إِلَّا ابْنَهَا

٥ [٢٩٧١] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ - يَعْنِي : رَجُلٌ - يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَلَا نَبْنِي بِمِنَى بِنَاءً فَيُظِلَّكَ ، قَالَ : «لَا ، مِنْى مُنَاخُ (٢) مَنْ سَبَقَ » .

### ٣٠٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذَبْحِ الْإِنْسَانِ وَنَحْرِ نَسِيكَةٍ بِيَدِهِ مَعَ إِبَاحَةِ دَفْع نَسِيكَةٍ إِلَى غَيْرِهِ لِيَذْبَحَهَا أَوْ يَنْحَرَهَا

٥ [٢٩٧٢] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ١٠.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل قوله: «غير من زعم» مقحم ، والعبارة مضطربة .

٥ [ ٢٩٧١] [ الإتحاف : مي خز كم حم ١٩ ٢٣٢] [ التحفة : دت ق ١٧٩٦٣] .

<sup>(</sup>٢) مناخ: مبرك الإبل، والمراد: منزل من حلَّ فيها أولًا. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نوخ).

٥ [٢٩٧٢] [الإتحاف: مي طح ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ – س ق ٢٦٠٩]، وسيأتي برقم: (٣٠٠٢).

١[٤٨٢/أ].





ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : قَنَحَرَ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَـدِهِ ثَلَاثَـةً وَسِـتِّينَ يَعْنِي بَدَنَةً ، فَأَعْطَىٰ عَلِيًّا ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ<sup>(۲)</sup> .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ.

#### ٣٠٤- بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مَعْقُولَةً

ضِدَّ قَوْلِ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَجَهِلَ السُّنَّةَ وَسَمَّى السُّنَّةَ بِدْعَةَ بِجَهْلِهِ بِالسُّنَّةِ

٥ [٢٩٧٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بن بُ بَشَادٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّفَنَا يُونُسُ . ح وصر ثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بن رُرَيْعٍ ، حَدَّفَنَا يُونُسُ . ح وصر ثنا زِيادُ بن أَيُوبَ ، حَدَّفَنَا يُونُسُ بن عُبَيْدٍ . ح وصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، حَدَّفَنَا يُونُسُ بن عُبَيْدٍ . ح وصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، حَدَّفَنَا يُونُسُ بن عُبَيْدٍ . ح وصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بن أَعْنَا مُ فَلَا : حَدَّفَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بن جُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَىٰ رَجُلٍ قَدْ أَنَاحَ بَدَنَتَهُ بِمِنَىٰ لِيَنْحَرَهَا ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَةُ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ رَجُلٍ قَدْ أَنَاحَ بَدَنَتَهُ بِمِنَىٰ لِيَنْحَرَهَا ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَةُ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ .

هَذَا حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ.

٥[٢٩٧٤] صرتنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ، قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ قِيَامًا (٣).

قَالَ أَبِكِر : حَبَرُ أَنَسٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ الْعَدَدِ اللَّهِ عَيْدِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَكُونَ نَفْيَا عَمًا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْعَدَدِ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ ال

<sup>(</sup>١) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٢) غبر: بقي . (انظر: النهاية ، مادة: غبر) .

٥ [٢٩٧٣] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٩٤٥٢] [التحفة: خم دس ٢٧٢٢].

٥ [٢٩٧٤] [التحفة: خ م س ٩٤٧].

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

#### كِتَاكَالِمُاللَّاللَّكَ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ لَكُ





بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْحَرُ بِيَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ بَدَنَاتٍ ، لِأَنَّ جَابِرًا قَدْ أَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِنْ بُدْنِهِ .

#### ٥ • ٣- بَابُ التَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ

- ٥[٧٩٧٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١) قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١) أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِ مَا (٢) .
- ٥ [٢٩٧٦] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ، يَقُولُ : فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُضَحِّي . . . بِمِثْلِهِ .

#### ٣٠٦- بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدْي مِنَ الذُّكْرَانِ وَالْإِنَاثِ جَمِيعًا

٥ [٢٩٧٧] صرتنا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي بِجَمَلِ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِجَمَلِ أَسُلَمَهُ يَوْمَ أَبِي جَهْلٍ فِي هَدْيِهِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ وَفِي رَأْسِهِ بُرَةٌ (٣) مِنْ فِضَّةٍ ، كَانَ أَبُو جَهْلٍ أَسْلَمَهُ يَوْمَ بَدْرٍ .

٥ [٢٩٧٥] [الإتحاف: مي خز جا عه حب حم عم ١٥٩٥] [التحفة: س ٣٩٨- خ ٩٥٧- س ١٠٠٩- خ ١٠٩٠- خ ١٠٣٠- خ ١٠٣٠- م

<sup>(</sup>١) **الأملحان** : مثنى الأملح ، وهو الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل : هو النقي البياض . (انظر : النهاية ، مادة : ملح) .

<sup>(</sup>٢) الصفحة: أحد جانبيها. (انظر: النهاية، مادة: صفح).

٥ [٢٩٧٦] [الإتحاف: مي خز جا عه حب حم عم ١٥٩٥] [التحفة: س ٣٩٨- خ ٩٥٧- س ١٠٠٩- خ ١٠٩٠- خ ١٠٣٠- خ ١٠٣٠- خ ١٠٣٠- خ ١٠٣٠- خ ١٤١٠- خ م س ق ١٤٥٥]، وتقدم برقم: (٢٩٧٥).

٥ [٢٩٧٧] [الإتحاف: خزكم حم ٨٨٠٠] [التحفة: د٢٠٦٦ - ق ٦٤٨١]، وسيأتي برقم: (٢٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) البرة: الحُلْقَة تُجْعل في لحم الأنف، وربم كانت من شَعَر. (انظر: النهاية، مادة: بره).





قال أبركر: هذه اللَّفْظةُ: جَمَلُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي أَبْوَابِ الْإِفْلَاسِ أَنَّ الْمَالَ قَدْ يُضَافُ إِلَى الْمَالِكِ الَّذِي قَدْ مَلَكَهُ فِي بَعْضِ الْنُبُوعِ فِي أَبْوَالِ الْإِفْلَاسِ أَنَّ الْمَالَ قَدْ يُضَافُ إِلَى الْمَالِكِ الَّذِي قَدْ مَلَكَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ آجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ [يوسف: ١٦]، الأَوْقَاتِ بَعْدَ أَلْبِضَاعَةَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ اشْتِرَائِهِمْ بِهَا طَعَامًا، وَإِنَّمَا كُنْتُ احْتَجَجْتُ بِهَا، لِأَنَّ فَأَضَافَ الْبِضَاعَةَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ اشْتِرَائِهِمْ بِهَا طَعَامًا، وَإِنَّمَا كُنْتُ احْتَجَجْتُ بِهَا، لِأَنَّ فَأَضَافَ الْبِضَاعَةَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ النَّبِيِّ وَهَا طَعَامًا، وَإِنَّمَا كُنْتُ احْتَجَجْتُ بِهَا، لِأَنَّ بَعْضَ مُخَالِفِينَا زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ وَهَا لَنَهِ إِلَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، بَعْضَ مُخَالِفِينَا زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ وَهِي إِنْ الْمَالَ هُوَ مَالُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَصْبِ وَمَا لَمْ فَهُ وَاللّهُ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ »، فَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُو مَالُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَصْبِ وَمَا لَمْ يَتَعْمَ أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُو مَالُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَصْبِ وَمَا لَمْ يَرُكُ مِلْكُ صَاحِبِهِ عَنْهُ، وَقَدْ بَيَنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا شَافِيًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ .

## ٣٠٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِهْدَاءِ مَا قَدْ غُنِمَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ أَهْلَ الْحَرْبِ مِنْهُمْ مُغَايَظَةً لَهُمْ

ه [۲۹۷۸] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ مُحَمَّدُ (۱) : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَذَايَاهُ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلِ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِيَغِيظَ الْمُشْرِكِينَ بِذَلِكَ .

#### ٣٠٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِ الذَّبِيحَةِ لِلْقِبْلَةِ ، وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الذَّبْح

٥ [٢٩٧٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ - وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَهَهُ هُمَا : "إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ (٢) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَهُمُ يَاكَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ فِي ذَلِكَ اللّهِ عَلَيْ لَكُ

٥ [٢٩٧٨] [الإتحاف: خزكم حم ٨٨٠٠] [التحفة: د ٦٤٠٦ - ق ٦٤٨١]، وتقدم برقم: (٢٩٧٧).

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن إسحاق كما في «الإتحاف» .

٥ [٢٩٧٩] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ٣٨٥٩] [التحفة: دق ٣١٦٦].

<sup>(</sup>٢) الفطر: الإيجاد ابتداءً والاختراع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فطر).



أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْتَ وَلَـتَ مَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ».

### ٩٠٣- بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ النَّفَرِ (١) فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ (٢)

وَإِنْ كَانَ مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ الْبَدَنَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى لَيْسُوا مِنْ أَهُلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ وَسُبْعَ بَقَرَةٍ تَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي الْهَدْيِ .

٥ [٢٩٨٠] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي : ابْنَ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ ، زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ : وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ بَدَنَةً ، وَقَالًا جَمِيعًا : فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ : أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ ، فَقَالَ : مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ ، وَحَصَّ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيةَ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَنَحَرْنَا يَوْمَئِذِ كُلً بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ : قَالَ : اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَة يَوْمَئِذٍ ، وَالْبَاقِي لَفْظًا وَاحِدًا .

٥ [٢٩٨١] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البقر» ، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الواحد» ، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>0 [</sup>۲۹۸۰] [الإتحاف: خز جا عه طح حم ۳۶۲۰] [التحفة: م د س ۲۶۳۰ - د س ۲۶۷۶ - م د س ق ۲۰۹۳ - س ق ۲۰۰۹ - م ۲۷۳۶ - م ۲۸۶۵ - م ۲۸۶۱ - م ۲۸۸۶ - م د ت س ق ۲۹۳۳]، وسيأتي برقم: (۲۹۸۱).

٥[ ٢٩٨١] [الإتحاف: خز عه ٣٥٥٢] [التحفة: دس ٢٤٧٤ - م ٣٧٣٤ - م ٢٨٤٥ - م ٢٨٨٥ - م دت س ق ٢٩٣٣]، وتقدم برقم: (٢٩٨٠).





## ٣١- بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ سَبْعَةٍ مِنَ الْمُتَمَتِّعِينَ فِي الْبَدَنَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ وَسُبْعَ بَقَرَةٍ مِمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، إِذِ اللَّهُ ﷺ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّع مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إِذَا وَجَدَهُ.

٥ [٢٩٨٧] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ . ح وصرتنا يَعْقُوبُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَـالَ : كُنَّـا نَتَمَتَّـعُ فِي عَهْـدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ .

وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.

#### ٣١١- بَابُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ النِّسَاءِ الْمُتَمَتِّعَاتِ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ

٥ [٢٩٨٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُ ونِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمَّنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَمَّنِ الْأَوْزَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ .

#### ٣١٢- بَابُ إِجَازَةِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ عَنِ الْمُتَمَتَّعَةِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَعِلْمِهَا

٥ [٢٩٨٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ . بَقَرٍ مَحَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ . بَقَرٍ مَحَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

٥ [ ٢٩٨٢] [ الإتحاف : خزعه حم ٣٨٨٣] [ التحفة : م دس ٢٤٣٥] .

٥ [٢٩٨٣] [الإتحاف: خز حب ٢٠٤٨٧] [التحفة: دس ق ١٥٣٨٦].

٥ [ ٢٩٨٤] [الإتحاف: خز جاعه حب طش ٢٣١٥٧] [التحفة: س ١٦٧٤٨ - خ م س ق ١٧٤٨٠ - س ١٧٥٠٧ - د س ق ١٧٩٢٤ - خ م س ق ١٧٩٣٣]، وتقدم برقم: (٢٨٦٧)، وسيأتي برقم: (٢٩٨٥)، (٣٠١٣)، (٣٠٣٧)، (٣٠٧٧)، (٣١٠٢) .



### ٣١٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الضَّحِيَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ

إِذْ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ فِي حَجَّتِهِ كُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ خَلَا عَائِشَةَ الَّتِي صَارَتْ قَارِنَةً ؟ لِإِدْ خَالِهَا الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لِعِلَّةِ الْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتْ قَبْلَ تَطُوفُ وَتَسْعَى لِعُمْرَةِهَا .

ه [٢٩٨٥] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ . ح الْقَاسِمِ . ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ . ح وصرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

هَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَعَلِيِّ ، فَأَمَّا أَبُو مُوسَىٰ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهَا ، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّة ، فَقَالَ لَهَا : «اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ عَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّة ، فَقَالَ لَهَا : «اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ عَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلُ تَعْمَى الْحَاجُ عَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي إِلْبَيْتِ» ، قَالَتْ : فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟ قَالُوا ﴿ : ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ .

٣١٤- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَلَّا حَظْرَ فِي إِخْبَارِ جَابِرٍ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَدَنَةُ عَنْ النَّهِ اللهِ ﷺ الْبَدَنَةُ عَنْ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ؟ أَلَّا تُجْزِئَ (١) الْبَدَنَةُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ قَـدْ تَـذْكُرُ عَدَدَ<sup>(٢)</sup> الشَّيْءِ لَا تُرِيدُ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ

٥[٢٩٨٥] [الإتحاف: ُمي خز جا عه طح حب حم ش ٢٢٦٢٤] [التحفة: س ١٦٧٤٨– خ م س ق ١٧٤٨٢– س ١٧٥٠٧– د س ق ١٧٩٢٤– خ م س ق ١٧٩٣٣]، وتقدم برقم: (٢٨٦٧)، (٢٩٨٤)، وسيأتي برقم: (٣٠١٣)، (٣٠٣٢)، (٣٠٧٧)، (٣١٠٢)، (٣١٥٥).

<sup>۩[</sup>٥٨٢/أ].

<sup>(</sup>١) **تجزئ وتجزي :** تكفي . (انظر : النهاية ، مادة : جزأ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العدد» ، ولعل المثبت هو الصواب.



277

٥ [٢٩٨٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ اللَّهِ عَلَيْكِيْهُ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ الْكَهِ عَلَيْكُ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِيَالَا ، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً ، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ ، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ .

قال مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيِّ، قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ (١) مِائَةً.

٥ [٢٩٨٧] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا اللهِ عَيْنَةَ ، عَنِ النَّهِ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَـرُوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهِ عَرْبَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ ، فَأَحْرَمَ مِنْهَا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبِر ابْنِ إِسْحَاقَ : سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً ، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ ، يُرِيدُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ الَّذِينَ نَحَرَ عَنْهُمُ السَّبْعِينَ الْبَدَنَةَ ، لَا أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ نَقُولُ وَ إِنَّ اسْمَ النَّاسِ لَمْ يَقُولُوا ، فَوَلُهُ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ لَمْ يَقُولُوا ، وَلَا كُلَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَلَا كُلَّ النَّاسِ لَمْ يَقُولُوا ، وَلَا كُلُّ النَّاسِ لَمْ يَقُولُوا ، وَلَا كُلُّ النَّاسِ لَمْ يَقُولُوا ، وَلَا كُلُّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ لَمْ يَقُولُوا ، وَلَا لَكُمْ النَّاسِ لَمْ يُفِيضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَإِنَّمَا أَرَاهَ وَلَا لَكُمْ النَّاسُ بَعْضَ النَّاسِ لَا جَمِيعَهُمْ ، وَهَذَا بَابٌ طُويلُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهُ ، وَحَبَرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ يُصَرِّحُ بِصِحَةِ هَذَا التَّأُويلِ ، أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ : وَكَانُوا بِضْعَ وَوَلَهُ وَمَرَا بُنِ عُيَيْنَةَ يُصَرِّحُ بِصِحَةِ هَذَا التَّأُويلِ ، أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ : وَكَانُوا بِضْعَ وَمَرَا بِنْ عَيْنَةَ يُصَرِّحُ بِصِحَةِ هَذَا التَّأُويلِ ، أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ : وَكَانُوا بِضَعْ وَقَمْ الْمَعْرُولُ فِي الْخَبْرِ : وَكَانُوا بِضَعْ وَقَالَ فِي الْخَبْرِ : وَكَانُوا بِضُعُ وَلَا التَالْفَاقُ الْمَاسِلُ الْعَلْ فِي الْخَبْرِ : وَكَانُوا بِعُمْ وَالْمُ الْعَلْمُ الْمَاسُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

٥[٢٩٨٦] [الإتحاف: خز جا طح حب قط ١٦٥٥٩] [التحفة: خ د س ١١٢٥٠– خ س ١١٢٥٢– د ١١٢٥٣–خ دس ١١٢٧٠–خ س١١٢٧٣–خ ١١٢٧٤– د ١١٢٧٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عشر» والمثبت هو الجادة .

٥ [٢٩٨٧] [الإتحاف: خزجا طح حب قط ١٦٥٥٩] [التحفة: خ دس ١١٢٥٠ - خ دس ١١٢٧٠].



عَشْرَةَ مِائَةً ، فَأَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيةِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْ فِ وَثَلَاثِمِائَةٍ إِذِ الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ فِي ذِكْرِ (١) عَدَدِهِمْ شَبِيةٌ بِخَبَرِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا بِالْحُدَيْبِيةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ، فَدَلَّتْ هَذِو اللَّفْظَةُ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَبَرِ البْنِ إِسْحَاقَ : وَكَانَ النَّاسُ وَأَرْبَعَمِائَةٍ رَجُلِ ، كَانُوا بَعْضَ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ وَعِيْقُ بِالْحُدَيْبِيةِ لَا جَمِيعَهُمْ ، فَعَلَىٰ هَذَا التَّأُولِيلِ وَهَذِهِ الْأَدِلَةِ قَدْ نَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ، فَقَوْلُ جَابِرٍ : اشْتَرَكْنَا فِي الْجَرُورِ سَبْعَةٌ ، وَنَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ، فَقَوْلُ جَابِرٍ : اشْتَرَكْنَا فِي الْجَرُورِ سَبْعَةٌ ، وَنَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ، فَقَوْلُ جَابِرٍ : اشْتَرَكْنَا فِي الْجَرُورِ سَبْعَةٌ ، وَنَحَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ، فَقَوْلُ جَابِرٍ : اشْتَرَكْنَا فِي الْجَوْدِ سَبْعَةٌ ، وَنَحْرَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ وَهُمْ نِصْفَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيةِ ، وَخَبَرُ الْمِسْوَرِ ، وَمَرْوَانَ : اشْتَرَكَ عَشَرَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَيْ سَبْعُمِائَةٍ مِنْهُمْ وَهُمْ نِصْفَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيةِ ، لَا كُلُهُمْ .

٥ [٢٩٨٨] وَقَدْ رَوَىٰ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ ، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ .

مرثناه أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ .

وَخَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ ، فَعَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

٣١٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُغَالَاةِ ﴿ بِثَمَنِ الْهَدْيِ وَكَرَائِمِهِ إِنْ كَانَ شَهْمُ بْنُ الْجَارُودِ مِمَّنْ يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَالَ الْمُطَّلِبِيُّ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا سُئِلَ أَيُ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَقَالَ فِي عَقِبِ هَذَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذكرهم» ، ولعل المثبت هو الأنسب.

٥ [٢٩٨٨] [الإتحاف: خز حب كم ٨٣٦٠] [التحفة: ت س ق ٦١٥٨].

۵[٥٨٨/ب].



\$ ETE

الْخَبَرِ: وَالْعَقْلُ (١) مُضْطَرٌ إِلَىٰ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عِنْدَ الْمَرْءِ كَانَ أَعْظَمَ لِنُوَابِ اللَّهِ إِذَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ.

٥ [٢٩٨٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ (٢) الْبَغْ دَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ شَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَهْدَىٰ عُمَرُ بْنُ الْجَارُودِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَهْدَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْخَطَّابِ نَجِيبَةً لَهُ أُعْطِي بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، إِنِّي أَعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، فَأَنْحَرَهَا إِيّاهَا» .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الشَّيْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فِي اسْمِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَهْمُ بْنُ الْجَارُودِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَهْمٌ.

### ٣١٦- بَابُ ذِكْرِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَنْعَامِ فَلَا تُجْزِئُ هَدْيًا وَلَا ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْعُيُوبِ

٥ [ ٢٩٩٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالُ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ قَالَ: قُلْتُ لِلّهِ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لِللّهِ لِللّهِ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ (٤) رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ (٤) رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ (٤) رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : «أَرْبَعُ لَا تُحْرِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ : هَا لَا يَعْفِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ : «أَرْبَعُ لَا تُحْرِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ : هَا لَا يَعْفِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والفعل» ، والمثبت من «الأم» للشافعي (٣/ ٥٨١) ، وعبارة المصنف منقولة بالمعنى .

٥ [ ٢٩٨٩] [ الإتحاف : خز حم ٩٥٠٨ ] [ التحفة : د ٦٧٤٨ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحرب» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر: «الأسامي والكني،» (٣/ ٧٨) لأبي أحمد الحاكم ، «تاريخ بغداد» (٦/ ٣١٦) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: لا» وقع في الأصل: «قالا» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٦٤٣٦) من طريق محمد بن سلمة . ٥[٢٩٩٠][الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٢١٠٥][التحفة: دت س ق ١٧٩٠].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٣١٦٢) ، «مسند الروياني» (٤٠١) عن محمد بن بشار ، به .



الْعَوْرَاءُ (١) الْبَيِّنُ (٢) عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الْبَيِّنُ طَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الْبَيِّنُ طَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْقَرْنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ اللَّذُنِ وَالْقَرْنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ الْبَيْ لَا تُنْقِي (٣) » ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَكُمْ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ .

### ٣١٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْعَصْبَاءِ فِي الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ زَجْرَ اخْتِيَارِ

وَأَنَّ صَحِيحَ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَضْبَاءِ ، لَا أَنَّ الْعَضْبَاءَ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ، إِذِ النَّبِيُّ وَأَنَّ مَا سِوَى تِلْكَ (٤) الْأَرْبَع جَائِزٌ .

قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ .

• [٢٩٩٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهِرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : الْعَضْبُ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ .

## ٣١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ النَّقْصِ فِي الْعُيُونِ وَالْآذَانِ وَالْآذَانِ فِي الْعُيُونِ وَالْآذَانِ فِي الْهَدِّيِ وَالضَّحَايَا نَهْيَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ

إِذْ صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ أَفْضَلُ لَا أَنَّ النَّقْصَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوَرٌ بَيِّنٌ غَيْـ رُ مُجْـزِيٍّ وَلَا أَنَّ نَاقِصَ الْأُذُنَيْنِ غَيْرُ مُجْزِيِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العور»، والمثبت من «سنن ابن ماجه»، «السنن الكبرئ» للنسائي (٤٦٥٤)، «المجتبئ» (٤٤١١)، «مسند الروياني» كلهم عن محمد بن بشار، به .

<sup>(</sup>٢) البين: الظاهر الواضح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٣) تنقي : من النقى وهو المخ ، أي : لا مخ لها ؛ لضعفها وهزالها . (انظر : النهاية ، مادة : نقا) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ذلك».

٥ [٢٩٩١] [الإتحاف: خزطح كم حم عم ١٤٠٧٥] [التحفة: دت س ق ٢٩٠١].

<sup>• [</sup>٢٩٩٢] [الإتحاف: خزطح كم حم عم ١٤٠٧٥].





٥ [٢٩٩٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بُسِنُ بَسَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حوصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ ، وَهَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيِّ الْكِنْدِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ، وَشَمَعْنُ وَالْأَذُنَ .

ه [٢٩٩٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِسِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : الْعَرَجُ ، قَالَ : الْقَرْنُ ، فَقَالَ : لَا يَضُرُّكَ ، قَالَ : الْعَرَجُ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَيْنَ وَالْأَذُنَ . بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ .

# ٣١٩- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ذَبْحِ الْجَذَعَةِ (٢) مِنَ الضَّأْنِ ﴿ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا بِلَفُظِ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٢٩٩٥] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

٥[٢٩٩٣][الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٤١٤٥][التحفة: ت س ق ١٠٠٦٤ – د ت س ق ١٠٠٢٥]، وسيأتي برقم: (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>١) الاستشراف: تأمل السلامة من آفة تكون بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .

٥[٢٩٩٤][الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٤١٤٥][التحفة: دت س ق ١٠١٢٥-ت س ق ١٠٠٦٤]، وتقدم برقم: (٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) الجذع: أصله من أسنان الدواب هو ما كان منها شابًا فتيًا ، فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمَعْز: ما دخل في السنة الثانية ، وقيل: أقل البقر في الثالثة ، ومن الضأن: ما تمت له سنة ، وقيل: أقل منها. والذكر جَذَعٌ والأنثى جَذَعَةٌ. (انظر: النهاية ، مادة: جذع).

<sup>ַּ</sup>נוֹ [ רֹאץ / וֹ] .

٥ [ ٢٩٩٥ ] [ الإتحاف : مي خز عه حب حم ١٣٨٧٨ ] [ التحفة : خ م ت س ٩٩١٠ ] .





قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، قَالَ عُقْبَةُ: فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ ، قَالَ: «ضَعِّ بِهَا».

قَالَ أَبِكِ : خَرَّجْتُ تَمَامَ أَبْوَابِ الضَّحَايَا فِي كِتَابِ الضَّحَايَا ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الضَّحَايَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ فِي الضَّحِيَّةِ ، فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْهَدْي .

#### ٣٢٠- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اقْتِطَاعِ لُحُومِ الْهَدْيِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

٥ [٢٩٩٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ قَرْطٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : «أَعْظَمُ الْأَيّامِ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : «أَعْظَمُ الْأَيّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ » ، وَقَدِمَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْ بَدَنَاتُ خَمْسُ أَوْ سِتُ ، فَطَفِقْنَ يَرْدَلِفْنَ أَيْتَهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ، قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا ، فَطَفِقْنَ يَرْدَلِفْنَ أَيْتَهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ، قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ ، فَقَالَ : قَالَ : «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ » .

## ٣٢١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْجَذَعَةَ إِنَّمَا تُجْزِئُ عَلَىٰ أَنَّ الْجَذَعَةَ إِنَّمَا تُجْزِئُ عِنَ الْمُسِنِّ عِنْدَ الْإِحْسَارِ مِنَ الْمُسِنِّ

٥ [٢٩٩٧] صراتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . ح وصراتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ مُظَاهِرٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (١) إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » . الضَّأْنِ » .

٥ [٢٩٩٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم وز ١٢١٧٤] [التحفة: د س ٨٩٧٧]، وتقدم برقم: (٢٩٤٥)، وسيأتي برقم: (٣٠٤٢).

٥ [٢٩٩٧] [الإتحاف: خزجاعه حم ٣٢٨٨] [التحفة: م دس ق ٢٧١].

<sup>(</sup>١) المسنة: ما طلع سنها في السنة الثالثة من البقر والشاة. (انظر: النهاية، مادة: سنن).





## ٣٢٢- بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلَالِ الْبُدْنِ بِلَحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلَالِ الْبُدُنِ بِتَابُ الْبُدُنِ مُفْسَرٍ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفْسَرٍ

٥ [٢٩٩٨] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَأَنْ أَتَصدًقَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُ عَيَّ إِنَّ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَتَصدًقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا ، وَأُرَاهُ قَالَ : وَلُحُومِهَا (١) .

### ٣٢٣ - بَابُ قَسْمِ لُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهِ وَجِلَالِهِ فِي (٢) الْمَسَاكِينِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَسْمِ لُحُومٍ بُدْنِهِ وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ

٥ [٢٩٩٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمْرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَمْرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ ، وَلَا يُعْطِيَ فِي (٣) جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا .

قُلْتُ لِلْحَسَنِ : هَلْ سَمَّىٰ فِيمَنْ يُقْسِمُ ذَلِكَ؟ قَالَ : لَا .

٥ [٢٩٩٨] [الإتحاف: مي خزجا عه حب حم عم ١٤٥٧٦] [التحفة: خ م دس ق ٢١٩٩] ، وسيأتي برقم: ( ٢٩٩٩) ، (٣٠٠١) ، (٣٠٠١) .

<sup>(</sup>۱) هكذا رواه عبد الجباربن العلاء ، عن سفيان بالشك في قوله : «ولحومها» ، ورواه الحميدي في «مسنده» (٢) عن سفيان بلفظ : «وأن أقسم جلالها وجلودها» ، وقال : «قال سفيان : لم يزدني ابن أبي نجيح على هذا» .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «من» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [٢٩٩٩] [الإتحاف: مي خز جاعه حب حم عم ١٤٥٧] [التحفة: خ م دس ق ١٠٢١٩]، وتقدم برقم: (٢٩٩٨)، وسيأتي برقم: (٣٠٠٠)، (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من»، والمثبت من «الإحسان» (٤٠٢٦) من طريق المصنف، به، و«صحيح مسلم» (٣/١٣٣٤) من طريق محمد بن بكر، به.



### ٣٢٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا. أَيْ: خَلَا مَا أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (١) ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَحَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ ، وَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ .

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَيَّا إِنْ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ . . . الْحَدِيثَ .

٣٢٥- بَابُ النَّهْي عَنْ إِعْطَاءِ الْجَازِرِ أَجْرَهُ مِنَ الْهَدْيِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٣٠٠٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى الللْ

#### ٣٢٦- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ إِعْطَاءِ الْجَازِرِ مِنْ لُحُومِ هَدْيِهِ عَلَىٰ جُزَارَتِهَا شَيْتًا ، لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ لُحُومِهَا عَلَى الْجَازِرِ ، لَوْ كَانَ الْجَازِرُ مِسْكِينًا

٥ [٣٠٠١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حوصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عُنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْ جُزَارَتِهَا شَيْتًا .

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: عَلَىٰ جُزَارَتِهَا شَيْئًا.

<sup>(</sup>١) البضعة: القطعة من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

٥[٣٠٠٠] [الإتحاف: مي خز جاعه حب حم عم ١٤٥٧٦] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] ، وتقدم برقم: (٢٩٩٨) ، (٢٩٩٨) ، وسيأتي برقم: (٣٠٠١) .

٥[٣٠٠١] [الإتحاف: مي خزجاعه حب حم عم ١٤٥٧٦] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩]، وتقدم برقم: (٢٩٩٨)، (٢٩٩٨)، (٣٠٠٠).

۵[۲۸٦/ب].





#### ٣٢٧- بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا

٥ [٣٠٠٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ .

وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ (١) بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ ، وَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ ، وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ .

هَذَا لِلْحَسَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ.

قَالَ أَبِهُ : سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَيَا كُلُ صَاحِبُهَا مِنْهَا؟ فَقُلْتُ : إِذَا نَحَرَ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ بَدَنَةً ، أَوْ بَقَرَةً ، أَوْ شِرْكَا فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَكْثَرَ مِنْ سُبْعِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِمَّا زَادَ عَلَىٰ سُبْعِ الْبَدَنَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي هَدْيِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ يَأْكُلُ مِمَّا زَادَ عَلَىٰ سُبْعِ الْبَدَنَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي هَدْيِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ سُبْعُ إِحْدَاهُمَا (٢) ، إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ الْبَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُ فِي حَبَرِ الْمِسْورِ ، وَخَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ شَاةَ تَامَّةً فَمَا زَادَ عَلَىٰ سُبْعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، وَمَعْ وَعَلَى سُبْعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، فَهُو مُتَطَوِّعًا فِهُ مُتَطَوِّعًا لِهُ مُعْنَى – عِلْمِي – أَكَلَ النَّبِيُ عَيَيْهُ مِنْ لِلْأَضْحِيَّةِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ ضَحِيَّتِهِ ، وَعَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ – عِلْمِي – أَكَلَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ لُو اللَّهُ عَنَىٰ وَ عَلَى مِنْ كُلُ بَعِيرٍ بَضْعَةً لِلْ لُحُومِ بُدْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْ عَشَرَةٍ لَا أَكْثَرَ ، وَهُو مُتَطَوِّعٌ بِالزِّيَادِةَ فَجَعَلَ مِنْ كُلُ بَعِيرٍ بَضْعَةً عِنْ مَنْ عُنْ عَشَرَةٍ لَا أَكْثَرَ ، وَهُو مُتَطَوِّعٌ بِالزِّيَادِةَ فَجَعَلَ مِنْ كُلُ بَعِيرٍ بَضْعَةً فِي قِدْدٍ فَحَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَأَكَلَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَإِنْ ذَبَحَ لِتَمَتُعِهِ أَوْ لِقِرَانِهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي أَنْ

٥ [٣٠٠٢] [الإتحاف: مي عه ش خز ٣١٥٢] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ – س ق ٢٦٠٩] ، وتقدم برقم: (٢٩٧٢) .

<sup>(</sup>١) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر. (انظر: النهاية ، مادة: جزر).

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: "إحديهما"، وإنها رسمت هكذا لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى الكسرة، وكما في الصلوة والزكوة والحيوة، كل ذلك بالواو لأن الألف مالت نحو الواو، وهو رسم. ينظر "لسان العرب" (١٥٠/١٢).



يَأْكُلَ مِنْهَا، وَالْعِلْمُ عِنْدِي كَالْمُحِيطِ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ شَيْءٌ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ قَائِلٍ إِنْ قَالَ: الْأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَنْ يَنْكُلَ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ نَفْسِهِ، أَوْ مَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ بَعْضُهُ ، لِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالَ عَيْرِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَالٌ لَهُ عَيْرِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَالٌ لَهُ يَأْكُلُهُ ، وَقَوْدُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيةٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلُهُ ، وَقَوْدُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيةٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَالْكُلُهُ ، وَقَوْدُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيةٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَاكُلُهُ ، وَقَوْدُهُ مَنْ يُحْسِنُ الْفِقْة . وَيَأْكُلَهُ ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يُحْسِنُ الْفِقْة .

#### ٣٢٨- بَابُ الْهَدْي يَضِلُّ فَيُنْحَرُ مَكَانَهُ آخَرُ ، ثُمَّ يُوجَدُ الْأَوَّلُ

٥ [٣٠٠٣] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَتِ أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَتِ الْبَدَنَتِيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَنَحَرَتْهُمَا أَيْضًا ، ثُمَّ قَالَتْ : هَكَذَا السُنَّةُ فِي الْبُدْنِ .

٥ [٣٠٠٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَاقَتْ (٣) عَائِشَةُ بَدَنَتَيْنِ . . . بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

#### ٣٢٩- بَابُ صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

٥ [٣٠٠٥] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وجبت» ، والمثبت لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويجب» ، والمثبت لاستقامة المعنى.

٥ [٣٠٠٣] [الإتحاف: خز ٢٢٣٢٣].

٥ [٣٠٠٤] [الإتحاف: خز قط ٢٢٦٩٣].

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل ، وكتب في الحاشية : «ينظر» ، والمثبت كما في الحديث السابق من طريق أبي معاوية ، به .

٥[٣٠٠٥] [الإتحاف: خزكم ٢٩٨٧] [التحفة: دق ٢٤٢٦- خت م ٢٤٣٧- س ٢٤٤٥- خ ٢٤٦٦]، وتقدم برقم: (١٠١٥)، (٢٦٨٧)، (٢٨٦٤).



£77}

عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : كَثُرُتِ الْقَالَةُ مِنَ النّاسِ ، فَخَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَّىٰ [لَمْ يَكُنْ] (١) بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْ نَحِلً إِلّا لَيَالِيَ قَلَائِلَ (٢) : أُمِرْنَا بِالْإِحْلَالِ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَىٰ عَرَفَةَ وَفَرْجُهُ يَقْطُرُ وَبَيْنَ أَنْ نَحِلً إِلّا لَيَالِي قَلَائِلَ (٢) : أُمِرْنَا بِالْإِحْلَالِ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَىٰ عَرَفَةَ وَفَرْجُهُ يَقُطُرُ مَنِيًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَيَّا ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : «أَبِاللّهِ تُعْلِمُونِي أَيُهَا النَّاسُ ، فَأَنَا وَاللّهِ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ هَدْيًا ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ هَدْيًا ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ هَدْيًا ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ هَدْيًا ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ هَدْيًا ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ هَ إِلَى اللّهُ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَصُمْ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إلَى اللّهُ وَمَنْ وَجَدَهُ هَذْيًا فَلْيَنْحَرُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ ١٤ .

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَسَمَ يَوْمَئِذٍ فِي أَصْحَابِهِ عَنَمَا فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ تَيْسٌ، فَذَبَحَهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَ الْحَرَفَة فَأَمَرَ رَبِيعَة بْنَ أُميَة بْنِ خَلَفٍ، فَقَامَ تَحْتَ يَدَيْ نَاقَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَ اللَّهِ عَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ النَّبِي عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ النَّبِي عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوقِفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَه

#### • ٣٣- بَابُ حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ النَّحْرِ أَوِ الذَّبْحِ

وَاسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ فِي الْحَلْقِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ شَعْرَ بَنِي آدَمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ بَعْدَ الْحَلْقِ أَو التَّقْصِيرِ التَّعْمِيرِ

<sup>(</sup>١) قوله: «لم يكن» مكانه بياض في الأصل، وكتب في الحاشية: «ينظر»، والمثبت كما عند الحاكم في «المستدرك» (١٧٦٣) من طريق وهب بن جرير.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قائلا» ، والمثبت من «المستدرك».

١[ ٧٨٧ ] أ



### ٣٣١- بَابُ فَضْلِ الْحَلْقِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَاخْتِيَارِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَالْعُنْرَةِ وَاخْتِيَارِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَالْعَائِزَا وَإِنْ كَانَ التَّقْصِيرُ جَائِزًا

ه [٣٠٠٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «وَالْمُقَصِّرِينَ » .

#### ٣٣٢- بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ حَلَقَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ

٥ [٣٠٠٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ (٢) ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع .

وَزَعَمُوا أَنَّ الَّذِي حَلَقَ النَّبِيَّ ﷺ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ .

٥ [٣٠٠٦] [الإتحاف: خزجاعه حب حم ١٧٢١] [التحفة: م دت س ١٤٥٦ - خ ١٤٦٢].

<sup>(</sup>١) الشق: الجانب. (انظر: اللسان، مادة: شقق).

٥ [٣٠٠٧] [الإتحاف: مي خز جا عه حم ١٠٨٤٣] [التحفة: م ق ٧٩٤٧- م ٨٠٣٧- س ٨٢١٩- خت ٨٢٢٦- خت م ت س ٨٢٦٩- خ م د ٨٣٥٤].

٥[٣٠٠٨] [الإتحاف: خزعه طح كم حم ١١٣٧٧] [التحفة: خ ٧٦٧٧]، وسيأتي برقم: (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بكير» ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٥٣٠) .





قَالَ أَبِكِر: قَوْلُهُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ حَلَقَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَـمْ يَتَـوَلَّ حَلْقَ رَأْسِ لِلَّمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، فَأُضِيفَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهِ.

#### ٣٣٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيمِ (١) الْأَظْفَارِ مَعَ حَلْقِ الرَّأْسِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَظَفَارَ إِذَا قُصَّتْ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمَيْتَةِ، وَلَا كَانَتْ نَجَسَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ فَهُ وَمَيْتٌ، وَحَبَرُ أَبِي وَاقِيدِ نَجَسَا كَمَا قَوَهَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُ وَمَيْتَةٌ "عِنْدَ ذِكْرِ أَهْلِ النَّيْقِيِّ إِنَّمَا قَالَ النَّبِي عَيَّلِيَّةٍ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُ وَمَيْتَةٌ "عِنْدَ ذِكْرِ أَهْلِ النَّبِي عَلَيْةٍ جَوَابًا عَنْ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَطْعِهِمْ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَجَبِّهِمْ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَكَانَ قَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ جَوَابًا عَنْ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ وَمَا يُشْبِهُهُمَا وَهُوَ فِي مَعَانِيهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٥ [٣٠٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّفَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّفَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا أَبَانٌ ، حَدَّفَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا أَبَانٌ ، حَدَّفَنَا مُوسَى يُنْ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ النَّبِيَّ يَحْيَى ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّفَهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ النَّبِيَّ يَعْنِي ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّفَهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ النَّبِي عَنْدَ الْمَنْحَرِ (٢) هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأُسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ ، فَعَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأُسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ ، فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَىٰ رِجَالٍ ، وَقَلَّمَ الْفَارَهُ ، فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ عِنْدَنَا مَخْضُوبُ (٣) فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَىٰ رِجَالٍ ، وَقَلَّمَ الْفَارَهُ ، فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ عِنْدَنَا مَخْضُوبُ (٣) بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، أَوْ بِالْكَتَمِ وَالْحِنَّاءِ .

٥ [٣٠١٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . ح وصر ثنا الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) التقليم: القص. (انظر: النهاية، مادة: قلم).

٥ [٣٠٠٩] [الإتحاف: خزعه كم ٧١٥٩].

<sup>(</sup>٢) المنحر : موضع ذبح الهدي وغيره . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : نحر) .

ٷ[۲۸۷/ب].

<sup>(</sup>٣) خضب الشيء: لونه أو غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما . (انظر: التاج، مادة: خضب) .

٥ [٣٠١٠][الإتحاف: خزعه كم ٧١٥٩].



أَبَانٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ . قَالَ الدَّارِمِيُّ : فَذَكَرَ الْقِصَّةَ .

قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ غَيْرُ عَبْدِ الصَّمَدِ .

#### ٣٣٤- بَابُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الْحَلْقِ وَقَبْلَ ذِيارَةِ الْبَيْتِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّطَيُّبَ مَحْظُورٌ حَتَّىٰ يَزُورَ الْبَيْتَ

٥ [٣٠١١] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعَ عَائِشَةَ ، تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا : أَنَا طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّةٍ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

٥ [٣٠١٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَظِيْهُ بِمِنَى قَبْلَ أَنْ يَرُورَ الْبَيْتَ .

### ٣٣٥- بَابُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ بِالطِّيبِ الَّذِي فِيهِ الْمِسْكُ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، بَابِ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

<sup>0[</sup>۳۰۱۱] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم جا ش ط ۲۲۲۱] [التحفة: س ۱۲۰۹۱ م س ۱۲۶۶۱ م س ۱۲۶۶۱ می س ۱۲۶۶۱ می س ۱۷۶۷۵ می س ۱۷۶۵۰ می س ۱۷۶۵۰ می س ۱۷۶۵۰ می س تا ۱۷۶۵ می س تا ۱۷۵۸ می س تا ۱۷۵۸ می س تا ۱۷۵۸ می س تا ۱۷۵۲ می س تا ۱۷۵۲ می س تا ۱۷۵۲ می تا ۱۷۵۲ می تا ۱۷۵۲ می تا از ۱۷۵۲ می تا از ۱۷۹۲ می تا از ۱۲۵۸ می تا از ۲۲۵۷ می تا از ۲۰۱۵ می تا از ۲۰۰۵ می تا از ۲۰۱۵ می تا از ۲۰۰۵ می تا از ۲۰۱۵ می تا از ۲۰۰۵ می تا از ۲۰۱۵ می تا از ۲۰۰۵ می تا از ۲۰ می تا از ۲۰ می تا از ۲۰۰۵ می تا از ۲۰ می تا از ۲۰ می ت

<sup>0[</sup>۳۰۱۲][الإتحاف: خزطح حب حم ۲۱۲۱۲][التحفة: س ۱۲۰۹۱ – س ۱۷۰۰۰ – س ۱۷۰۰۰ – س ۱۷۰۰۰ – س ۱۷۰۱۶ ۱۷۵۱۶ – م ت س ۱۷۵۲۲ – خ س ۱۷۵۲۹ – س ۱۷۵۲۶]، وتقدم برقم: (۲۲٤۷)، (۲۲۶۸)، (۲۲۶۹)، (۲۲۰۷)، (۲۲۵۱)، (۲۲۵۲)، (۳۰۱۱)، وسیأتی برقم: (۳۰۱۵)، (۳۰۱۳).





#### ٣٣٦- بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فِي حَيْضِهَا خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ

٥ [٣٠١٣] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُخْبِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : فَحِضْتُ الْقَاسِمِ يُخْبِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : فَحِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : «مَا لَكِ أَنفِسْتِ (١٠)؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».

### ٣٣٧- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الإصْطِيَادِ وَجَمِيعِ مَا حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْي الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ ذِيَارَةِ الْبَيْتِ

إِنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي حَبَرِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنِ النَّبِي ﷺ ، وَإِنْ لَمْ عَائِشَةَ فِي تَطْيِيبِهَا النَّبِي ﷺ دَالٌ عَلَى أَنَّ الإصطيادَ جَائِزٌ إِذَا جَازَ التَّطْيُّبُ ، وَحَبَرُ أُمِّ سَلَمَةَ يُصَرِّحُ أَنَّ الإصطيادَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ مُبَاحٌ ، وَحَبَرُ أُمِّ سَلَمَةَ يُصَرِّحُ أَنَّ الإصطيادَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ مُبَاحٌ ، وَحَبَرُ أُمِّ سَلَمَةً يُصَرِّحُ أَنَّ الإصطيادَ بَعْدَ رَمْي الْجَمْرَةِ مُبَاحٌ ، وَهُو قَوْلُهُ ﷺ : «يَوْمٌ رُحِصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَجِلُوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا مِنَ النَّسَاءِ » ، حَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ خَبَرِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا .

٥ [٣٠١٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ ، إِلَّا النَّكَاحَ» .

٥ [٣٠١٣] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم جا ش ط ٢٢٦١٧] [التحفة: خ م س ١٧٤٣٤-م د ١٧٤٧٧ - خ م س ق ١٧٤٨٢ - خ م ١٧٥٠١ - خ ١٧٥٢٠]، وتقدم برقم: (٢٨٦٧)، (٢٩٨٤)، (٢٩٨٥)، وسيأتي برقم: (٣١٠٢)، (٣١٥٥).

<sup>(</sup>١) نفست: حضت. (انظر: النهاية، مادة: نفس).

٥ [٣٠١٤] [الإتحاف: خزطح قطحم ٢٣١٦٠] [التحفة: د ١٧٩٢٦].

#### يُحَيِّنا فِي الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال





قَالَ أَبِكِر : قَوْلُهُ : إِلَّا النِّكَاحَ يُرِيدُ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُوْآنِ أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ جَمِيعًا .

ه [٣٠١٥] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا ، يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُ أَنْ تُتَّبَعَ .

٥ [٣٠١٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَنْ الرَّهْ وِيِّ ، عَنْ الرَّجُلُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَذَبَحَ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ (() ، قَالَ : إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَذَبَحَ وَحَلَقَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ .

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: قَدْ حَلَ لَـهُ كُـلُ شَـيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ، وَقَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ](٢).

قَالَ أَبِكِر: فِي إِخْبَارِ عَائِشَة: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ﴿ ، خَلَا مَا زُجِرَ عَلَىٰ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ﴿ ، خَلَا مَا زُجِرَ عَلَىٰ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ﴿ ، خَلَا مَا زُجِرَ عَنْهُ مِنْ وَطْءِ النِّسَاءِ الْعُلَمَاءُ فِيهِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ وَطْءِ النِّسَاءِ حَتَّىٰ عَطُوفَ طَوَافَ الزِّيارَةِ .

٥[٥١٥٦] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٦٦٦٦] [التحفة: (م) س ٢٦٢٨]، وتقدم برقم: (٢٦٤٧)،
 (٢٦٤٨)، (٢٦٤٩)، (٢٦٥٠)، (٢٦٥١)، (٢٦٥١)، (٣٠١١)، وسيأتي برقم:
 (٣٠١٦).

٥[٣٠١٦] [الإتحاف: خز طح حب حم ٢٦٦٦٦] [التحفة: س ١٩٧١- د ١٧٩٢- س ١٦٠٩١- س ١٦٠٩١- س ١٦٠٩١)، ١٧٥٠٠- س ١٧٥٠٦- س ق ١٧٥١٤- خ س ١٧٥٧٩- س ١٧٥٦٤]، وتقدم برقم: (٢٦٤٧)، (٢٦٤٨)، (٢٦٤٩)، (٢٦٥٠)، (٢٦٥١)، (٢٦٥٢)، (٣٠١١)، (٣٠١٢)، (٣٠١٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «عن عمر» كذا في الأصل ، «الإتحاف» ، ووقع في «السنن الكبرى» للنسائي (٤٣٥٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق بدونه ، فجعله من قول ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» نقلًا عن ابن خزيمة ، ويدل عليه كلام المصنف الآتي .

<sup>۩[</sup>٨٨٢/أ].





# ٣٣٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّطَيُّبَ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَالْحِلَاقِ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ لِمَنْ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِلْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَنَ مَنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَنَ مَنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

• [٣٠١٧] عرشا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِ هِ هَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أُمِّ الزُّبَيْرِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ هَامٍ أَنَّهَا أَنَّ عَبًادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أُخْتِهَا ، أَنَّ عَبًادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَهَا جَارِيَةٌ تُمَشِّطُهَا يَوْمَ النَّحْرِ كَانَتْ حَاضَتْ يَوْمَ قَدِمُوا مَكَّةَ ، وَلَمْ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَهَا جَارِيَةٌ تُمَشِّطُهَا يَوْمَ النَّحْرِ كَانَتْ حَاضَتْ يَوْمَ قَدِمُوا مَكَّةَ ، وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَبْلَ عَرَفَةَ ، وَقَدْ كَانَتْ أَهَلَّتْ بِحَبِّ ، وَدَفَعَتْ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرَمَتِ الْجَمْرَةَ ، وَلَمْ بَالْبَيْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَهُ كَانَتْ أَهَلَّتْ بِحَبِّ ، وَدَفَعَتْ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرَمَتِ الْجَمْرَةَ ، وَلَمْ فَلَا بَابَيْتِ عَبْدِ الرَّحْمِ الطَّيب ، وَلَمْ الطَيب ، وَلَمْ فَلَا عَبْدُ الْمَدِيثِ عَائِشَةُ : قَدْ رَمَتِ الْجَمْرَةَ وَقَصَّرَتْ ، قَالَ : وَإِنْ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا ، فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عُرْوَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ الطِيب فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عُرْوَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَحِلُ الطِيب فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عُرْوَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَحِلُ الطَيب فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عُرْوَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَحِلُ الطَيب فَا عَرْفَةً وَلَا عَرْفَةً وَلَا مَ عَرْفَةً وَلَا عَرْفَةً وَلَالْكَ عَرْفَةً وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَنْ فَلَلْ عَرْفَاتٍ ، وَإِنْ قَصَّرَقَ وَمَى الْعَلَى الْمَلْتُ اللّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الل

قَالَ أَبِهُ : فَعُرُوهُ بْنُ الزُّبِيْرِ ، إِنَّمَا يَتَأَوَّلُ بِهِذَا الْفُتْيَا أَنَّ الطِّيبَ إِنَّمَا يَجِلُ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ لِمَنْ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَلَى فَبَتَ خَبَرُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْفُوعًا : إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ ، إِلَّا النِّكَاحِ ، لَكَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ تُبِيحُ الطِّيبَ ، وَالثِّيَابَ لِجَمِيعِ الْحُجَّاجِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدْ طَافَ مِنْهُمْ اللَّفْظَةُ تُبِيحُ الطِّيبَ ، وَالثِّيَابَ لِجَمِيعِ الْحُجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، يَوْمَ عَرَفَة ، وَمَنْ لَمْ يَطُفُ إِلَّا أَنَّ رِوَايَةَ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَلَكُمْ اللَّي رَوَايَةَ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَلَكُ أَلَا أَنَّ مِوْعَنِ إِلَّا أَنَّ رَوَايَةَ الْحَبَرَ مِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، إِلَّا أَنَّ فِي خَبَرِ وَلَيْقَ الْمَعْمَادِ أَلْ اللَّهُ مُ رَمَيْتُمُ الْجَمَارَ أَنْ تَحِلُوا وَلَيْكُمْ الْمَعْمَادِ أَلْ النَّيْتِ صِوْتُ مُ كَهَيْتَ يَكُمْ وَلَا عُرُوهُ الْإِلْبَيْتِ صِوْتُ مُ كَهَيْتَ يَكُمْ فَوا الْجَمْرَة ، وَهَذَا لَفْظُ خَبَرِ أُمُّ سَلَمَة ، وَحَبَرُ عُكَاشَة مِثْلَة مُ وَهَذَا لَفْظُ خَبَرِ أُمْ سَلَمَة ، وَخَبَرُ عُكَاشَة مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى فَإِذَا أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَة ، وَهَذَا لَفْظُ خَبَرِ أُمْ سَلَمَة ، وَخَبَرُ عُكَاشَة مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى فَإِذَا الْحَبْرِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ عُرُوةَ الَّذِي ذَكَرْتُهُ .

<sup>• [</sup>٣٠١٧] [الإتحاف: خز ٢٤٦٨].



#### ٣٣٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اسْتِنَانَا بِالنَّبِيِّ ﷺ

وَمُبَادَرَةً بِقَضَاءِ الْوَاجِبِ مِنَ الطَّوَافِ الَّذِي بِهِ يَتِمُّ حَجُّ الْحَاجِّ خَوْفَ أَنْ يَعْرِضَ لِلْمَرْءِ مَا لَا يُمْكِنُهُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُ الْإِفَاضَةِ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ جَائِزًا

٥ [٣٠١٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْفِعِ ، عَنْ الْفِعِ ، عَنْ الْفِعِ ، عَنْ الْفِعِ ، عَنْ الْفَعْرَ بِمِنَى . عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى .

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظَّهْرَ يَعْنِي بِمِنْسَى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ فَعَلَهُ.

٣٤٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَطْءَ النِّسَاءِ يَحِلُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الزِّيارَةِ
 وَإِنْ كَانَ الطَّائِفُ بِمَكَّةَ قَبْلُ يَرْجِعُ إِلَى مِنَى

٥ [٣٠١٩] قرأت عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُجَمِّعِ الْكِنْدِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـرُورُ الْبَيْتَ ، فَيَطُوفُ بِهِ أُسْبُوعًا ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَتَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ (١).

#### ٣٤١- بَابُ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْقَارِنِ وَحُكْمُ الْمُفْرِدِ [فِي ] (٢) هَذَا كَحُكْمِ الْقَارِنِ

٥ [٣٠٢٠] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا رَمَلَ فِيهِ .

٥ [٣٠١٨] [الإتحاف: خز جا عه حب كم حم ١٠٨٤٥] [التحفة: م د س ٨٠٢٤ خت ٨٠٢٦]، وسيأتي برقم: (٣٠٤٨).

٥ [٣٠١٩] [التحفة: خ م س ق ٧٣٥٢].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة المعنى .

٥ [٣٠٢٠] [الإتحاف: خزعه ٦٦٦٦] [التحفة: دس ق ٥٩١٧].

#### صَحِيْكِ الْرَاجُ رَأَمَة





#### ٣٤٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ

٥ [٣٠٢١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ اللَّهِ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَتَى الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْبَيْتِ - يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَتَى الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : ثَامَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِي إِلَى الْبَيْتِ - يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَلَوْلَا أَنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَعْتُ اللَّهُ عَلَى رَمْزَمَ ، فَقَالَ : «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَعْتُ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِبِ عَلَى مَعْدُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَلِبِ ، فَلَوْلُوهُ وَلُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّلِ ، فَلَوْلُوهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَلِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الْمُطَلِّلِ ، فَلَى الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الْمُطَلِّلِ مِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

٥ [٣٠٢٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شَرِبَ دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَائِمًا .

قَلْ أَبَكِم : أَرَادَ شَرِبَ مِنْ دَلْوٍ لَا أَنَّهُ شَرِبَ الدَّلْقِ كُلَّهُ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا ، أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِ أَجْزَائِهِ كَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠]، فَأَوْقَعَ اسْمَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ خَاصَّةً ، وَكَقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ : «قَالَ اللَّهُ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ » ، ثُمَّ ذَكَرَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَاصَّةً ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الصَّلَاةِ خَاصَةً .

٣٤٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإسْتِقَاءِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ إِذِ النَّبِيُّ عَيْقِةً قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ

وَأَعْلَمَ أَنَّ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَ الْمُسْتَقِي مِنْهَا عَلَى الْإِسْتِقَاءِ لَنَزَعَ مَعَهُمْ

٥ [٣٠٢١] [الإتحاف: مي طح ش خز جا عه حب حم ٣١٣٧] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣].

<sup>۩[</sup>۸۸۲/ب].

<sup>(</sup>١) السقاية: ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. (انظر: النهاية، مادة: سقى).

<sup>(</sup>٢) لنزعت : أخرجت الماء وسقيته الناس . (انظر : النهاية ، مادة : نزع) .

٥ [٣٠٢٢] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٧٨٨٨] [التحفة: خ م ت س ق ٧٦٧٥].



٥ [٣٠٢٣] صر ثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا فَضْلُ ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ ، فَائْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا ، فَقَالَ : «اسْقِنِي » ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ ، فَقَالَ : «اسْقِنِي » ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ ، فَقَالَ : «اسْقِنِي » ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا ، فَقَالَ : «اعْمَلُوا ، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلِ صَالِحٍ » ، ثُمَّ وَلَيْ ذَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَوْلُتُ (١) حَتَى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ » يَعْنِي : عَاتِقَهُ (٢) ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ . عَاتِقَهُ وَ٢) ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ .

قَالُ أَبِكِر : هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْإِشَارَةَ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ .

٣٤٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ نَبِيذِ (٣) السِّقَايَةِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّبِيدُ مُسْكِرًا

٥ [٣٠٢٤] صرتنا مُحَمَّدُ بن أَبَانٍ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، الطَّوِيلِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . ح وصرتنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّفَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ - وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى السِّقَايَةِ فَشَرِبَ نَبِيذًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ ، أَمِنْ بُخْلٍ مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَينَ وَالْعَسَلَ ، أَمِنْ بُخْلٍ مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيدَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَي بِالرَّجُلِ ، فَأَتِي بِهِ ، أَمْ مِنْ حَاجَةٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَذَاكَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ : عَلَيَّ بِالرَّجُلِ ، فَأَتِي بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَذَاكَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ : عَلَيَّ بِالرَّجُلِ ، فَأَتِي بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَذَاكَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ : عَلَيَّ بِالرَّجُلِ ، فَأَتِي بِهِ ، فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُ وَعَلَى بَعِيرِهِ ، وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَسْقَى ، فَسَقَيْنَاهُ نَبِيذًا فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَ فَضْلَهُ أُسَامَةً ، فَتَعْدَو اللَّهُ عَلُوا » ، فَنَحْنُ لَا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ ذَلِكَ .

٥ [٣٠٢٣] [الإتحاف: خز حب كم خ ٨٣٤١] [التحفة: خ ٢٠٥٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لنزعت»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «صحيح البخاري» (١٦٤٨)، «المستدرك» للحاكم (١٧٦٨)، «الإحسان» (٥٤٢٦) من طريق خالد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) العاتق: ما بين المنكبين إلى أصل العنق. (انظر: النهاية، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٣) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

٥[٣٠٢٤] [الإتحاف: خزعه ٧٢٤٦] [التحفة: م د ٥٣٧٣].





قَال أَبِكَر : وَهَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يُبِيخُ الشَّيْءَ بِذِكْرٍ مُجْمَلٍ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ مُجْمَلٍ وَيُبَيِّنُ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيهِ عَيَي أَنَّ مَا أَبَاحَهُ بِذِكْرٍ مُجْمَلٍ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ بِنِحُ الشَّيْء بِنِحْمَل ذَكْرَه أَرَادَ بِهِ بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْء لا جَمِيعَه مُجْمَلٍ ، وَيُبَيِّنُهُ فِي وَقْتِ فَانٍ أَنَّ مَا أَجْمَلَ ذِكْرَه أَرَادَ بِهِ بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْء لا جَمِيعَه مُحْمَل ، وَيُبَيِّنُهُ فِي وَقْتِ فَانٍ أَنَّ مَا أَجْمَلَ ذِكْرَه أَرَادَ بِه بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْء لا جَمِيعَه كَمُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴿ [البقرة: ١٨٧] الْآيَة ، فَأَجْمَلَ فِي عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ بَعْضَ الْمَشُوبِ وَبَيَّنَ فِي عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ بَعْضَ الْمَشُوبِ وَلَيْ قَلْ بَيَنْهُ فِي عَيْرِ مَوْضِعِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ الشُّوبِ وَبَيَّنَ فِي عَيْرِ هَذَا المَّ قَايَة إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَم أَنَا الشَّقَايَة إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ؛ لِأَنَّه أَعْلَم أَنَا الْمُسْكِرَ حَرَامٌ . الشَّعْرَة عَرَامٌ أَبَاحَ الشُّوبَ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَة إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَم أَنْ الْمُسْكِرَ حَرَامٌ .

#### ٣٤٥ - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّع

٥ [٣٠٢٥] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ﴿ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ . ح وصرتنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَنَيْنَ الْمَولِ اللَّهِ عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ حَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمْ .

#### ٣٤٦ - بَابُ تَرْكِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ وَالْقَادِنِ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ : وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمْ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

٥[٣٠٢٥] [الإتحاف: خز جا طح حب ٢٢١٩٠] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩١ - س ١٧١٧٥]، وتقدم برقم: (٢٨٤٤).

۵[۱۸۲/۱].

#### كِيَ الْمُؤَالِنَالِيْنِ إِنْ





## ٣٤٧- بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكِ ؛ جَاهِلَا بِنِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّىٰ ، وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا فِدْيَةَ لَهُ

٥ [٣٠٢٦] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ (١) : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَنْ النَّهِيِّ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، قَالَ : «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ، قَالَ : وَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، قَالَ : «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ، قَالَ : وَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ،

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ فِي حَدِيثِهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ الطَّيِّلُ ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ (٢) أَيْضًا: ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ ، فَقَالَ: نَحَرْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ.

• [٣٠٢٧] صرثنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ وَالصَّنْعَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى ، فَيَقُولُ : «لَا حَرَجَ» ، لَا حَرَجَ» ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : «لَا حَرَجَ» ، قَالَ : «لَا حَرَجَ» ، قَالَ : «لَا حَرَجَ» . قَالَ : رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : «لَا حَرَجَ» .

٥ [٣٠٢٨] صر ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : «اذْبَعْ وَلَا حَرَجَ» .

٥ [٣٠٢٦] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب قط حم ط ش ١٢٠٣٥] [التحفة: ع ٨٩٠٦]، وسيأتي برقم: (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وقال» ، ولعل المثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال»، ولعل المثبت هو الصواب.

٥ [٣٠٢٧] [الإتحاف: خز قط حم ٨٣٢٩] [التحفة: خت ٥٥٣٧- خ م س ١٧١٣- خ ق ٩٩٩٥- خ د س ق ٢٠٤٧].

٥ [٣٠٢٨] [الإتحاف: خز قط حم ٨٣٢٩] [التحفة: خت ٥٣٧٥ - خ م س ١٧٥٣ - خ ق ٥٩٩٩ - خ د س ق ٦٠٤٧].





#### ٣٤٨ - بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِمِنِّي يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ

٥ [٣٠٢٩] حرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٢٠ وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيَّةٌ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُ بُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْةٌ بَيْنَمَا هُو يَخْطُ بُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ آخَرُ فَقَالَ: «افْعَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ؛ لِهَ وُلاَءِ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

هَذَا حَدِيثُ عِيسَىٰ ، زَادَ ابْنُ مَعْمَرِ فِي حَدِيثِهِ ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

٥ [٣٠٣٠] قَالَ أَبِكِر: فِي خَبَرِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

صر ثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَ امِرٍ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ .

#### ٣٤٩- بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

٥[٣٠٣١] صر ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا

٥ [٣٠٢٩] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب قط حم ط ش ١٢٠٣٥] [التحفة: ع ٨٩٠٦]، وتقدم برقم: (٣٠٢٦).

٥ [٣٠٣٠] [الإتحاف: مي خزجا عه حب ١٧١٤] [التحفة: خ م س ١٦٦٨ - ق ١١٦٩١].

٥ [٣٠٣١] [الإتحاف: خزحب حم عم ١٧٢٢٣] [التحفة: دس ١١٧٢٦].



عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَـالَ : رَأَيْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ بِعِنْى يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَصْبَاءِ (١) ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي .

#### • ٣٥- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجِمَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزِّيَارَةِ

٥ [٣٠٣٢] صرتنا الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة ، حَدَّثَنِي عَائِشَة ، قَالَتْ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة ، حَدَّثَنِي عَائِشَة ، قَالَتْ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّة مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ . وَقَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ .

#### ٥ ٥١- بَابُ ذِكْرِ النَّاسِي بَعْضَ نُسُكِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَذْكُرُهُ

٥ [٣٠٣٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بن عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ بن دُو وَالْقِلْ اللَّهِ عَلَاقَةَ ، عَنْ زِيَادِ بن عِلَاقَةَ ، عَنْ أَلَا بَنْ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُو يَخْطُ ب ، جَاءَهُ أَسَامَةَ الْبَنِ شَرِيكِ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُو يَخْطُ ب ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ نَسِي أَنْ يَرْمِي ، قَالَ : «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ : إِنَّهُ نَسِي أَنْ يَرْمِي ، قَالَ : «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ : نِسِيتُ أَنْ أَذْبَتْ مَ قَالَ : يَطُوفَ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «طُفْ وَلَا حَرَجَ» ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ : «لَا حَرَجَ» ، وَقَالَ : «لَقَدْ الْذَبَحْ وَلَا حَرَجَ» ، وَقَالَ : «لَهُ مَرْجَ وَلَا حَرَجَ» ، وَقَالَ : «لَقَدْ اللهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأَ اقْتَرَضَ مِنْ مُسْلِم ؛ فَذَاكَ حَرَجٌ» .

<sup>(</sup>١) العضباء: اسم ناقة النبي ﷺ، وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن . إنها هو اسم لها سميت به . وقال الجوهري : هو لقبها . (انظر : اللسان ، مادة : عضب) .

<sup>0 [</sup>۳۰۳۲] [الإتحاف: خز عه طح حم ۲۰۹۱] [التحفة: خ م س ۱۵۹۲۷ – خ م س ق ۱۵۹۶ – م س م ۱۸۹۳ – الإتحاف: خز عه طح حم ۱۹۶۸ – م س ق ۱۸۹۷ – خت م ۱۷۶۷ – م س ق ۱۸۹۷ – خت م ۱۷۶۷ – م س ق ۱۷۶۷ – خ م س ق ۱۷۷۷ – خ م س ق ۱۷۷۷ – خ م س ق ۱۷۷۲ – خ م س

<sup>(</sup>٢) الحبس: المنع والتأخير (والمعنى: أمانعتنا من الرجوع من مكة). (انظر: مجمع البحار، مادة: حبس). ٥ [٣٠٣٣][الإتحاف: خز طح حب قط خد ٢٠٢][التحفة: د ١٢٨]، وتقدم برقم: (٢٨٥٣).

۵[۹۸۲/ب].



#### 227

#### ٣٥٢ - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمِنْى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٥ [٣٠٣٤] حرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَفَاضَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْ رَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنْ لِيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ؛ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ؛ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ؛ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ التَّشْرِيقِ ؛ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ؛ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ؛ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ ، وَيَتَضَرَّعُ ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا .

قَالُ ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ اللَّفْظَةُ : حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ظَاهِرُهَا خِلَافُ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ قَبْلُ ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى ، وَأَحْسِبُ أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ لَا تُضَادُ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ ، لَعَلَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ بُعَيْد رُجُوعِهِ إِلَى مِنَى ، فَإِذَا حُمِلَ حَبَرُ عَائِشَةَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ بُعَيْد رُجُوعِهِ إِلَى مِنَى ، فَإِذَا حُمِلَ حَبَرُ عَائِشَةَ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ بُعْرَ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَبَرُ ابْنُ عُمَرَ أَثْبَتُ إِسْنَادَا مَنْ هَذَا الْحَبَرِ . وَحَبَرُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحَبَرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَبَرُ ابْنُ عُمَرَ أَثْبَتُ إِسْنَادَا مَنْ هَذَا الْحَبَرِ . وَحَبَرُ ابْنُ عُمَرَ ، وَحَبَرُ ابْنُ عُمَرَ أَثْبَتُ إِسْنَادَا مَنْ هَذَا الْحَبَرِ . وَحَبَرُ ابْنُ عُمَرَ ، وَخَبَرُ ابْنُ عُمَرَ أَثْبَتُ إِلَى الْكَلَامِ مُقَدَّمٌ وَمُوَحَرٍ ، كَقَوْلِهِ : الْمُعْنَى مُحَالِيهُ اللَّذِي أَنْوَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَلِي الْقُورَانِ كَثِيرٌ ، قَدْ بَيَنْتُ بَعْضَهُ فِي كِتَابِ هَعْلَى الْقُورَانِ عَنِي الْقُرْآنِ ، وَسَأَبُينُ بَاقِيهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهَ ذَا كَقُولِهِ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَ نَكُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا عَائِي الْمُعْرَاقِ وَلَا عَائِسُهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَعُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا رَجَعَ حِينَ صَلَّى الظُّهُ وَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُعْمَى اللَّهُ مَا لَعُهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥ [٣٠٣٤] [الإتحاف: خزجا طح حب قط كم حم ٢٢٦٢٨] [التحفة: د ١٧٥٢٣]، وسيأتي برقم: (٣٠٤٧).



### ٣٥٣- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ لِآلِ الْعَبَّاسِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَى مِنْ الْبَيْتُوتَةِ لِآلِ الْعَبَّاسِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنْ المَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ لِيَقُومُوا بِإِسْقَاءِ النَّاسِ مِنْهَا

٥ [٣٠٣٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّيْدٍ أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ ، قَا ذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ .

٣٥٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الطِّيبِ وَاللِّبَاسِ - إِذَا أَمْسَى الْحَاجُّ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ - وَكُلِّ مَا زُجِرَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَبَّلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٥ [٣٠٣٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ مَنْ يَعْدَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ وَمْعَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمّهِ وَيُنْبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يُحَدِّ ثَانِهِ ذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا ، قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيُ فِيهَا – مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ – فَصَارَ إِلَيَّ قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُ بُ [بُنُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيهَا – مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ – فَصَارَ إِلَيَّ قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُ بُ [بُنُ وَمُعَةً إِلَا اللَّهِ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَمُعَهُ رِجَالٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّ صِينَ ، فَقَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمُعَهُ رِجَالٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّ صِينَ ، فَقَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [٣٠٣٥] [الإتحاف: مي خز عه حب جا حم ١٠٨٤٧] [التحفة: خ ٧٨٠٢- خت م د ٧٨٢٤- خ م د ق ٧٩٣٩- خ م ٨٠٣٣- خت ٨٠٦١- خ م س ٨٠٨٠].

٥ [٣٠٣٦] [الإتحاف: خزكم ٢٣٤٥] [التحفة: د ١٨٢٧٥].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٧١٧٣)، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٣) كلاهما من طريق ابن أبي عدي، به .

<sup>۩[</sup>١٩٩٠].



#### { £ £ A }

#### ٥٥٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ

٥ [٣٠٣٧] حَدَّفَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - وَقَالَ الْمَخْزُومِيُ (١) - مَوْلَىٰ ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، أَمَّا يَوْمُ الْأَصْحَىٰ ، فَتَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ . وَأَمَّا يَوْمُ الْأَصْحَىٰ ، فَتَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ . خَرَجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ كِتَابِ الْكَبِيرِ .

قَالَ أَبِكِ : أَبُوعُبَيْدِ هَذَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي ذِكْرِ وَلَاثِهِ (٢) ، فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ عِنْدِي مُتَضَادًّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَزْهَرَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اشْتَرَكَا فِي عِتْقِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، لِأَنَّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقَيْهِ جَمِيعًا .

#### ٣٥٦- بَابُ النَّهْي عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِدِلَالَةِ لَا بِتَصْرِيحِ

٥ [٣٠٣٨] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِّيُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِ و . ح وصرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ .

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: بَعَثَهُ أَيَّامَ مِنَىٰ أَنْ يُنَادِيَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَإِنَّهَا أَيًّامُ أَكُل وَشُرْبِ».

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ.

٥ [٣٠٣٧] [الإتحاف: خزجاعه طح حب ط حم ١٥٨٥٧] [التحفة: ع ١٠٦٦٣].

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٠/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٦٠)، «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٨٨).

٥ [٣٠٣٨] [الإتحاف: مي خزطح حم ٢٣٩٦] [التحفة: س ق ٢٠١٩].





### ٣٥٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحٍ لَا بِكِنَايَةٍ وَ وَلَا بِكِنَايَةٍ وَلَا بِكِنَايَةٍ وَلَا بِدِلَالَةٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ

ه [٣٠٣٩] حرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنِسٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَىٰ أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّىٰ ، فَدَعَانَا إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَىٰ أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّىٰ ، فَدَعَانَا إِلَىٰ طَعْامٍ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ طَعَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ التَّهِ عَنْ صَوْمِهِنَ وَأَمَر بِفِطْرِهِنَ ؟ فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا .

أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ.

٣٥٨- بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ بِمِنَى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِ مَنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِ مَنْ قَدْ أَقَامَ (١) بِمَكَّةَ إِقَامَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ

بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي الإحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلَاةِ بِمِنَى -لِأَهْلِ الْآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةَ جَمِيعًا - رَكْعَتَيْنِ (٢) كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ سَوَاءً .

٥ [٣٠٤٠] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ . ح وصرثنا مَلِيُ بْنُ خَشَرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَنُ اللَّهُ مِنْ مُخَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُنْ اللَّهُ مَنِ الْأَعْمَشِ - غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَجَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ - غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ

<sup>0 [</sup>٣٠٣٩] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ١٥٩٦٤] [التحفة: س١٠٧٣٢ - د ١٠٧٥١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أفاض» ، وفي الحاشية أمامه: «يُنظر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق ، وتدل عليه الترجمة الآتية .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والجادة : «ركعتان» ، ويمكن أن يحمل ما في الأصل على الحكاية لما في حديثي الباب ، أو يوجّه على قول من رأى نصب الاسم والخبر جميعا بـ «إن» وأخواتها ، لكن الجمهور أولوا ذلك وشبهه على الحال أو أنه خبر كان محذوفة . ينظر : «الجني الداني» (ص ٣٩٣ ، ٣٩٤) ، و«همع الهوامع» (١/ ٤٣١) .

٥ [٣٠٤٠] [الإتحاف: مي خزعه طح حم ١٢٨٧] [التحفة: خم دس ٩٣٨٣ - س ٩٤٥٨].





وَهُوَ الْأَعْمَشُ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّىٰ عُثْمَانُ بِمِنَى أَرْبَعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثَمَّ تَفُرَّقَ تُ بِكُمُ الطُّرُقُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَيْنِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سَلْمِ بْنِ جُنَادَةً .

٥ [٣٠٤١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَـنْ نَـافِع ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَـرُ بِمِنَـىٰ رَكْعَتَـيْنِ ، وَعُثْمَـانُ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ . صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ .

٣٥٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا صَلَّىٰ بِهَا رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا غَيْرَ مُقِيمٍ ؛ إِذْ هُوَ ﷺ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَإِنَّمَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا لَمْ يُقِمْ بِهَا إِقَامَةُ ۞ يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعَ .

وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيًّكُمْ فِي الْحَضَرِ<sup>(۱)</sup> أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، يُصَرِّحُ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ بِمِنَّىٰ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا (<sup>۲)</sup>، كَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ مَنْ هُوَ بِمِنَّىٰ سَوَاءً.

<sup>0[</sup>۳۰۶۱][الإتحاف: خز ۱۰۸۱٦][التحفة: م ۱۲۹۵– م ۲۸۷۱– م ۲۸۹۹– خ س ۷۳۰۷– م ۷۸۰۰– م ۸۰۶۲– خ م س (۸۱۰۱]، وتقدم برقم : (۱۰۰۷)، (۱۳۳۱)، (۱۳۳۳)، (۱۳۳۳).

<sup>۩[</sup>۲۹۰/ب].

<sup>(</sup>١) الحضر: المدن والقرئ والريف. (انظر: اللسان، مادة: حضر).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والجادة : «أربع» ، ويمكن أن يحمل ما في الأصل على الحكاية لما في خبر ابن عباس السابق ، أو يوجّه على قول من رأى نصب الاسم والخبر جميعا بـ «إن» وأخواتها ، لكن الجمهور أولوا ذلك وشبهه على الحال أو أنه خبر كان محذوفة . ينظر : «الجنى الداني» (ص ٣٩٣ ، ٣٩٤) ، و«همع الهوامع» (١/ ٤٣١ ، ٤٣٢) .



وَخَبَرُ عَائِشَةَ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضرِ ، يُصَرِّحُ أَنَّ الْحَاضِرَ بِمِنَى عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ، لَيْسَ لَـهُ قَـصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا كَـانَ حَاضِرًا لَا مُسَافِرًا .

قَالَ أَبِكِر : وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَعْنَىٰ خَبَرِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْجَاقَ عَنْ أَنَسٍ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِقَامَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِمِنَىٰ ؛ إِذْ هُو مُقِيمٌ لَا مُسَافِرٌ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا (١).

قُلْتُ (٢): فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ، وَلِغَيْرِ الْخَائِفِ فِي الْقِتَالِ قَصْرُ الصَّلَاةِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ قَدْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ - إِذَا خَرَجُ وا إِلَى مَكَّةَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ ؛ فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمْ قَصْرُ الصَّلَاةِ بِمِنّى .

#### ٣٦٠- بَابُ فَصْلِ يَوْمِ الْقَرِّ وَهُوَ أَوَّلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

ه [٣٠٤٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْقَرِّ » .

#### ٣٦١- بَابُ بَدْءِ رَمْي النَّبِيِّ الْجِمَارَ

وَالْعِلَّةِ الَّتِي رَمَاهَا بَدْءًا قَبْلَ عَوْدٍ.

٥ [٣٠٤٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَـقِيقٍ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والجادة : «أربعٌ» ، وينظر التعليق السابق على نظيره .

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل كلمة غير واضحة ولعلها: «فلا» مكررة.

٥ [٣٠٤٢] [الإتحاف: خز طح حب كم حم وز ١٢١٧٤] [التحفة: دس ٨٩٧٧]، وتقدم برقم: (٢٩٤٥)، (٢٩٩٦).

٥ [٣٠٤٣] [الإتحاف: خزكم ٧٤١٧].

أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَهَبَ بِهِ لِيُرِيهُ الْمَنَاسِكَ ، فَانْفَرَجَ لَهُ ثَبِيرٌ ، فَدَخَلَ مِنَى فَأَرَاهُ الْجِمْرَةِ ، ثَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتِ الْجِمَارَ ، ثُمَّ أَرَاهُ عَرَفَاتٍ ، فَنَبَغَ الشَّيْطَانُ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَىٰ سَاخَ ، ثُمَّ نَبَغَ لَهُ عَنَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيةِ ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَىٰ سَاخَ ، ثُمَّ نَبَغَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيةِ ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَىٰ سَاخَ ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَىٰ سَاخَ ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَىٰ سَاخَ ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ

#### ٣٦٢ - بَابُ وَقْتِ رَمْي الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

٥ [٣٠٤٤] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج .

ح وصر ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَبُّ حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بِحُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُ الطَيْئُ لَلَّالِيْ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ.

٥ [٣٠٤٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُوارِ يَعْنِي حُمَيْدًا الْكُوفِيَّ ، عَنِ ابْنِ جُونِجِ ، [عَنْ عَطَاءِ] (١) ، قَالَ : لَا أَرْمِي حَتَّى تُرْفَعَ الشَّمْسُ ، إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَعِنْدَ الزَّوَالِ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ ابْنُ خُوَارٍ حَفِظَ عَطَاءً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

٥[٣٠٤٤] [الإتحاف: مي خز جا عه حب قط حم ٣٤٣٢] [التحفة: م د ت س ق ٢٧٩٥]، وتقدم برقم: (٢٩٥٦)، وسيأتي برقم: (٣٠٤٥).

٥[٣٠٤٥][الإتحاف: خزكم ٢٩٧٥][التحفة: م د ت س ق ٢٧٩٥]، وتقدم برقم: (٢٩٥٦)، (٣٠٤٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من كلام المصنف عقب الحديث، و «الإتحاف»، «المستدرك» للحاكم (١٧٧٧) من طريق محمد بن العلاء، به، إلا أنه قرن معه العلاء بن عمرو الحنفي.



#### ٣٦٣ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ لَا لِلرَّمْيِ فَقَطْ

٥ [٣٠٤٦] صرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْ لِ اللَّهِ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيُ الْجِمَادِ ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ .

#### ٣٦٤ - بَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا رَامِي الْجِمَارِ

وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةِ مَعَ تَطْوِيلِ الْقِيَامِ وَالتَّضَرُّعِ ﴿ ، وَتَـرْكِ الْوُقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ رَمْيِهَا أَيَّامَ مِنَى

٥ [٣٠٤٧] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْ رَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنْ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ؛ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِفَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِفَة وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِفَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا .

#### ٣٦٥ - بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ بَعْدَ رَمْيِهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُقُوفَ بَعْدَ رَمْيِ الْأُولَىٰ مِنْهُمَا أَمَامَهَا لَا خَلْفَهَا ، وَلَا عَنْ يَمِينِهَا ، وَالدَّيْ الْوُقُوفَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ ذَاتِ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي وَلَا عَنْ شِمَالِهَا ، وَالْوُقُوفَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ ذَاتِ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي الْوَقْفَيْنِ جَمِيعًا .

٥ [٣٠٤٦] [الإتحاف: مي خز جا كم حم ٢٢٦٢٧] [التحفة: د ت ١٧٥٣٣]، وتقدم برقم: (٢٨١٧)، (٢٩٦٢).

<sup>ַ</sup>מַ [פּרַץ/וֹ].

٥ [٣٠٤٧] [الإتحاف: خز جا طح حب قط كم حم ٢٢٦٢٨] [التحفة: د ١٧٥٢٣]، وتقدم برقم: (٣٠٣٤).

٥ [٣٠٤٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنَى يَرْمِيهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبُيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْجَمْرَةَ النَّيْتِ الْجَمْرَةَ الْتَسَارِ مِمَّا النَّانِيةَ ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْبَسَارِ مِمَّا النَّانِيةَ ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْبَسَارِ مِمَّا لَلْقَانِيَة ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَرِهُ النَّيْ الْفَوْدُ عَنْدَ الْعَقْبَةِ ، يَلِي الْوَادِيَ ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقْبَةِ ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِف ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

قَالَ الْبِسْطَامِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَقَالَ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَقَالَ: يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِيهِ، وَالْبَاقِي مِثْلُ لَفْظِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ سَوَاءً.

#### ٣٦٦ - بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٥ [٣٠٤٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ زِيَادِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ (' ) وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِصْنٍ ، حَدَّثَنِي جَدَّتِي سَرًاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ يَوْمَ الرَّءُوسِ فَقَالَ : «أَلَيْسَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ؟» الرُّءُوسِ فَقَالَ : «أَلَيْسَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ؟» قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «أَلَيْسَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ؟» قُلْنَا : بلَكْ ، قَالَ : «قَالَ : «أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ

٥ [٣٠٤٨] [الإتحاف: مي خزعه حب قط كم حم ٩٦١٠] [التحفة: خس ق ٦٩٨٦] ، وتقدم برقم: (٣٠١٨) .

٥ [٣٠٤٩][الإتحاف: خز ٢١٤٧٦][التحفة: د ١٥٨٩١].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «الإتحاف»: «القطان»، وفي هذا الحرف اضطراب في مصادر عدة من كتب السنة المسندة وكتب الرجال، والمثبت هو ما في جُلِّها، فلعله الأصوب، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٩٣): «إسحاق بن زياد العطار الكوفي، وكان صدوقًا»، والله أعلم.



التَّشْرِيقِ؟» قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ» - زَادَ إِسْحَاقُ - «وَأَعْرَاضَكُمْ» ، وَقَالَا: «وَأَمْوَالَكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» - زَادَ إِسْحَاقُ - «فَلْيُبَلِّغْ أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُمْ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» .

### ٣٦٧- بَابُ ذِكْرِ تَعْلِيمِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ وَيُعَلِّمُهُمْ بَاقِيَ مَنَاسِكِهِمْ

٥ [٣٠٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِحَدِيثٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْ : قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَةِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلًا حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ ، بَعَثَ أَبَا بَكْرِ عَلَى الْحَجِّ ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ (١) ثَوَّبَ بِالصَّبْحِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ سَمِعَ الرَّعْوَةَ (٢) خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ سَمِعَ الرَّعْوَةَ (٢) خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِلْمُ النَّفْرِ الْأُوّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّ فَهُمْ كَيْفَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : فَلَمًّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأُوّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّ فَهُمْ كَيْفَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأُوّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّ فَهُمْ كَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ ، فَقَرَأُ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا .

### ٣٦٨- بَابُ الرُّخْصَةِ اللِّرْعَاءِ (٣) فِي رَمْيِ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ

٥ [٣٠٥١] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٥ [٣٠٥٠] [الإتحاف: مي خز حب ٣٣٦٢] [التحفة: س ٢٧٧٧].

<sup>(</sup>١) بالعرج: واد من أودية الحجاز في الطريق بين المدينة ومكة ، يقع جنوب المدينة على مسافة ١١٣ كيلو مترًا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٨) .

<sup>(</sup>٢) الرغوة: المرة من الرغاء ، وهو: صوت الإبل . (انظر: النهاية ، مادة: رغا) .

۵[۲۹۱/ب].

<sup>(</sup>٣) الرعاء: جمع راع. (انظر: النهاية، مادة: رعى).

٥ [٣٠٥١] [الإتحاف: مي ط خز جا طح حب كم حم ٦٦٧٨] [التحفة : دت س ق ٥٠٣٠]، وتقدم برقم : (٣٠١٨)، وسيأتي برقم : (٣٠٥٤)، (٣٠٥٥).





أَبِي بَكْرٍ، [عَنْ أَبِيهِ]<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي بَدَّاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَـاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ، وَأَنْ يَجْمَعُوا الرَّمْيَ.

#### ٣٦٩- بَابُ الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَّعُوا يَوْمًا

٥ [٣٠٥٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَتَعْصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا .

٥ [٣٠٥٣] صر تناعلِيُ بْنُ حَشْرَم، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

٥ [٣٠٥٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَدِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيَدَعُوا يَوْمَا .

## • ٣٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ فِي تَوْكِ رَمْيِ الْجِمَادِ يَوْمَا وَيَرْمُوا (٢) يَوْمَا فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

الْيَوْمُ الْأَوَّلُ يَرْعَوْا (٣) فِيهِ ، وَيَرْمُوا يَوْمَ الثَّانِي ، ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ لَا أَنَّهُ رَخَّ صَ لَهُ مْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، «سنن الترمذي» (٩٧٠)، من طريق مالك بن أنس، به. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ٣٥٠).

٥ [٣٠٥٢] [الإتحاف: مي ط خز جا طح حب كم حم ٦٦٧٨] [التحفة: دت س ق ٥٠٣٠].

٥ [٣٠٥٣] [الإتحاف: مي طخز جاطح حب كم حم ٦٦٧٨] [التحفة: دت س ق ٥٠٣٠].

٥ [٣٠٥٤] [الإتحاف: مي ط خز جا طح حب كم حم ٦٦٧٨] [التحفة: دت س ق ٥٠٣٠]، وتقدم برقم:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويدعوا» ، والمثبت هو ما يقتضيه سياق الترجمة ، وحديث الباب.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بحذف نون الرفع في هذا الموضع وبقية الترجمة ، وله وجه في العربية . قال ابن مالك في «شواهد التوضيح» (ص ٢٢٨) : «حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه» .



فِي تَرْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَا يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَجْمَعُوا بَيْنَ رَمْعِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْيَوْمِ الثَّانِي، فَيَرْمُونَهَا فِي أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ إِمَّا يَوْمَ الْأَوَّلِ، وَإِمَّا يَـوْمَ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

٥ [٣٠٥٥] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا أَخْبَرَهُ ، عَنْ المجترِدَ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ ، أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ .

قَالَ أَبُو الْبَدَّاحِ هُوَ ابْنُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ وَمَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيِّ نَسَبَهُ إِلَىٰ جَدِّهِ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ هَذَا هُوَ الْعَجْلَانِيُّ صَاحِبُ قِصَّةِ اللِّعَانِ الْمَذْكُورُ فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ

#### ٣٧١ - بَابُ وَقْتِ النَّفْرِ مِنْ مِنْى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٥ [٣٠٥٦] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةَ بِالْمُحَصَّبِ (١١) ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَطَافَ بِهِ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، بَصْرِيٌ ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ .

قَالَ أَبِكِر : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو مُوسَى هَذَا ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبِ .

٥ [٣٠٥٥] [الإتحاف: مي ط خز جا طح حب كم حم ٦٦٧٨] [التحفة: دت س ق ٥٣٠٥] ، وتقدم برقم: (٣٠٥١) ، (٣٠٥٤) .

٥ [٣٠٥٦] [الإتحاف: مي خزجاعه حب ١٥٩٠] [التحفة: خ س ١٣١٨]، وتقدم برقم: (١٠٢٠).

<sup>(</sup>١) المحصب: موضع فيها بين مكة ومنى ، وهو إلى منى أقرب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٤٠).





#### ٣٧٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ اسْتِنَانَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥[٣٠٥٧] صرتنا أَبُوعَمَّا إِلْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَة ، الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَة ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ، وَنَحْنُ بِمِنِي : «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدَا بِحَيْف بَنِي كِنَانَة (٢)» ، قَالَ لَنَا بُنْدَارُ (٣) : «حِينَ تَقَاسَمُوا» ، وَإِنَّمَا هُوَ : «حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ » ، وَذَلِكَ أَنَ قُلْ لَنَا بُنْدَارُ (٣) : «حِينَ تَقَاسَمُوا» ، وَإِنَّمَا هُوَ : «حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ » ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفُوا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَلَّا يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٍ ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصِّبَ .

٥ [٣٠٥٨] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، وَبَحْرُ (١) بْنُ نَصْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ﴿ بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ .

٥ [٣٠٥٩] صرثنا الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِمِثْلِهِ

٥ [٣٠٥٧] [الإتحاف: خزعه حم ٢٠٤٨] [التحفة: خ ١٣٧٥٦ - م ١٣٩٣١ - خ ١٥١٧٠ - خ ١٥١٧٠ - خ ١٥١٧٠ - خ م ١٥٠٧٠ - خ م ال

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «أبو أسامة» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «مسند أحمد» (٧٣٦٠) ، «صحيح البخاري» (٢٦٠٤) ، «صحيح مسلم» (١٣٣١/ ١) ، من طريق الوليد بن مسلم ، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٧٠) .

 <sup>(</sup>٢) خيف بني كنانة: خيف منّى، ومسجده مسجد الخيف، وهو أشهر الأخياف، والخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١١٠).

<sup>(</sup>٣) كذا رسم في الأصل ، إلا أنه لم يرد ذكر لـ «بندار» في الإسناد ، ولعل الصواب : «أبو عهار» شيخ المصنف .

٥[٣٠٥٨] [الإتحاف: خز عه حم ٢٠٤٨٥] [التحفة: خ ١٥١٣٠ – خ ١٥١٧٢ – خ م د س ١٥١٩٩ – خ ١٥٢٢٦ – خ ١٣٧٥ – م ١٣٩٣١].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «محمد» ، والمثبت من «الإتحاف» ، والحديث التالي. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٦/٤). هـ الأحرار ٢٩٢١].

<sup>0[</sup>٣٠٥٩][الإتحاف: خزعه حم ٢٠٤٨٥][التحفة: خ ١٣٧٥٦ - م ١٣٩٣١ - خ ١٥١٣٠ - خ ١٥١٧٠ - خ ١٥١٧٠ - خ ١٥١٧٠ - خ م



غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَلَّا تُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّىٰ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْكُفْرِ». رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْكُفْرِ».

وَقَالَ بَحْرٌ: «حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

### ٣٧٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ وَسِمْ النَّابِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ

وَأَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَنَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَـمْ يَـأُمُونِي ، فَجَاءَ فَنَـزَلَ . أَيْ : وَلَمْ يَأْمُونِي بِضَوْبِ الْقُبَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَزَلَ الْأَبْطَحَ لِعِلَّةِ ضَرْبِ الْقُبَّةِ

٥ [٣٠٦٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرِ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّنَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ الْمَهَابِ، عَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ شَهَابٍ، عَنْ أَرِادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَيْقِي قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنْ : «نَحْنُ نَاذِلُونَ غَدًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّب، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ سَوَاءً.

قال أبركر: سُؤَالُ النَّبِيِّ عَيَّا أَيْنَ يَنْزِلُ غَدَا فِي حَجَّتِهِ إِنَّمَا هُوَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَأَمَّا آخِرُ الْقِصَّةِ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ» ، فَهُوَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ . وَمَعْمَرُ - فِيمَا الْمُسْلِمَ» ، فَهُوَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ . وَمَعْمَرُ - فِيمَا أَحْسَبُ - وَاهِمٌ (٢) فِي جَمْعِهِ الْقِصَّتَيْنِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كَتَابِ الْكَبِير .

<sup>(</sup>١) التقاسم: التحالف، يريد: لما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم وترك مخالطتهم. (انظر: النهاية، مادة: قسم).

٥[٣٠٦٠] [الإتحاف: خزعه حم ٢٠٤٨٥] [التحفة: خ ١٣٧٥٦ - م ١٣٩٣١ - خ ١٥١٧٠ - خ ١٥١٧٠ - خ ١٥١٧٠ - خ ١٥١٧٠ - خ م دس ١٥١٩٩ - خ ١٥٢٢٦ ]، وتقدم برقم: (٣٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «واهما» ، والمثبت هو الجادة .





٥ [٣٠٦١] صرتنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلْمِ و بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ تَنْزِلُ (١) غَدَا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ ، قَالَ : «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا» ثُمَّ قَالَ : «نَحْنُ ايْنَ تَنْزِلُ (١) غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَة ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ » وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَة ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ » وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَة ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ » وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَة ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ » وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَة ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ » وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَة ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ » وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَة ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَلَّا يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ ، وَلَا يُتُوهُمْ - قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْخَيْفُ الْوَادِي - قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ » .

٥ [٣٠٦٢] صر ثنا بِخَبَرِ أَبِي رَافِعِ الَّذِي ذَكَرْتُ: نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَم، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ نَصْرٌ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءِ وَعَلِيُّ بْنُ حَيْنَةَ، وَقَالَ ابْنُ حَبْرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ ابْنُ حَيْنَاةَ، وَنُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ ابْنُ حَيْنَاةً ابْنُ عُيَيْنَةَ وَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيَّةً بِالْأَبْطَحِ، وَلَمْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، قَالَ: ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةً بِالْأَبْطَحِ، وَلَمْ يَأْمُونِي أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ، فَجَاءَ فَنَزَلَ.

هَذَا حَدِيثُ نَصْرٍ، وَقَالَ عَلِيٍّ : قَالَ أَبُورَافِعٍ : لَمْ يَـأُمُرْنِي أَنْ أَنْـزِلَ الْأَبْطَـحَ، إِنَّمَـا جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ .

وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُ ﷺ أَنْ أَضْرِبَ قُبَّتَهُ ، إِنَّمَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَبْطَح ، فَنَزَلَ .

وَزَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُورَافِعِ عَلَىٰ ثَقَلٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْزِلَـهُ حِينَ جَـاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ ، قَالَ أَبُورَافِع : فَجِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ ، فَجَاءَ فَنَزَلَ .

٥ [٣٠٦١] [الإتحاف: مي خزعه جاحب طح قط كم حم ١٧٧] [التحفة: خم دس ق ١١٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «تقول» ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٢٩٥٥) ، «أخبار مكة» للفاكهي (٢٠٧٤) – كلاهما – بإسناد المصنف سواء .

٥ [٣٠٦٢] [الإتحاف: خز ابن أبي خيثمة عه حم ١٧٧٠] [التحفة: م د ١٢٠١٦].





### ٣٧٤- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَزَلَ بِالْأَبْطَحِ لِحُرُوجِهِ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ

وَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنَى أَنَّهُ نَازِلٌ بِهِ ، مَعَ الـدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نُزُولَـهُ لَيْسَ مِـنْ سُنَنِ (١) الْحَجِّ الَّذِي يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا أَوْ يُوجِبُ تَرْكُ نُزُولِهِ هَدْيًا .

- ٥ [٣٠٦٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَانَ عَائِشَة ، قَالَتْ : إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .
- ٥ [٣٠٦٤] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُزْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ١ وَكَنْ مَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَكُونَ عَائِشَةَ ١ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَكُونَ الشَّنَةِ ، إِنَّمَا نَزَلَهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ .

قَالَ أَبِكِر: قَوْلُهَا: لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ. تُرِيدُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الإنْتِمَامُ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السُّمُ السُّنَّةِ، بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السُّنَةِ، بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ مَ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ. أَيْ أَنَّ لِلنَّاسِ الإسْتِنَانَ بِهِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ.

### ٣٧٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإسْمَ قَدْ يُنْفَىٰ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا

٥ [٣٠٦٥] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَعَلِيُّ بْنُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عليه» ، والمعنى به مضطرب.

٥ [٣٠٦٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٦٣٩٩] [التحفة: م س ١٦٦٤٥ - م ق ١٦٧٨٥ - م ق ١٦٧٨٨ - م ١٦٨٦٨ - خ ١٦٩١٢ - ت ١٦٩٣٦ - ق ١٧٠٩٥ - س ١٧١٤٠ - ق ١٧٢٨ - د ١٧٣٣٠ ]، وسيأتي برقم: (٣٠٦٤) .

۵[۲۹۲/ب].

٥ [٣٠٦٥] [الإتحاف: مي خزعه ٨١٦٧] [التحفة: خ م ت س ٥٩٤١].





خَشْرَمٍ ، قَالَ عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبِكِر: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ. أَرَادَ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ نُزُولُهُ ، فَنَفَى اسْمَ الشَّيْءِ عَنْهُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَرْجَمْتُ الْبَابَ ؛ إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ نُزُولَ الْمُحَصَّبِ فِعْلُ ، وَاسْمُ الشَّيْءِ وَاقِعٌ عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا ، لَا الله عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا ، لَا الله عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا ، لَا الله عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا ، لَا الله عَلْ ، وَالله مُ الله عَلْ مَا عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُ مُنَاحًا ، لَا الله عَلَى الْفِعْلُ ، وَالله مُ الله مُنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُ الله مُنْ الله مُنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### ٣٧٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِبَا

إِذِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ يَّكِيُّ بِالْعَضِّ بِالنَّوَاجِذِ (٢) عَلَىٰ سُنَّتِهِ وَسُنَّتِهِمْ قَدِ اقْتَدَوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ بِالنُّزُولِ بِهِ

ه [٣٠٦٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

٥ [٣٠ ٦٧] و صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ .

#### ٣٧٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ بِالْمُحَصَّبِ إِذَا نَزَلَهُ الْمَرْءُ

قَالُ بَرَجِر: خَبَرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولا» ، ولعل المثبت هو الصواب ، وهو مقتضى كلام المصنف في تبويبه الماضي .

<sup>(</sup>٢) النواجد: جمع ناجد، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر: أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

٥[٣٠٦٦] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٠٨٥٨] [التحفة: م ٧٥٧٧- ت ق ٨٠٢٥] م س ١٩٤٧].

٥ [٣٠٦٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٠٨٥٨] [التحفة: م ٧٥٧٧-م س ٦٩٤٧].



٥ [٣٠٦٨] وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَـزَلَ الْبَطْحَاءَ عَشِيَّةَ النَّفْرِ - وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ ، وَكَــانَ ابْـنُ عُمَـرَ يَفْعَلُـهُ حَتَّىٰ هَلَكَ - فَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

مرثناه الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ .

٥ [٣٠٦٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ بِالْأَبْطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ .

خَبَرُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

٣٧٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَصَرَ الصَّلَاةَ بِالْأَبْطَحِ بَعْدَمَا نَفَرَ مِنْ مِنْي

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ يُحْكَى لَنَا عَنْهُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ .

٥ [٣٠٧٠] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مَوْنَ بُنُ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَيَّ إِلاَّ بُطَحِ ، وَهُو فِي قُبَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ ، قَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَيَّ إِلاَّ بُطَحِ ، وَهُو فِي قُبَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ ، قَالَ : فَخَرَجَ بِلَالٌ ، فَكُنْتُ أَتَبَعُ فَاهُ قَالَ : فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وَضُوبِهِ فَبَيْنَ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ ، فَأَذَنَ بِلَالٌ ، فَكُنْتُ أَتَبَعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي يَمِينَا وَشِمَالًا ، قَالَ : ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ ، فَخَرَجَ النَّبِي عَيِيلًا ، وَعَلَيْهِ مَعْمَلُهُ ، وَلَا يَعْنَى يَعِينَا وَشِمَالًا ، قَالَ : ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ ، فَخَرَجَ النَّبِي عَيِيلًا ، وَعَلَيْهِ مَعْمَلُهُ ، وَعَلَيْهِ مَعْمَلُهُ ، وَلَا عَنْزَةً ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ ، وَرَاءَهَا لَا يُمْنَعُ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَة . وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ ، وَرَاءَهَا لَا يُمْنَعُ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَة .

٥ [٣٠٦٨] [الإتحاف: خز ١٠٦٣٠] [التحفة: د ٧٥٩٠- خ م ٨٣٦٨- خ م ٨٤٦٣].

٥ [٣٠٦٩] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٧٣٠٩] [التحفة: خ م س ١١٧٩٩ م دت س ١١٨٠٦ -خ د ١١٨١٠ - خ م س ١١٨١٨] .

٥[٣٠٧٠][الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٣٠٧][التحفة: خ م س ١١٧٩٩]، وتقدم برقم: (٩٠٨).





قَالَ أَبِكِم : خَرَّجْتُ طُرُقَ حَبَرِ يَحْيَىٰ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع .

ه [٣٠٧١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَكَانَ يُصَلِّي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إلَىٰ مَكَّةَ ، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ١٠ .

### ٣٧٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِذْلَاجِ بِالإِرْتِحَالِ مِنَ الْحَصْبَةِ الْعَصْدَةِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَصْدَةِ الْعَصْدَةِ الْعَصْدَةِ الْعَصْدَةِ الْعَصْدَةِ الْعَلَامُ الْعَصْدَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعِلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

٥ [٣٠٧٢] صر ثنا (١) أَبُوهَا شِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ مُدْلِجًا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ الْأَسْوَدُ : قَالَتْ عَائِشَهُ : لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مُدْلِجًا مِنَ الْأَبْطَح ، وَهُوَ يَصْعَدُ وَأَنَا أَنْزِلُ ، أَوْ يَنْزِلُ وَأَنَا أَصْعَدُ .

ه [٣٠٧٣] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكُ رِ يَعْنِي الْحَنَفِيّ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي الْخَبَرِ : فَأَذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ يَعْنِي مِنَ الْمُحَصَّبِ ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ ، فَرَكِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

٥[٣٠٧١][الإتحاف: مي جا خز طح حب عه حم ١٩١٨] [التحفة: ع ١٦٥٢]، وتقدم برقم: (١٠١٤). ه [٣٠٧١]]

٥ [٣٠٧٢] [الإتحاف: خزعه حم ٢١٥٥٥].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

٥ [٣٠٧٣] [الإتحاف: خز حب عه ٢٢٦١٤] [التحفة: خ م س ١٧٤٣٤ - د ١٧٤٤١]، وتقدم برقم:
 (١٠٢١).

#### جِيَّتِاكِ الْمُلْأَلِيْكِ



#### ٣٨٠- بَابُ الْأَمْرِ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ بِلَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌّ

٥ [٣٠٧٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ .

٥ [٣٠٧٥] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا : «لَا يَنْفِرُ أَحُدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» .

#### ٣٨١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفْظُ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، خَلَا الْحُيَّضِ<sup>(١)</sup> بِذِكْرِ لَفْظَةِ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ فِي ذِكْرِ الْحُيَّضِ

٥[٣٠٧٦] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا الْحُيَّضَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ .

#### ٣٨٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَحَّصَ لِلْحُيَّضِ فِي النَّفْرِ بِلَا وَدَاعِ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ حِضْنَ

٥ [٣٠٧٧] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْـرِيِّ ، عَـنْ عُـرْوَةَ ، عَـنْ

٥ [٣٠٧٤] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب قط كم ش حم ٧٧٨٢] [التحفة: م دس ق ٥٧٠٣ - خ م س ٥٧١٠].

٥ [٣٠٧٥] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب قط كم ش حم ٧٧٨٢] [التحفة: م دس ق ٥٧٠٣- خ م س ٥٧١٠].

<sup>(</sup>١) الحَيِّض: جمع حائض، أي: البالغات من البنات، أو المباشرات بالحيض، مع أنهن غير طاهرات. (انظر: المرقاة) (٣/ ١٠٦٣).

٥ [٣٠٧٦] [الإتحاف: خزعه قط حب كم ١٠٨٥٤] [التحفة: ق ٧١٠٩- ت س ٨٠٨١].

٥[٣٠٧٧] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ش ٣٢١٩٣] [التحفة: خ م س ١٥٩٢٧ - خ م س ق =





عَائِشَةَ ، أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقُلْتُ : إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ ، قَالَ : «فَلَا إِذَنْ فَلْتَنْفِرْ».

#### ٣٨٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِيهَا

٥ [٣٠٧٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُرْسَانِيَّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَنْهَىٰ عَنْ دُخُولِهِ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بِالطَّوَافِ ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَنْهَىٰ عَنْ دُخُولِهِ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، قُلْتُ : فَي نَوَاحِيهَا أَوْ زَوَايَاهَا؟ (١) ، قَالَ : بَلْ (٢) فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ .

### ٣٨٤- بَابُ وَضْعِ الْوَجْهِ وَالْجَبِينِ عَلَىٰ مَا اسْتَقْبَلَ مِنَ الْكَعْبَةِ عِلَىٰ مَا اسْتَقْبَلَ مِنَ الْكَعْبَةِ عِنْدَ دُحُولِهَا وَالذِّكْرِ وَالْإِسْتِغْفَارِ

٥ [٣٠٧٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَيْتَ ، فَرَاسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَيْتَ ، فَأَمَر بِلَالًا فَأَجَافَ (٣) الْبَابَ ، وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَىٰ سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ، فَمَضَىٰ حَتَّى أَتَى

<sup>=</sup> ١٥٩٤٦ - م س ١٥٩٩٣ - س ق ١٦٤٥٠ - خ ١٦٤٨٣ - م س ق ١٦٥٨٧ - د ١٧١٧١ - خت م الله ١٥٩٤٠ - د ١٧١٧٠ - خت م الله ١٧٤٣٧ - م س ق ١٧٧٣٨ - خ م س ق ١٧٧٣٨ - خ م س ق ١٧٧٨ - خ م س ق ١٧٧٨ - خ م س ١٧٩٤٩ ]، وتقدم برقم : (٣٠٣٢) .

٥[٣٠٧٨] [الإتحاف: خز عه طح حب كم حم ١٥٠] [التحفة: م س ٩٦- س ١١٠]، وسيأتي برقم: (٣٠٧٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أزواياها» ، ولعل المثبت هو الصواب ، ويشهد له ما في «صحيح مسلم» (١٣٤٩) من طريق محمد بن بكر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بلن» ، ولعل المثبت هو الصواب ، كما في «صحيح مسلم».

<sup>0 [</sup>٣٠٧٩] [الإتحاف: خز عه طح حب كم حم ١٥٠] [التحفة: م س ٩٦- س ١١٠]، وتقدم برقم: (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) الإجافة: الرد. (انظر: النهاية، مادة: جوف).



الأُسطُوَانَتَيْنِ (١) اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابَ بَابَ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَ ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ (٢) مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ ، فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ عَلَى وَاسْتَغْفَر ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَر ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالنَّكَ عُبَةِ بِالْمَسْأَلَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالْمَسْأَلَةِ وَالاسْتِغْفَارِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ خَارِجًا (٣) مِنَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ : «هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ » هَذِهِ الْقِبْلَةُ » .

٥[٣٠٨٠] صر ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ الْعَوْزَمِيِّ . حَو صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (٤) . حوصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ . حوصر ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ . حَوَم ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَرُبَّمَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرْفِ وَالشَّيْءِ .

### ٣٨٥- بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الْكَانِ الْكَعْبَةِ

٥ [٣٠٨١] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ،

<sup>(</sup>١) الأسطوانتان: مثنى الأسْطُوانة، وهي: العمود. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أسط).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما استقبل» وقع في الأصل: «م استقبل»، والمثبت من «المسند» للإمام أحمد (٢٢٢٤٦)، «المجتبئ» (٢٩٣٦)كلاهما من طريق يحييل بن سعيد، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «خارج» ، والمثبت كما في «المسند» للإمام أحمد ، وهو الجادة .

٥ [٣٠٨٠] [الإتحاف: خز عه طح حب كم حم ١٥٠] [التحفة: م س ٩٦ - س ١١٠].

<sup>(</sup>٤) لم يذكر ابن حجر في «الإتحاف» طريقَ الحسن بن محمد .

۵[۲۹۳/ب].

٥ [٣٠٨١] [الإتحاف: خزعه طح حب كم حم ١٥٠] [التحفة: م س ٩٦ - س ١١٠].





### ٣٨٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالدُّعَاءِ وَالْجُلُوس بَعْدَ السَّجْدَةِ وَالدُّعَاءِ

٥ [٣٠٨٢] صر أن الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ وَهُ وَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي أَخِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلَةً حِينَ دَخَلَهَا خَرَّ بَيْنَ الْعَمُ ودَيْنِ سَاجِدًا ، 

ثُمَّ قَعَدَ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ .

#### ٣٨٧- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّىٰ فِي الْبَيْتِ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ هُوَ حَبَرُ مَنْ يُنْفِي الشَّيْءَ وَيَدْفَعُهُ، هُو حَبَرُ مَنْ يُنْفِي الشَّيْءَ وَيَدْفَعُهُ، هُو حَبَرُ مَنْ يُنْفِي الشَّيْءَ وَيَدْفَعُهُ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يُصَلِّ نَافٍ لِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَيْ فِيهَا لَا مُثْبِتٌ حَبَرًا، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يُصَلِّ نَافٍ لِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَيْ فِيهَا لَا مُثْبِتٌ حَبَرًا وَمَنْ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيِ عَيَيْ فِيهَا مُثْبِتٌ فِعْلًا ، مُخْبِرٌ بِرُوْلِيَةِ فِعْلٍ مِنَ النَّبِي عَيَيْ وَمَنْ أَعْلَمَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَيَيْ صَلَّى فِيهَا مُوْمِئِي فَيْهِ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَيَيْ صَلَّى فِيهَا ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مُوضِع مِنْ كُتُبِنَا أَنْ أَهْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جُمْلَةِ هَذَا الْقَوْلِ.

٥ [٣٠٨٣] أخبر يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ صَلَّىٰ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ .

٥ [٣٠٨٢] [الإتحاف: خز ١٦٢٩١].

٥ [٣٠٨٣] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط حم ٢٤٣٢] [التحفة: ت ٢٠٣٩]، وسيأتي برقم: (٣٠٨٥)، (٣٠٨٦) ( ٣٠٨٦) .



٥ [٣٠٨٤] و صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، حَدَّثَ عَنْ بِلَالٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْدٍ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ .

#### ٣٨٨- بَابُ ذِكْرِ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَعْبَةِ

٥ [٣٠٨٦] مرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو (٢) بْنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، سَمِعَهُ مِنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، مُحَمَّدٌ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَوَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ حَتَّى أَنَاحَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ ، وَذَهَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ حَتَّى أَنَاحَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ ، وَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيتَهُ ، فَقَالَ : لَتُعْطِينِتِي أَوْ لَيَخْرُجَنَّ السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي ،

٥ [٣٠٨٤] [الإتحاف: مي خز عه طح حب طحم ٢٤٣٢] [التحفة: ت ٢٠٣٩].

٥[٣٠٨٥] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط حم ٢٤٣٢] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧- خ م س ١٩٠٨-م ٧٠١٧- خ م ٧٥٣٣- خ ٧٦٤١- م س ٧٧٤٦- م ٧٨٥٤- خ ٨٢٥٩- خ ٨٥٣٧]، وتقدم برقم: (٣٠٨٣)، وسيأتي برقم: (٣٠٨٦)، (٣٠٨٧)، (٣٠٩٢).

<sup>(</sup>١) الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : بدر) .

٥ [٣٠٨٦] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط حم ٢٤٣٢] [التحفة: خ م ٧٥٣٣]، وتقدم برقم: (٣٠٨٣)، (٣٠٨٥)، وسيأتي برقم: (٣٠٨٧)، (٣٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وذكره المصنف على الجادة في نهاية الحديث. ينظر ترجمته في «الثقات» (٩/ ١٠٧) لابن حبان.





فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيَّا ، وَدَخَلَ مَعَهُ عُثْمَانُ ، وَبِلَالٌ ، وَأُسَامَةُ ، فَلَخَافُوا الْبَابَ مَلِيًّا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا قَوِيًّا فَبَدَرَ النَّاسُ فَبَدَرْتُهُمْ ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا عَلَى الْبَابِ ، قَالَ : يَا بِلَالُ ، أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ : بَيْنَ فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا عَلَى الْبَابِ ، قَالَ : يَا بِلَالُ ، أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ : بَيْنَ الْمُعَدِّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ : بَيْنَ الْمُعَدِّدِ اللَّهُ وَيَسِيتُ (١) أَنْ اللَّهُ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّىٰ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو .

#### ٣٨٩- بَابُ ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ الْجِدَارِ

٥ [٣٠٨٧] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . [ح وصرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَامَ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، كِلَاهُمَا ] (٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ بِي عَامِرٍ ، كِلَاهُمَا يَاللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسَالُهُ وَقَالَ : فِي مُقَدَّمِ الْبَيْتِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائِطِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ ، فَل لاَ لَا يَعْنَى الْحَائِطِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ ، أَنْ عَامِرٍ . قَالَ اللهِ عَامِرٍ .

#### • ٣٩- بَابُ الْخُشُوعِ فِي الْكَعْبَةِ إِذَا دَخَلَهَا الْمَرْءُ وَالنَّظَرِ إِلَىٰ مَوْضِع سُجُودِهِ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا

٥ [٣٠٨٨] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٣) بْنِ مَالِكِ اللَّخْمِيُّ التِّنِّيسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولست» ، والمثبت من مصادر الحديث .ينظر: «مسند الحميدي» (٧٠٩) من طريق سفيان ، به .

١[٤٢٢١] [

٥ [٣٠٨٧] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط حم ٢٤٣٢] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧]، وتقدم برقم: (٣٠٨٣)، (٣٠٨٣)، (٣٠٨٣)، وسيأت برقم: (٣٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، ويؤيده كلام المصنف في آخر الحديث .

٥ [٣٠٨٨] [الإتحاف: خزكم ٢١٦٦٥].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «الإتحاف»: «عبد الله».



سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ كَيْفَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّعْفُ ، يَدَعُ (١) ذَلِكَ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَإِعْظَامًا ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا.

#### ٣٩١- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ إِذْ دُخُولُهَا دُخُولًا فِي حَسَنَةٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَسَنَة وَخُرُوجًا مِنْ سَيِّئَةٍ ، مَغْفُورًا لِلدَّاخِلِ

٥ [٣٠٨٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُورًا لَهُ» .

#### ٣٩٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بِوَاجِبِ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ بَعْدَ دُخُولِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ وَدَّ أَنْ لَمْ يَكُنْ دَحَلَهَا مَخَافَةَ إِنْعَابِ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ ، وَهَذَا كَتَرْكِهِ عَلَيْ بَعْضَ التَّطَوُّعِ الَّذِي كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِرَادَةَ التَّخْفِيفِ عَلَىٰ أُمِّتِهِ ﷺ .

٥ [٣٠٩٠] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ ، طَيِّبُ النَّفْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُو حَزِينٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي ، وَأَنْتَ النَّفْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُو حَزِينٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي ، وَأَنْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ ، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَلْ اللهِ اللَّهِ عَنْ بَعْدِي » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «المستدرك» (١٧٨٤) من طريق شيخ المصنف، به، وفي «الإتحاف»: «لا يدع»، وهو صحيح المعنى أيضًا.

٥ [٣٠٨٩] [الإتحاف: خز ٨١٠٩].

٥[٣٠٩٠][الإتحاف: خز كم حم ٢١٨٣٥][التحفة: دت ق ١٦٢٣٠].





#### ٣٩٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا

٥ [٣٠٩١] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُرْسَانِيَّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَنْهَىٰ عَنْ دُخُولِهِ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بِالطَّوَافِ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِمُ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَ نِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَ نِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِمُ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَ نِي أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِمُ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَدْعَ فِي قَالَ : «هَذِهِ الْقِبْلَةُ».

### ٣٩٤ - بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ النَّبِيُ ﷺ النَّبِيُ ﷺ الرَّعْعَتَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْكَعْبَةِ

٥ [٣٠٩٢] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَّ الْبَيْتَ ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ ، وَإِذَا بِلَالٌ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَّ الْبَيْتَ ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ ، وَإِذَا بِلَالٌ قَائِمٌ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا بِلَالُ ، أَيْنَ صَلَّى النَّبِي عَيِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : هَاهُنَا ، قَالُ : ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ ، قَالَ : فَكَانَ مُجَاهِدٌ يَصِفُهَا بَيْنَ الْأَسْطُوانَتَيْنِ اللَّيْنِ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ .

قَالَ أَبِكِر: يُرِيدُ فَكَانَ مُجَاهِدٌ يَصِفُهَا أَيْ صَلَاتَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَنَّهُ صَلَّىٰ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ.

#### ٣٩٥- بَابُ الْتِزَامِ الْبَيْتِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْكَعْبَةِ

إِنْ كَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي اشْتَرَطْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ .

٥ [٣٠٩٣] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،

٥[٣٠٩١] [الإتحاف: خز عه طح حب كم حم ١٥٠] [التحفة: م س ٩٦ - س ١١٠]، وسيأتي برقم:
 (٣٠٩٢).

٥ [٣٠٩٢] [الإتحاف: مي خزعه طح حب ط حم ٢٤٣٢] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧ - ت ٢٠٣٩ - (خ) س ٧٤٠٠]، وتقدم برقم: (٣٠٨٣)، (٣٠٨٥)، (٣٠٨٦)، (٣٠٨٧).

٥ [٣٠٩٣] [الإتحاف: خزحم ١٣٥٠٢] [التحفة: د ٩٧٠٣].





عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَكَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَلْبَسَنَّ يَكَابِي.

و حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ كُوفِيٌّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ﴿ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

ح وصر ثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَبْتَ ، فَلَبِسْتُ ، فَلَبِسْتُ ، فَلَبِسْتُ ، وَقَدْ حَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُسْتَلِمُونَ (۱) مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى فِيَابِي ، وَانْطَلَقْتُ ، وَقَدْ حَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُسْتَلِمُونَ (۱) مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجْرِ إلَى الْحَجْرِ ، وَاضِعِي خُدُودِهِمْ عَلَى الْبَيْتِ ، وَإِذَا النَّبِيُّ عَلَيْ [أَقْرَبُهُمْ] (٢) مِنَ الْبَابِ ، فَذَخَلْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ صَنعَ النَّبِيُ عَلَيْ الْوَا : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ السَّارِيَةِ النَّتِي قُبَالَةَ الْبَيْتِ .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ.

#### ٣٩٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ دُخُولُ الْكَعْبَةِ

إِذْ بَعْضُ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُهُ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ ، أَنَا خَايْفٌ أَنْ يَسْمَعَ بِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ - أَنَّ لَفْظَهُ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ - بَعْضُ النَّاسِ فَيَتَوَهَّمَ أَنَّ جَمِيعَ الْحِجْرِ مِنَ الْكَعْبَةِ لَا بَعْضَهُ .

٥ [٣٠٩٤] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَـالَا : حَـدَّثَنَا ابْـنُ وَهْـبِ ، حَـدَّثَنِي

١٤٤٥/ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالرفع، ويدل عليه ما في «الإتحاف»، والجادة كما في «مسند ابن أبي شيبة» (٧٢٧) عن ابن فضيل: «مستلمين»، وما في الأصل له وجه على جعله خبرًا لمبتدأ تقديره: وهم مستلمون.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «جزء أشهب» (ص ٣٣) من طريق يزيد بن أبي زياد ، به .

<sup>0[</sup>٣٠٩٤] [الإتحاف: خز ٢٢٩٨٩- عه طح حم خز ٢٣٢٥٩] [التحفة: خ م ق ١٦٠٠٥- د ت س ١٧٩٦١]، وتقدم برقم: (٢٨٠٥)، (٢٨٢٠)، (٢٨٢١)، وسيأتي برقم: (٣٠٩٥)، (٣٠٩٦)، (٣٠٩٧)، (٣٠٩٨).





ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَذْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلِّي فِيهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اسْتَقْصَرُوا فَأَخْرَجُوا الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تُصَلِّي فِي الْبَيْتِ فَصَلِّي فِي الْجَجْرِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ».

٥ [٣٠٩٥] و صرتنا الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ لَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ : قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ : وَحَدَّثَنِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَوْلَا حِدْفَانُ قَوْمِكِ هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَوْلَا حِدْفَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِي الْبَيْتِ» .

قَالَ أَبِكِر : خَرَّجْتُ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ لَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصُّ فِي الْكِتَابِ الْكَبِير .

#### ٣٩٧- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ بَعْضَ الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ لَا جَمِيعَهُ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «وَأَخْرَجُوا الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ» ، بَعْضَهُ لَا جَمِيعَهُ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الإسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ الشَّيْءِ .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي «الإتحاف»: «أبيه»، والظاهر أن هذا الحرف فيه خلاف قديم؛ فإن الحديث عند أبي داود في «السنن» (۲۰۲۱)، الترمذي في «الجامع» (۸۸٦)، النسائي في «الكبرئ» (٤٠٨٤)، السحاق بن راهويه في «المسند» (۱۱۳۵)، أحمد في «المسند» (۲۰۲۵)، وغيرهم من طريق: «علقمة، عن أمه – واسمها مرجانة، عن عائشة». ينظر: «تحفة الأشراف» (۱۷۹۲۱)، لكن قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٣/ ٤٢٤): «قوله: «عن علقمة بن أبي علقمة، عن أبيه، عن عائشة» كذا في نسخ الترمذي، وفي رواية النسائي: «عن أمه، عن أبيه، عن عائشة». اهـ. فالله أعلم هل هذا خلاف الرواة، أم خلاف نسخ.

٥[٣٠٩٥] [الإتحاف: خز ٢٢٩٨٩] [التحفة: خ م ق ١٦٠٠٥ - خ ١٦٨٣١ - م ١٧٠٠٢ - س ١٧٠٩٣ - خ ١٧٠٩٠ - س ١٧٠٩٠ - خت م س ١٧١٩٧]، وتقدم برقم: (٢٨٢٠)، (٢٨٢١)، (٢٨٢١)، (٣٠٩٤)، وسيأتي برقم: (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٨)، (٣٠٩٨).

٥ [٣٠٩٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَتْ حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا عَائِشَةُ ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَ لِ حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةِ لِي عَائِشَةُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا عَائِشَةُ ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَ لِ حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةِ لَي عَائِشَةُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا عَائِشَةُ ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَ لِ حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةِ لَي عَائِشَةُ تَعْ الْمُحَرِّرِ ، فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ ، لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْ هُ فِي الْحِجْرِ ، فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابَا شَرْقِيًّا ، وَبَابًا غَرْبِيًّا ، وَأَلْصَقْتُهُ بِالْأَرْضِ ، وَوَضَعْعُهُ عَلَى أَسَاسِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا ، وَبَابًا غَرْبِيًّا ، وَأَلْصَقْتُهُ بِالْأَرْضِ ، وَوَضَعْعُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ » .

قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ الَّذِي دَعَا ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَىٰ هَدْمِهِ وَبِنَائِهِ ، قَالَ: فَشَهِدْتُهُ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ ، فَاسْتَخْرَجَ أَسَاسَ الْبَيْتِ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ مُتَلَاحِكَةً ، قَالَ أَبِي: فَقُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ وَبَنَاهُ ، فَاسْتَخْرَجَ أَسَاسَ الْبَيْتِ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ مُتَلَاحِكَةً ، قَالَ أَبِي: فَقُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَطُوفُ مَعَهُ: أَرِنِي مَا أَخْرَجُوا مِنَ الْحِجْرِ مِنْهُ ، قَالَ: أُرِيكَهُ الْآنَ ، فَلَمَّا انْتَهَى إلَيْهِ ، قَالَ: هَذَا الْمَوْضِعُ ، قَالَ أَبِي: فَحَزَرْتُهُ نَحْوًا مِنْ سِتَّةِ أَذْرُعٍ .

وَهَكَذَا رَوَىٰ مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ ، حَـدَّثَنَا يَزِيـدُ بْـنُ رُومَـانَ ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مَرِيدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَقَالَ : قَالَ يَزِيدُ : قَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ .

حَدَّثَنَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ .

قَالُ أَبِكِر : فَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ قَدْ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْهُمَا جَمِيعًا .

٥ [٣٠٩٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ١٠ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ

٥ [٣٠٩٦] [الإتحاف: خز عه طح حب كم حم ٢١٧٩٠] [التحفة: خ س ١٧٣٥٣]، وتقدم برقم: (٢٨٠٥)، (٢٨٢٠)، (٢٨٠٥).

٥[٣٠٩٧] [الإتحاف: خز عه طح حب كم حم ٢١٧٩٠] [التحفة: خ ١٦٠١٦- ت س ١٦٠٣٠- م س - ١٦٠٩٠ م س - ١٦١٩٠ - خ س =





أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَبْنِيَّةً بِالرَّضْمِ لَيْسَ فِيهِ مَدَرٌ، وَكَانَتْ قَدْرَ مَا يَقْتَحِمُهَا الْعَنَاقُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّة بِنَاءِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ جَيْشُ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَذَكَرَ حَرِيقَهَا فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ عَائِشَةَ جَيْشُ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَذَكَرَ حَرِيقَهَا فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي (١) : أَنَّ النَّبِيَ يَكِيلِهُ ، قَالَ: «لَوْ لَا حَدَائَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَإِنَّهُمْ تَوَكُوا مِنْهَا سَبْعَةَ أَذُرُع فِي الْحِجْرِ ضَاقَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ وَالْخَشَبُ».

وَقَالَ ابْنُ (٢) خُثَيْمٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً .

٥ [٣٠٩٨] حرثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّنَنَا ابْنُ بَكْرٍ يَعْنِي مُحَمَّدًا ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَمَيْرٍ : وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَفَدَ مَا أَظُنُ أَبَا خُبَيْبٍ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ، مَا أَظُنُ أَبَا خُبَيْبٍ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائِشَة مَا كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ (٣) مَاذَا؟ قَالَ : قَالَ قَالَ : قَالَ وَسَمِعْتُهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ (٣) مَاذَا؟ قَالَ : قَالَ وَيُلْ مَدُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلِي أَنْ اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ فَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ مَا اللّهُ عَلْمُ مَا تَوكُوا مِنْ هُ اللّهُ عَلْمُ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمْ فَلَالًا مِنْ مَا بُعَةً أَذُرُع .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

١ [ ٥ ٩ ٢ / أ] .

<sup>=</sup> ۱۷۳۵۳]، وتقدم برقم : (۲۸۲۰)، (۲۸۲۰)، (۲۸۲۱)، (۳۰۹۵)، (۳۰۹۵)، (۳۰۹۳)، وسیأتی برقم : (۳۰۹۸).

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «حدثتني».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو» ، والمثبت كما في إسناد الحديث ، و «الإتحاف» .

٥[٣٠٩٨][الإتحاف: خزعه طح حم ٢١٦٢١][التحفة: م ٢٥٠٥]، وتقدم برقم: (٢٨٠٥)، (٢٨٢١)، (٢٨٢١)، (٣٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل : «ما» ، والمثبت من الموضع السابق برقم (٢٨٢٠) بنفس الإسناد والمتن .

#### <u>ڪِتَافَ لِلنَّائِيْكِ</u>





#### ٣٩٨- بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

ه [٣٠٩٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، حَدَّنَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَة ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْـوَدَاع، قَـالَ: وَكَانَ النَّاسُ يَحْلِقُونَ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ يَعْتَمِرُونَ عِنْدَ النَّفْرِ، فَيَقُولُ: مَا يَحْلِقُ هَذَا، فَنَقُولُ لِأَحَدِهِمْ: أَمْرِر الْمُوسَى عَلَى رَأْسِكَ.

#### ٣٩٩- بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنَ التَّنْعِيمِ لِمَنْ قَدْ حَجَّ ذَلِكَ الْعَامَ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُمْرَةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ إِلَّا مِنَ الْمَوَاقِيتِ (١) الَّتِي وَقَّتَ النَّبِيُ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ ، الْأَخْبَارَ بِتَمَامِهَا .

٥[٣١٠٠] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ ، أَنَّ اللَّيْثَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَنَّ اللَّهِ عَلِيْهُ أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ فِي ذِي الْحِجَّةِ .

٥[٣١٠١] صرتنا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ.

#### • • ٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

إِذْ هِيَ أَكْثَرُ نَصَبًا (٢) وَأَفْضَلُ نَفَقَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ نَصَبًا وَأَفْضَلَ نَفَقَةً فَالْأَجْرُ عَلَىٰ قَدْرِ النَّصَبِ وَالنَّفَقَةِ .

٥[٣٠٩٩][الإتحاف: خزعه طح كم حم ١١٣٧٧][التحفة: خ ٧٦٣٨- خ ٧٦٧٧- خت م ت س ٨٢٦٩]، وتقدم برقم: (٣٠٠٨).

<sup>(</sup>١) المواقيت: جمع ميقات، وهو: الوقت المضروب للفعل والموضع. (انظر: اللسان، مادة: وقت).

٥ [٣١٠٠] [الإتحاف: خز عه طح كم ٧٥٠١] [التحفة: س ٢٤٦٧]، وسيأتي برقم: (٣١٠١).

٥ [٣١٠١] [الإتحاف: خز عه طح كم ٣٥٧١] [التحفة: س ٢٤٦٧ - م د ٢٨١٢ - م ٢٩٤٥]، وتقدم برقم: (٣١٠٠).

<sup>(</sup>٢) النصب: التعب. (انظر: النهاية، مادة: نصب).



و [٣١٠٢] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَالْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . ح وحرثنا الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . ح وحرثنا الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : قَالَتْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : قَالَتْ عَارِسُولَ اللَّهِ ، وَفِي حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنْهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنْهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنْهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنْهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنْ عَالَ : الْفَلْهُ وَالِمَ اللَّهُ وَالِمَ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْمُ وَلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُعُولِ وَالْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِي خَبِي إِلَى التَنْعِيمِ ، فَأَهِلِي مِنْهُ ، ثُمَّ الْقِينَا بِجَبَلِ كَذَا وَكَذَا » . قَالَ : أَظُنُهُ قَالَ : «كُدَى ، وَلَكِنَهُ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ وَنَصَيِكِ » . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقِي خَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ : "وَلَكِنَهُ هُ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ وَنَصَيِكِ » . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه وَقِي خَبِي الْقُولُ اللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّه وَلِي الْمُعَلِي وَلَو اللَّه وَلَى اللَّه وَلَا اللَّه وَلَى اللَّه وَلَا اللَّه وَلَكَ اللَّه وَلَى اللَّه وَلَا اللَّه اللللَّه اللَّه

### ٤٠١ - بَابُ إِسْقَاطِ الْهَدْي عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ مُضِيٍّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ

٥ [٣١٠٣] صرفنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّفَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، وَ اللهِ عَلَيْهِ مُوَافِينَ لِهِ لَالِ ذِي الْحِجَّةِ (٣) ، فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مُوَافِينَ لِهِ لَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلْيُهِلَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَا يَهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ ، فَلَوْلَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِلَ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَ ، فَلَوْلَا

<sup>0[</sup>٣١٠٢][الإتحاف: خزعه طح حم ٢١٥٥٣][التحفة: م س ١٥٩١٦] الا ١٥٩٠ - خ م س ١٥٩٥١ - خ م س ١٥٩٥١ - خ م س ١٥٩٥١ - خ م خ م د س ١٥٩٨٤ - خ م س ١٧٤٦٧ - م س ١٧٤٦٧]، وتقدم برقم: (٢٨٦٧)، وسيأتي برقم: (٣١٥٥).

<sup>(</sup>١) أيصلر: أيرجع. (انظر: النهاية، مادة: صدر).

<sup>(</sup>٢) النسكان : مثنى نسك ، وهما : الحج والعمرة . (انظر : اللسان ، مادة : نسك ) .

<sup>۩[</sup>۲۹٥/ب].

<sup>0 [</sup>۳۱۰۳] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ۲۲۶۰۹] [التحفة: م ۱۶۵۲ – خ م ۱۶۵۳ – خ م د س ۱۲۰۳۱ – خ م د س ۱۲۰۷۱ – خ ۱۲۰۷۸ – م ۱۷۰۷۰ – م ۱۷۰۷۰ – م ۱۷۰۷۰ – م ۱۷۲۷۰ – خ ۱۷۲۷۸ – م ۱۷۲۷۲ – خ ۱۷۳۲۷ )، (۲۲۷۳)، (۲۲۷۳)، (۲۲۷۳)، (۲۸۲۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۰)، وسیأتی برقم: (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) الموافون للهلال: المقاربون لاستهلاله (بداية الشهر). (انظر: المشارق) (٢/ ٢٩٢).



أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ»، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْخُلَ مَكَّة ، فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَة وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ، فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ»، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ»، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَتْ بِعُمْرَة الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَتْ بِعُمْرَة مَن مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَىٰ اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيُ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ.

قَلْ أَبِهِ : قَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي كُنْتُ أَمْلَيْتُهَا فِي التَّأْلِيفِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا تَرَكَتِ الْعَمَلَ لِعُمْرَتِهَا الَّتِي لَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ لَهَا بِالْبَيْتِ لِعِلَّةِ الْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتْهَا ، لَا أَنَّهَا رَفَضَتْ تِلْكَ الْعُمْرَةَ ، وَبَيَّنْتُ الطَّوَافُ لَهَا بِالْبَيْتِ لِعِلَّةِ الْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتْهَا ، لَا أَنَّهَا رَفَضَتْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ ، وَبَيَّنْتُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَيِّ لَهَا : «طَوَافُكِ يَكُفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» ، دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَرْفُضْ عُمْرَتِهَا ، وَإِنَّمَا تَرَكَتِ الْعَمَلَ لَهَا إِذْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَلَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ لَهَا إِذْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَلَمْ يُمُكِنْهَا الطَّوَافُ لَهَا إِذْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ ، وَلَا صَدَقَةٌ مَلُ الطَّوَافُ لَهَا ، وَبَيَنْتُ أَنَ قُولُهُ : وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ فِلْ صَدَقَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ ، وَلَا صَدَقَةٌ مَنْ فِي عُمْرَتِ ي التِّي عِلَى عِحَةِ هَذَا التَّأُولِلِ أَنَّ النَّيعَ السِّعِ قَدْ لَكَرَعَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةُ مِنَ التَنْعِيمِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلُهَا : فَلَمَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أُدْحِلَ وَلَيْ النَّي عِلَى التَعْمِرُ عَائِشَةُ أَنَّهُ الْمَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أُدْخِلَ عَلَى التَّاعِيمِ مَنَ التَّنْعِيمِ ، قَلْ لَا تَعْتَمِرُ مِنَ التَّغِيمِ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ ، فَقَلْنَا مَا هَذَا؟ فَقِيلَ : نَحَرَ النَّيْعِيم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ ، فَقَلْنَا مَا هَذَا؟ فَقِيلَ : نَحَرَ النَّيعُ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ ، فَقَلْتَ عَلَى عَجَهَا هَذَيْ قَبْلَ تَعْتَمِرُ مِنَ التَّنْعِيمِ .

وَفِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي آخِرِ الْخَبَرِ ، قَالَ : تَعْنِي النَّبِيَ ﷺ : «اخْرُجِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِي بِعُمْرَتِكِ » ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ لَمْ أُهْدِ شَيْنًا .

٥ [٣١٠٤] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي

٥ [٣١٠٤] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٢٢٤٠٩] [التحفة: س ١٧١٧٥ - خ م د س ١٦٥٩١ - خ س ١٧٤٤٣ - م س ١٧٨٥٢].





مَيْمُونُ عَنْ (١) مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، فَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً ، وَذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي آخِرِ الْخَبَرِ.

ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٢) ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عُمْرَتِهِمْ بَعْدَ الْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ: حِضْتُ فَاعْتَمَرْتُ بَعْدَ الْحَجِّ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ: حِضْتُ فَاعْتَمَرْتُ بَعْدَ الْحَجِّ ثُمَّ لَمْ أَصُمْ وَلَمْ أُهْدِ.

قَالَ أَبِكِر : فَهَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهَا لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُهْدِ بَعْدَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الَّتِي اعْتَمَرَتْ مِنَ التَّنْعِيمِ ، لَا قَبْلَهَا .

#### ٢٠١- بَابُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ مِنَ الْكِبَرِ

وَاللَّالِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ وَلَىٰ نَبِيَهُ بَيَانَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ خَاصًّا وَعَامًّا ، فَبَيَّنَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] ، جَمِيعَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] ، جَمِيعَ النَّعْيِ الْأَعْمَالِ ، وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ السَّعْيِ لَا جَمِيعَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ السَّعْيِ الْعَمْلِ الْمَعْيَ الْمَعْمِ عَنْ الْمَدْعِ عَنْ اللّهُ مَعْ عَنْ الْعَمَلِ .

٥ [٣١٠٥] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ ، قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) في الأصل، و«الإتحاف»: «بن»، وهو خطأ، والمثبت من الموضع السابق لحديث آخر برقم (١٨٢٢)، ومن مصادر ترجمة ميمون. ينظر: «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٤٢)، «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

<sup>₾[</sup>٢٩٢/أ].

٥ [٣١٠٥] [الإتحاف: مي خزجاعه حم ١٦٢٨٤] [التحفة: خ م ت س ق ١١٠٤٨].

<sup>(</sup>٣) اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، «صحيح مسلم» (١٣٥٤) عن علي بن خشرم شيخ المصنف.

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «فَحُجِّي عَنْهُ» .

# ٣٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ إِذَا اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ كِبَرِ السِّنِ وَهُوَ غَنِيٌّ أَوِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ وَاجِبًا (١) عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعِ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإسْتِطَاعَةَ كَمَا قَالَهُ مُطَّلِبِيُّنَا (٢) رَحْمَهُ اللَّهُ اسْتِطَاعَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِبَدَنِهِ مَعَ مِلْكِ مَالِهِ يُمْكِنُهُ الْحَجُّ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَالثَّانِيَةُ بِمِلْكِ مَالِهِ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُهُ ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ : أَنَا مُسْتَطِيعٌ أَنْ أَبْنِيَ دَارِي وَأَخِيطُ ثَوْبِي يُرِيدُ بِالْأُجْرَةِ أَوْ بِمَنْ يُطِيعَنِي وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعِ لِبِنَاءِ الدَّارِ وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ بِنَفْسِهِ .

٥[٣١٠٦] صرتنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ (٣) شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، وَابْنُ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ (٣) شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

بَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَىٰ بَعْضٍ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واجب» ، والصواب ما أثبتناه . (٢) يعني به الإمام الشافعي لَخَلَلْلهُ .

٥[٣١٠٦][الإتحاف: مي خز جاعـه حـم ١٦٢٨٤][التحفـة : خ م دس ٥٦٧٠–س ٥٧٢٥–ق ٢٥٢٦]، وسيأتي برقم : (٣١١٧)، (٣١١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والمثبت من الموضع التالي برقم (٣١٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك والليث، به، و «الإتحاف»، ومصادر الحديث. ينظر: «موطأ مالك» (١٠٣٩)، «موطأ ابن وهب» (١٥٧).



قَالَ اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا ، عَنِ ابْنِ عَبْاسِ .

٥ [٣١٠٧] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ . ح وصرتنا عَلِي بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصرتنا عَلِي بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ اللَّهِ النَّهُ هِرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَم ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ النَّهِ غَدَاةَ النَّحْرِ ، وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَىٰ عَبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ ، هَلْ تَرَىٰ أَنْ أَحُجَّ عَلَىٰ عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: غَدَاةَ جَمْعٍ ، وَقَالَ: أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ، وَلَمْ يَقُلْ: وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ ، وَلَمْ يَقُلْ: وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ ، وَلَمْ يَقُلْ: وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ ، وَلَمْ يَقُلْ: أَفَا أَحُجُّ عَنْهُ ؟ وَلَمْظُ ابْنِ خَشْرَمٍ فِي الْمَتْنِ مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَفَا حُجُّ عَنْهُ ؟ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ ا

#### ٤٠٤ - بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

٥ [٣١٠٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ ، وَاللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ وَاللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ ، قَالَ : فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجُهَ خَمْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَضْلِ بِيدِهِ إِلَى الشِّقِ الْآخِرِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَبِّ عَلَى الْفَضْلِ بِيدِهِ إِلَى الشِّقِ الْآخِرِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَبِّ عَلَى الْقُومِ وَعَهُ وَاللَّهُ فِي الْحَبِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا أَحُبُّ عَنْهُ؟ قَالَ : عَبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا أُحُبُّ عَنْهُ؟ قَالَ : وَبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا أَحُبُّ عَنْهُ؟ قَالَ : (نَعَمْ » ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٣ .

٥ [٣١٠٧] [الإتحاف: مي خز جا عه حم ١٦٢٨٤] [التحفة: خ م د س ٥٦٧٠ ـ س ٥٧٢٥ ـ ق ٢٥٢٦]، وتقدم برقم: (٣١٠٦)، وسيأتي برقم: (٣١٠٨)، (٣١٠٩) ، (٣١١١) .

٥ [٣١٠٨] [الإتحاف: مي خز جاعه حم ١٦٢٨٤] [التحفة: خ م د س ٥٦٧٠ ق ٢٥٢٢]، وتقدم برقم: (٣١٠٦)، (٣١٠٦)، وسيأتي برقم: (٣١١٩)، (٣١١١).

۱۲۹۱/ب].

#### <u>ڪُتاڪالٺائيك</u>



### ٥٠٥- بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ عَنِ الْمَيِّتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ عَلَى أَصْلِنَا

٥ [٣١٠٩] حرثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَالِيُّ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ، فَلَمَّا نَزُلْنَا الْبَطْحَاءَ، قُلْتُ : انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ يَعْنِي لِإبْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ يَعْنِي لِإبْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ وَالِدَةَ لِي بِالْمِصْرِ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَعَازِي أَفَيُجْ زِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ، وَلَيْسَتْ مَعِي؟ قَالَ: أَفَلَا أُنبَتُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ. أَمَرْتُ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْسَتْ مَعِي؟ قَالَ: اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ قَيْلِيُّ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ، وَمَا تَحُجُّ أَمَا يُحْرِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ أُمُّهَا أَنْ الْحَهَنِيِّ أَنْ تَسْأَلُ لِي رَسُولَ اللّهِ وَيَلِيُّ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ، وَمَا تَحُجُّ أَمَا يُحْرِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ أُمُّهَا وَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا، لَمْ يَكُنْ يُحْزِئُ عَنْهَا؟! لللهِ وَلَكُ عَلَى أُمِّهَا وَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا، لَمْ يَكُنْ يُحْزِئُ عَنْهَا؟! فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا».

٥[٣١١٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ فَسَلَمَة ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ فُلَانٌ الْجُهَنِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَهُوَ شَيْخُ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ ، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، قَالَ : «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» .

#### ٤٠٦ - بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْإِسْلَامِ

أَوْ مَلَكَ الْمَالَ أَوْ هُمَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلْحَجِّ بِبَدَنِهِ مِنَ الْكِبَرِ وَالْفَرْقُ (١) بَيْنَ الْعَاجِزِ عَنِ الْحَجِّ لِمَرَضٍ قَدْ يُرْجَى لَهُ الْبُرْءُ ، الْعَاجِزِ عَنِ الْحَجِّ لِمَرَضٍ قَدْ يُرْجَى لَهُ الْبُرْءُ ، إِذِ الْعَاجِزُ عَنِ الْحَجِّ لِمَرَضٍ قَدْ يُوجَى لَهُ الْبُرْءُ ، إِذِ الْعَاجِزُ لِكِبَرِ السِّنِّ لَا يَحْدُثُ لَهُ شَبَابٌ وَقُوَّةٌ بَعْدُ وَالْمَرِيضُ قَدْ يَصِحُّ مِنْ مَرَضِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ .

٥[٣١٠٩] [الإتحاف: خز ٩٠٠٧] [التحفة: س ٦٥٠٥]، وتقدم برقم: (٣١٠٦)، (٣١٠٧)، (٣١٠٨)، وسيأتي برقم: (٣١١١)، (٣١١٨).

٥ [٣١١٠] [الإتحاف: خزجا ٩٠٠٦] [التحفة: س ٥٣٨٩ - س ٦٠٤١ - س ٦٥٠٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القرن» ، وهو خطأ .





٥ [٣١١١] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ . ح وصرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ عَبَاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْفَصْلُ بْنُ عَبَاسٍ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ وَسُولُ اللَّهِ فَجَعَلَ وَسُولُ اللَّهِ وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ وَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَالْمَعْ وَجُهَ الْفَصْلُ إِلَى الشَّقِ الْآخِرِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخَا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَالُتُ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخَا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا كُبُ عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

### ٤٠٧ - بَابُ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْحَجَّ مِنَ الْكِبَرِ

بِمِثْلِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُفَسِّرَةٍ .

٥ [٣١١٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ (١) الْجَوَّازُ ، حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، حَدَّنَنَا عَحْيَىٰ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، حَدَّنَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ أَذْرَكَ الْإِسْلَامَ ، وَلَمْ يَحُجَّ وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ» .

٥ [٣١١٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ الْبِي الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ السَّائِلُ سَأَلَ عَنْ أُمِّهِ . سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : السَّائِلُ سَأَلَ عَنْ أُمِّهِ .

#### ٤٠٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْتُ فِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُفَسِّرَةٍ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ ، إِذْ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ مَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَـنْ غَيْرِهِ (٢) هَـلْ حَجَّ عَـنْ

٥ [٣١١١] [الإتحاف: مي خز جا عه حم ١٦٢٨٤] [التحفة: خ م د س ٥٦٧٠]، وتقدم برقم: (٣١٠٦)، (٣١٠٧)، (٣١٠٨)، (٣١٠٩)، وسيأتي برقم: (٣١١٨).

٥[٣١١٢] [الإتحاف: خز كم ١٩٨٣٨]. (١) في الأصل: «ميمون» ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٣١١٣] [الإتحاف: خزكم ١٩٨٣٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غيرها» ، والمثبت من نظيره فيها يأتي من كلام المصنف.



نَفْسِهِ أَمْ لَا؟ وَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، لَا مَنْ لَمْ (١٠) يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ .

٥ [٣١١٤] صرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَسَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقِهِ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً ، فَقَالَ : «هَلْ لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً ، فَقَالَ : «هَلْ حَجَجْتَ؟» قَالَ : لا ، قَالَ : «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً » .

قَالَ أَبِكِر: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ أَنَّ الْمُلَبِّيَ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ الْحَجَّةَ عَنْ نَفْسِهِ.

#### ٩ - ٤ - بَابُ الْعُمْرَةِ عَنِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْعُمْرَةَ مِنَ الْكِبَرِ

٥ [٣١١٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَلَا الظَّعْنَ ، قَالَ : «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، وَاحْتَمِرْ».

#### ٠١٠ - بَابُ النَّذْرِ (٣) بِالْحَجِّ ثُمَّ يَحْدُثُ الْمَوْتُ قَبْلَ وَفَائِهِ وَالْأَمْرُ بِقَضَائِهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِتَشْبِيهِ النَّبِيِّ وَلَكُّ نَذْرَ الْحَجِّ بِالدَّيْنِ.

٥ [٣١١٦] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥ [٣١١٤] [التحفة: دق ٢٥٥٤].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

<sup>۩[</sup>۲۹۷]أ].

٥ [٣١١٥] [الإتحاف: خزجا حب قط كم حم ١٦٤٤٥] [التحفة: دت س ق ١١١٧٣].

<sup>(</sup>٣) النلر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؟ من عبادة أو صدقة أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

٥ [٣١١٦] [الإتحاف: مي خز جاعه حب حم ٧٤١٨] [التحفة: خ س ٥٤٥٧].





سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً نَـذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَ عَلَيْ أَخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتَ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَ عَلَيْ أَخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَاقْضُوا اللَّه ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» .

٥ [٣١١٧] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ إِيَـاسٍ وَهُـوَ أَبُوبِشْرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

#### ١١٥- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لَا مِنَ النُّلُثِ

٥ [٣١١٨] صر ثنا الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَيَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : هَكَذَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، وَقَالَ تُ : قَقَالَتْ : يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ وَزَادَ : فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ ، نَفَعَهُ » .

#### ٤١٢ - بَابُ النَّذْرِ بِالْحَجِّ مَاشِيًا فَيَعْجِزُ النَّاذِرُ عَنِ الْمَشْيِ بِذِكْرِ حَبَرِ مُخْتَصَرِ غَيْرَ مُتَقَصَىٰ

٥ [٣١١٩] صر ثنا عَلِي بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو وَهُوَ الْأَيْ وَهُو الْأَيْ عَمْرُو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَمْرُو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِا أَدْرَكَ شَيْخًا كَيْمِمَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلا : «مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ؟» قَالَ ابْنَاهُ: كَبِيرًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلا : «ارْكَبْ أَيُهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ الله عَنِي عَنْكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلا : «ارْكَبْ أَيُهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ الله عَنِي عَنْكَ ، وَعَنْ نَذُرٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلا : «ارْكَبْ أَيُهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ الله عَنِي عَنْكَ ، وَعَنْ نَذُرٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلا : «ارْكَبْ أَيْهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ الله عَنِي عَنْكَ ،

٥ [٣١١٧] [الإتحاف: مي خزجاعه حب حم ١٨٤٧] [التحفة: خ س ٥٤٥٧].

٥[٣١١٨] [الإتحاف: مي خز جا عه حم ١٦٢٨٤] [التحفة : خ م د س ٥٦٧٠]، وتقدم برقم : (٣١٠٦)، (٣١٠٧)، (٣١٠٨)، (٣١١١).

٥ [٣١١٩] [الإتحاف: خز ١٩٢٠٦] [التحفة: م ق ١٣٩٤٨].





٥[٣١٢٠] صر ثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : إِمَّا سَمِعْتُ أَنَسًا ، وَإِمَّا عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ .

ح و مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ رَأَىٰ شَيْخًا كَبِيرًا يُهَادَىٰ بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيًّ » قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيً » قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

#### ٤١٣ - بَابُ هَدْيِ النَّاذِرِ بِالْحَجِّ مَاشِيًا فَيَعْجِزُ عَنِ الْمَشْيِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي الْبَابِ قَبْلُ مُخْتَصَرَانِ (١) عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ

ه [٣١٢١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْعَرِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنْ عَلْمِ عَنْ عَنْ اللَّهِيَ عَلَيْهُ عَنْ أُخْتِهِ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ ، لِتَرْكَبْ ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً » .

#### ٤١٤ - بَابُ الْيَمِينِ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَعْجِزُ الْحَالِفُ عَنِ الْمَشْيِ

ه [٣١٢٢] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢) يَعْنِي ابْنَ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، فَيَعْجِزُ فَيَرْكَبُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَحُجُّ مِنْ قَابِلِ فَيَرْكَبُ مَا مَشَىٰ (٣) ، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ .

٥ [٣١٢٠] [الإتحاف: خز جاطح حب حم ٦١٠] [التحفة: خ م دت س ٣٩٢- ت ٧٣٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مختصرين» ، والصواب ما أثبتناه .

٥[٣١٢١] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حم ١٣٨٧٣] [التحفة: دت س ق ٩٩٣٠ ـ ٩٩٣٨ - خ م د س ٩٩٥٧ ]، وسيأتي برقم: (٣١٢٢)، (٣١٢٣).

٥ [٣١٢٢] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٨٧٥٣] [التحفة: د ٦١٩٧- د ٦٣٥٩- د ١٩١٢]، وتقدم برقم: (٣١٢١)، وسيأتي برقم: (٣١٢٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا يحييي» وقع في الأصل: «ويحييي» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شاء» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «المستدرك» (٨٠٤٠) من طريق شريك ، به .





قَالَ شَرِيكٌ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْ الْنَهِ وَ الْكَالُ : «تَرْكَبُ ، وَتُكَفِّرُ يَمِينَهَا» .

٥ [٣١٢٣] صر ثنا أَبُوعَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، فَقَالَ : إِنَّ أَخْتِي جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْعًا ، قُلْ لَهَا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةَ ، وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا» .

### ٥١٥ - بَابُ الْ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْحَجِّ عَنِ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ

٥ [٣١٢٤] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْهَ بْنِ عَبْدِ الْمَحْرِي ، قَالَ : حَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ الْبُنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْنَانَ ، عَنْ الْبُنُ وَهْبِ وَقَالَ : مَرَّ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَ وَ عَنِ الْبُرعُمِ اللَّهِ عَلَى عَلْنَ فَلَانٍ قَدْ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَ وَقَالَ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِرَجْمِهَا ، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : نَعَمْ اللهِ عَلْمُ عَنْ ذَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ قَالَ : مُرَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ قَالَ : مَلَا اللهِ عَلْمُ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ » قَالَ : صَدَقْتَ ، عَلَى عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِطَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَخَلِّى عَنْهَا .

قَالَ أَبِكِر : وَفِيهِ دَلِيلٌ عِنْدِي عَلَىٰ أَنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا حُجَّ بِهِ فِي حَالِ جُنُونِهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ لَمْ يُجْزِهِ كَالصَّبِيِّ .

٥ [٣١٢٣] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٥٩٥٣] [التحفة: د ٦١٩٧- د ٦٣٥٩- د ١٩١٢]، وتقدم برقم: (٣١٢١)، (٣١٢٢).

<sup>﴿ [</sup> ۲۹۷ ك ] .

٥[٣١٢٤] [الإتحاف: خز حب قط كم ١٤٥٢١] [التحفة: ت س ١٠٠٦٧ - د س ١٠٠٧٨ - د (ت) س ١٠١٩٦ - ق ١٠٢٥٥ - د ١٠٢٧٧]، وتقدم برقم: (١٠٦٣).





#### ٤١٦ - بَابُ ذِكْرِ حَجِّ الصِّبْيَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ عَلَىٰ غَيْرِ الْوُجُوبِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ أَرَادَ الْقَلَمَ مِمَّا يَكُونُ إِثْمَا وَوِزْرًا عَلَى الْبَالِغِ إِذَا ارْتَكَبَهُ ، لَا أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ كَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لِلصَّبِيِّ إِذَا عَمِلَهَا .

٥ [٣١٢٥] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ صَدَرَ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ مَنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ اسْتَقْبَلَهُ رَكْبُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا (١) : الْمُسْلِمُونَ ، فَمَنْ بِالرَّوْحَاءِ اسْتَقْبَلَهُ رَكْبُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا (١) : الْمُسْلِمُونَ ، فَمَنْ أَنْتُمْ ؟ فَقَالَ : «مَن الْقَوْمُ عَتْ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ (٢) ، أَنْتُمْ ؟ فَقَالَ : «وَلَكِ أَجْرَهُ» .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ فَحَجَّ بِأَهْلِهِ أَجْمَعِينَ.

و صر ثنا عَلِيُّ بنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، وَلَمْ يَقُلْ : فَفَزِعَتْ ، وَقَالَ : فَقَالَتْ : أَلِهَ ذَا حَجِّ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ» ، وَقَالَ فِي كُلِّهَا : عَنْ .

#### ٤١٧ - بَابُ الصَّبِيِّ يَحُجُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ ثُمَّ يَبْلُغُ

٥ [٣١٢٦] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ أُخْرَىٰ ، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىٰ » وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىٰ » .

٥[٣١٢٥][الإتحاف: خز جاعه طح حب ش حم ٨٧٥٤][التحفة: م دس ٦٣٣٦- م س ٦٣٦٠- م ٢٣٠٠-م ١٩٢٣٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «الإحسان» (١٤٥) من طريق شيخ المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) المحفة: بالكسر، مَرْكَب من مراكب النِّساء كالهودج غير أَنه لا قبة لها . (انظر: اللسان، مادة: حفف) . ٥ [٣١٢٦] [ الإتحاف: خز كم ٧٢٨١] .





٥ [٣١٢٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَىٰ ، قَالَا : حَـدَّثَنَا ابْـنُ أَبِـي عَـدِيِّ ، عَـنْ شُـعْبَةَ ، عَـنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ مَوْقُوفًا .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا عِلْمِي هُوَ الصَّحِيحُ بِلَا شَكَّ .

قَالَ أَبِكِ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : "وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي (١) كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَا ، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ قَبْلَ فَتْحِ النَّبِيِ عَيِّلَا مَكَةً ، فَلَمَّا فَتَحَهَا ، وَخَبَّرَ عَيَلِا أَنَّهُ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ قَبْلَ فَتْحِ النَّبِي عَيِّلَا مَكَةً ، فَلَمَّا فَتَحَهَا ، وَخَبَّرَ عَيِلَا أَنَّهُ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ " اسْتَوَى الْأَعْرَابِي وَالْمُهَاجِرُ فِي الْحَجِّ ، فَجَازَ عَنِ الْأَعْرَابِي إِذَا حَجَّ كَمَا يَجُونُ عَنِ الْمُهَاجِرِ لِسُقُوطِ الْهِجْرَةِ ، وَبُطْلَانِهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً .

#### ٤١٨ - بَابُ حَجِّ الْأَكْرِيَاءِ (٢)

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِكْرَاءَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ طِلْتُّ (٣) مُبَاحٌ ، إِذْ هُـ وَ مِـنِ ابْتِغَـاءِ (٤) فَضْلِ اللَّهِ لِأَخْذِهِ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ .

٥ [٣١٢٨] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، حَدَّنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ (٥) عُمَرَ : إِنَّا قَوْمِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَنَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ فِي هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّ قَوْمِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَنَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ؟ أَلَسْتُمْ ، أَلَسْتُمْ ، أَلَسْتُمْ ، إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي بِالْبَيْتِ؟ فَلَا مُنْ مَثْلُ مَا سَأَلْتَنِي فَلَمْ يَدْرِ مَا يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

٥ [٣١٢٧] [الإتحاف: خزكم ٧٢٨١] [التحفة: خ ٥٦٦٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التي».

<sup>(</sup>٢) الأكرياء: جمع: كريّ، وهو الأجير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كري).

<sup>(</sup>٣) الطِّلْق : الشيء الحلال . (انظر : مقاييس اللغة ، مادة : طلق) .

<sup>(</sup>٤) الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية ، مادة: بغي).

٥ [٣١٢٨] [الإتحاف: خز قط كم حم ١١٥٥٧] [التحفة: د ٥٥٥٨].

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «لأبي» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «سنن الدارقطني» (٢٧٥٢) من طريق شيخ المصنف .

#### يُحَتَّافِ الْمُلَالِيْنِ الْمُ





جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلَا مِن رَّبِحُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، فَدَعَاهُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «أَنْتُمْ حُجَّاجٌ».

- ٥ [٣١٢٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِهَذَا (١) .
- ٥ [٣١٣٠] صر الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ - وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَتِهِ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِإبْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

#### ٤١٩ - بَابُ حَجِّ الْأُجَرَاءِ

وَالدَّلِيلِ الْعَلَىٰ أَنَّ الْأَجِيرَ إِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ بِكَذَا وَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ كَانَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَىٰ مُسْتَأْجِرِهِ ، وَأَدَاؤُهُ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ

• [٣١٣١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجَّرْتُ نَفْسِي الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجَرْتِي أَوْ أَجْرِي وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ ، فَهَلْ يُجْزِئُ مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضَ أُجْرَتِي أَوْ أَجْرِي وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ ، فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ ، هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ : ﴿ أُولَلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّسَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [البقرة : ٢٠٢].

#### ٠٤٢- بَابُ إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِشْتِغَالَ بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ أَيَّامَ الْمُوْسِمِ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الَّذِي يَشْغَلُ الْمَرْءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ لَا يَـنْقُصُ أَجْـرَ الْحَـاجِّ، وَلَا يُبْطِـلُ الْحَجَّ وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ هَدْيًا وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً.

٥ [٣١٢٩] [الإتحاف: خز قط كم حم ١١٥٥٧] [التحفة: د ٥٥٧٥].

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد لم يعزه الحافظ في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥[٣١٣٠][التحفة: د ٥٧٥٨]. ١٩٨٠]

<sup>• [</sup>٣١٣١] [الإتحاف: خزكم ٧٣٧٥].





- ٥ [٣١٣٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَبْتَاعُونَ بِمِنَى ، وَعَرَفَةَ ، وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ (١) ، وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ ، فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِكُمْ (فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ) ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِكُمْ (فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ) ﴾ [البقرة : ١٩٨] ، فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الْمُصْحَفِ .
- ٥ [٣١٣٣] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ . بِمِثْلِهِ .
- ٥ [٣١٣٤] ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقْرَؤُهَا : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُمْ وَالْ مَن الرُّبَيْرِ ، يَقْرَؤُهَا : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِكُمْ (فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ ) ﴾ [البقرة : ١٩٨].

#### ٤٢١- بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ حِجَجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحُجَّ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً. وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ إِنَّمَا حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَّا قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَقَـدْ حَجَّ النَّبِيُّ عَيْرَ تِلْكَ الْحَجَّةِ النَّبِيُّ عَيْرَ تِلْكَ الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّهَا مِنَ الْمَدِينَةِ .

٥[٣١٣٥] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ (٢) بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَ وَانِيُّ رَاهِبُ الْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا وَالْعَرِيُّ . حَوصرتنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُوفِيُّ (٣) حَدَّثَنَا وَيُدُبْنُ النَّوْرِيُّ . حوصرتنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُوفِيُّ (٣) حَدَّثَنَا

٥ [٣١٣٣] [الإتحاف: خزكم ٥٥٠٨] [التحفة: خ ٢٣٠٤- د ٦٤٢٨].

<sup>(</sup>١) سوق ذي المجاز: سوق بعرفة، وكان لهذيل، وهو خلف عرفة، وكان سوقا لمكة في الجاهلية. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨٨).

٥ [٣١٣٣] [الإتحاف: خزكم ٨٠٥٥] [التحفة: خ ٢٠٣٤ - د ٦٤٢٨].

٥ [٣١٣٤] [الإتحاف: خز ٧٠٦٦].

٥ [٣١٣٥] [الإتحاف: خز قط كم ٣١٥١] [التحفة: ت ق ٢٦٠٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحاكم»، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الصدفي» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (١/ ١٥) .



زَيْدٌ، حَدَّثِنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ، حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، وَحَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْرَةً.

#### ٤٢٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا الْمَتْنِ

وَالْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ حَجَّ قَبْلَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا كَمَا مَنْ طَعَنَ فِي هَذَا الْخَبَر لَمْ يَرُوهِ غَيْرُ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ.

٥ [٣١٣٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّفَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ : فَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَمِّهِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَمِّهِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَمِّهِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَمِّهِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَمِّهِ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَمِّهِ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَرَفَاتٍ مَعَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْقِيلًا قَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بِعَرَفَاتٍ مَعَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ مَعَهُمْ مِنْهَا ، مَا ذَاكَ إِلَّا تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ .

قَالَ أَبِكِر : قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ يُـشْبِهُ أَنْ يَكُـونَ أَرَادَ قَبْـلَ أَنْ يَنْـزِلَ عَلَيْـهِ : ﴿ ثُـمَّ أَلْفَوْآنِ . أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة : ١٩٩]، أَوْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْقُرْآنِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ ذَلِكَ:

٥ [٣١٣٦] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ٣٩٠٥] [التحفة: خ م س ٣١٩٣].

٥ [٣١٣٧] [الإتحاف: خزعه حب ٢٢٣٣٩] [التحفة: خ م د س ١٧١٩٥].



१ १ १

فَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ اللّهَ عَيْنَ إِنَّمَا أَمَرَ نَبِيّهِ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ ، وَمُخَالَفَةِ قُرِيْشٍ فِي وَقُوفِهِمْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَتَرْكِهُمُ الْخُرُوجَ مِنَ الْحَرَمِ لِتَسْمِيَتِهِمْ أَنْفُسَهُمُ الْحُمْسَ لِهَذِهِ الْآيَة وَقُوفِهِمْ بِالْمُزْدَلِفَة ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجُنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَلْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ بِالْمُزْدَلِفَة ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَلْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ إِلْمُؤْدَلِفَة ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ اسْمَ النَّاسِ قَلْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ إِذْ الْعِلْمُ مُحِيطً أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ لَمْ يَقِفُوا بِعَرَفَاتٍ ، وَإِنَّمَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بَعْضُهُمْ لِإِنْ الْمُعْمُ ، وَفِي قَوْلِ جُبَيْرٍ : مَا ذَاكَ إِلَّا تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهُ إِلْا لُوقُوفِ بِعَرَفَة عِنْدَ جُبَيْرٍ ، مَ الْعَعِمُ لاَ شَبْعَ أَنْ يَقُولَ : فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنُ اللَّهُ قَلْ الْوَقُوفِ بِعَرَفَة عِنْدَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم لاَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ : فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ أَمْرَهُ بِالْوَقُوفِ بِعَرَفَة عِنْدَ جُبِيرُ بْنِ مُطْعِم لَا شَبْهَ أَنْ يَقُولَ : فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ أَمْرَهُ بِالْوَقُوفِ بِعَرَفَة عِنْدَ جُبِيعُ الْقُرْآنِ لَمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى الْمَدِينَةِ ، وَإِنْ مَعْمُ الْقُرْآنِ لَمْ مَنْ اللَّهُ أَوادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ لَا أَنْهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُورَانِ لَا أَنْهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُورَانِ لَا أَنْهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُورَانِ لَا أَنْهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُورَانِ لَا أَنْهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْعُولِهِ : قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ لَا أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ ال

٥ [٣١٣٨] لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَضْلَلْتُ جَمَلًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ عَرَفَةَ أَتْنَبَّعُهُ، فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّدٍ وَاقِفًا فِي النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبِكِر : فَإِنْ كَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جُرَيْجٍ قَدْ أَدْرَكَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ ، فَهَذَا الْخَبَـرُ يُبَـيِّنْ أَنَّ تَأْوِيلَ خَبَرِ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْقُرْآنِ

ه [٣١٣٩] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ

١ [ ۲۹۸ / ب] .

٥ [٣١٣٨] [التحفة: خ م س ٣١٩٣].

٥ [٣١٣٩] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ٣٩٠٥] [التحفة: خم س ٣١٩٣].



مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ذَهَبْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا ، وَكَانَ يَعِيُّ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ مَعَ النَّاسِ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ النَّيِيِّ النَّيِيِّ النَّيِيِّ النَّيِيِّ عَرَفَةَ سِنِيهِ الَّتِي كَانَ بِهَا .

٥ [٣١٤٠] صرتناه الْمَخْزُومِيُّ ، وَقَالَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ : فَمَا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ لَا تُجَاوِزُ الْحَرَمِ ، تَقُولُ : نَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ لَا نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَلَمْ يَقُلْ كَانَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ سِنِيهِ الَّتِي كَانَ بِهَا .

وَخَبَرُ رَبِيعَةً بْنِ عَبَّادٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٥ [٣١٤١] صرثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ وَالْمَعْ ، وَهُوَ وَاقِفْ رَبِيعَة ، عَنْ أَبِيهِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ وَاقِفْ رَبِيعَة ، عَنْ أَبِيهِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ وَاقِفَ لَا يَعَرَفَاتٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَاقِفًا مَوْقِفَهُ ذَلِكَ ، فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّه وَقَقَه لِلْإِسْلَامِ لَا لِللَّهُ وَقَفَهُ لَلْكَ .

#### ٤٢٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَدَثٍ

٥ [٣١٤٢] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَ ا حَدَّثَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ شَهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلُ (١) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ (١) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اقْتُلُوهُ» .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا .

٥ [٣١٤٠] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ٣٩٠٥] [التحفة: خم س ٣١٩٣].

٥ [٣١٤١][الإتحاف: خز ٤٥٧٥].

٥ [ ٣١٤٢] [ الإتحاف: مي خزعه ططح حب حم ١٧٨٤ ] [ التحفة: ع ١٥٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «برجل» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٣١٤٤) ، «شرح معاني الآثار» (٥٤٦٦) من طريق يونس ، به .





٥ [٣١٤٣] صرتنا مُحَمَّدُ بن عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَعْفَرِ (١) بنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : «الْتَيَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيِي الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ ، قَالَ لِي صَاحِبِي : هَلْ لَكَ حَرْبٍ ، فَاقْتُلَاهُ » ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ ، قَالَ لِي صَاحِبِي : هَلْ لَكَ أَنْ نَبْدَأَ فَنَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ، وَنُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أَعْلَمُ بِأَهْلِ مَكَّةَ ، إِنَّهُمْ أَنْ نَبْدَأَ فَنَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ، وَنُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أَعْلَمُ بِأَهْلِ مَكَّةَ ، إِنَّهُمْ إِذْ الْفَرَسِ الْأَبْلَقِ ، فَلَمْ يَزَلْ إِذَا أَظْلَمُوا رَشُّوا أَفْنِيَتَهُمْ ، ثُمَّ جَلَسُوا بِهَا ، وَأَنَا أَعْرَفُ فِيهَا مِنَ الْفَرَسِ الْأَبْلَقِ ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْبَيْتَ ، فَطُفْنَا بِهِ أُسْبُوعًا وَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَرَجْنَا .

#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ ذِكْرِ (٢) الْعُمْرَةِ وَشَرَائِعِهَا وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا

٤٧٤ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ وَأَنَّهَا مِنَ الْإِسْلَامِ كَالْحَجِّ سَوَاءَ لَا أَنَّهَا ۩ تَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ

٥ [٣١٤٤] حرثنا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحِ الْهَاشِمِيُ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمُرَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَىٰ فِي سُوَّالِ جِبْرِيلَ إِيَّاهُ عَنِ النَّبِيِ عَيَىٰ فِي سُوَّالِ جِبْرِيلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامُ ، فَقَالَ : «الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الْإِسْلَامُ ، فَقَالَ : «الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الْمُسْلِمُ ، وَتَعْتَمِرَ ، وَلَوْ فَعُلْتُ وَلَكَ فَأَنَا مُسْلِمُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَ : صَدَقْتَ .

٥ [٣١٤٣] [الإتحاف: خز ١٥٩١٢].

<sup>(</sup>١) كذا وقع في الأصل، «الإتحاف»، «تاريخ الطبري» (٢/ ٥٤٢)، ولم نقف له على ترجمة، ولعله مصحّف من: الحسن بن الفضل الضمري، المترجم في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٠٣)، «الجرح» (٣/ ٣٣)، «الثقات» (٦/ ١٦٠) يروي عن أبيه، وعنه محمد بن إسحاق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبواب ذكر» وقع في الأصل: «ذكر أبواب» ، والمثبت من نظائره .

<sup>.[1/</sup>Y99]û

٥[٣١٤٤][الإتحاف: خزعه حب قط حم ٢٥٥٦][التحفة: خ م ت س ٧٣٤٤- م ٧٤٢٩- ت ٦٦٨٢- م ٧٠٤٧]، وتقدم برقم: (١)، (٢٥٦٤).

#### <u>ڪِتَاكِ النَّالِيْكِ</u>





- [٣١٤٥] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَقًا وَلَمْ وَالْجِبَتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا ، فَمَنْ زَادَ عَنِ ابْنِ عُمَرَقًا لَا بُدَّ مِنْهُمَا ، فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَطَوَّعٌ .
- [٣١٤٦] صرثنا الأَشَجُ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ .
- ٥ [٣١٤٧] قَالَ أَبِكِ : هَذَا الْخَبَرُ يَـ دُنُّ عَلَى تَـوْهِينِ خَبَـرِ الْحَجَّاجِ بْـنِ أَرْطَاةَ ، عَـنِ ابْـنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِي؟ قَالَ : «لَا ، إِنْ تَعْتَمِزُ فَهُ وَ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِي؟ قَالَ : «لَا ، إِنْ تَعْتَمِزُ فَهُ وَ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِي؟ قَالَ : «لَا ، إِنْ تَعْتَمِزُ فَهُ وَ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ : سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِي الْمُنْكَ .

صرتناه بِشْرُبْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ .

فَلَوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَمَا خَالَفَ قَوْلَ لنَّبِيِّ ﷺ .

وَفِي خَبَرِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ الصَّبَيِّ بْنِ مَعْبَدِ فِي قِصَّةِ عُمَرَ كَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

٥ [٣١٤٨] صر ثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ الصَّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ : كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمْتُ ، فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيً ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي ، يُقَالُ لَهُ : وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ هُدَيْمُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : يَا هَنَاهُ ، إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ هُدَيْمُ (١)

<sup>• [</sup>٣١٤٥] [الإتحاف: خز قط كم ٢١٤٥].

<sup>• [</sup>٣١٤٦] [الإتحاف: خز ٣٤٣٨].

٥[٣١٤٧][الإتحاف: خز حم قط ٣٧١٦][التحفة: ت ٣٠١١].

٥ [٨٤٨] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٥٤٠٦] [التحفة: دس ق ٢٦٤٦].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالدال المهملة، وفي «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (٣٠/ ١٦٠) وفروعه بالمعجمة، =



£9A

وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبِتَيْنِ عَلَيَّ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَجْمَعَهُمَا؟ فَقَالَ: اجْمَعُهُمَا، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قَالَ: فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعَا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ (١) لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا مَعَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأْنُمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ! حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ رَجُلَا فَكَأَنَمَا أُلْقِي عَلَيَّ جَبَلٌ! حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ رَجُلَا فَقَالَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي اللهُ عُمْرَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبِينَا نَصْرَانِيًّا، وَإِنِي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي الْمُدْعُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبِينَا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي يَقَالُ لَهُ: هُدَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبِينَا نَصْرَانِينًا وَقَالَ اللهُ مُعَمَّمُهُ مَا اللهُ عَمْرَةً مَكْتُوبِينَا فَقَالُ الْعَدَيْبُ وَعَلْمَا أَنْيُثُ الْعُلَيْبُ وَعَلَى الْمَعْلَى الْمُعَلِيقِ مَا الْعَنْدُ مِنَ الْهَدْيِ، وَإِنْ لَى وَجَدْتُ الْمُعَمِّدِهُ وَاللهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُعَمِّلُهُ وَلَا الْعُلَيْبُ اللهُ الْمَوْدِينَ الْهُدِي وَقَالَ لِي عَمْرَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُلَالِي عَلَى الْمُ اللهُ اللهُ

قال أبركر: فِي تَرْكِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّكِيرَ عَلَى السَّبَيِّ بْنِ مَعْبَدِ قَوْلَهُ: وَإِنِّي وَجَدْثُ الْحَبَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَيَ - أَبْيَنُ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْعُمْرَةَ عِنْدَهُ تَطَوُّعًا لَا وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعُمْرَةُ عِنْدَهُ تَطَوُّعًا لَا وَاجِبَة ، لَأَشْبَهَ أَنْ الْخَطَّابِ كَانَتْ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعُمْرَةُ عِنْدَهُ تَطَوُّعًا لَا وَاجِبَة ، لَأَشْبَهَ أَنْ الْخَطَّابِ كَانَتْ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعُمْرَةُ عِنْدَهُ يَطُوعًا لَا وَاجِبَة ، لَأَشْبَهَ أَنْ لَا يُخْرَعَلَيْهِ قَوْلَهُ ، وَلَقَالَ لَهُ: لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَيْكَ بَلْ إِنَّمَا وَجَدْتُ الْحَجَّ مَكْتُوبَا عَلَيْهِ مَا أَفْتَاهُ هُدَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ مَنْ الْعَرْوَ ، وَفِي تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ مَا أَفْتَاهُ هُدَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَالَةٌ بَيِّنَةً وَلَا بَقَرَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَفِي قَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ مَا أَفْتَاهُ هُدَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَالَةٌ بَيِنَةً وَلَا بَقَرَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَفِيهِ وَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي جَائِزٌ عَنِ الْقَارِنِ كَهُوعَنِ الْمُتَمَتِعِ ، وَفِيهِ وَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي جَائِزٌ عَنِ الْقَارِنِ كَهُوعَنِ الْمُتَمَتِع ،

والمثبت هو الصواب. ينظر: «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٣٠١)، «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٣١٤)،
 «توضيح المشتبه» (٩/ ١٤٥).

<sup>(</sup>١) العذيب: مكان قرب الكوفة في العراق. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من سياق الحديث، ومن «سنن أبي داود» (١٧٩٥)، «المجتبئ» للنسائي (٢٧٣٩) من طريق جرير، به .

#### <u>ڪ</u>ِتَافِ النائيكِ





لَا كَمَا قَالَ ١ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْقِرَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ يَسُوقُهُ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ .

#### ٤٢٥ - بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ عُمَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ه [٣١٤٩] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ (') ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَىٰ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَالَ : وَإِذَا النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَىٰ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ ، فَقَالَ : وَإِذَا النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَىٰ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ (') ، ثُمَّ قَالَ : كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَرْبَعٌ .

٥[٣١٥٠] صرثنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بُنِ مَا مَا اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ. حَجَّتِهِ.

### ٤٢٦ - بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ النَّانُوبِ النَّانُوبِ النَّانِ بِهِمَا الْمُعْتَمِرُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ بِهِمَا

٥ [٣١٥١] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ اللَّهِ عَيْكَامُ ، قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ، إِلَّا الْجَنَّةُ».

۵[۲۹۹/پ]

٥ [٣١٤٩] [التحفة: م ت س ق ٧٣٢١ - خ م س ١٦٣٧٤]، وتقدم برقم: (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «شرحه» على مسلم (٨/ ٢٣٧): «حمله القاضي وغيره على أن مراده: إظهارها في المسجد، والاجتماع لها هو البدعة، لا أن صلاة الضحي بدعة».

٥ [٣١٥٠] [الإتحاف: خز حب حم ١٦٠٢] [التحفة: خ ١٤١٦ - خ م دت ١٣٩٣].

٥[٥١٥١][الإتحاف: خز ١٨١٥١- مي خز جاعه حب طحم ١٨١٦][التحفة: م ت ١٢٥٥٦-م ١٢٥٥٨- م س ١٢٥٦١- م ١٢٥٦٤- خ م س ق ١٢٥٧٣].



\$ (0.1)

٥ [٣١٥٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِيهِ سُمَيٍّ . ح وصرتنا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ ، إِلَّا الْجَنَّادِ قَالَ : يَبْلُغُ بِهِ .

#### ٤٢٧ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ جِهَادَ النِّسَاءِ الْحَبُّ وَالْعُمْرَةُ

وَفِي الْخَبَرِ - عِلْمِي - دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ؛ إِذِ النَّبِيُّ عَيَّاتُهُ أَعْلَمَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعُمْرَةَ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْحَجَّ

٥ [٣١٥٣] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ طَلْحَة، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ».

قَالَ أَبِكِر : فِي قَوْلِهِ ﷺ : «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» وَإِعْلَامُهُ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ؛ إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : «عَلَيْهِنَّ» أَنَّهُ وَاجِبٌ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ .

#### ٤٢٨ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥ [٣١٥٤] صرفنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَـرْوَانُ إِلَـى أُمِّ مَعْقِـلٍ مَهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَـرْوَانُ إِلَـى أُمِّ مَعْقِـلٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ

<sup>0[</sup>٣١٥٢][الإتحاف: خز ١٨١٥١][التحفة: م ت ١٢٥٥٦ - م ١٢٥٥٨ - م س ١٢٥٦١ - م ١٢٥٦٤ - خ م س ق ١٢٥٧٣]، وتقدم برقم : (٢٥٧٢) .

٥ [٣١٥٣] [الإتحاف: خز حب قط حم ٢٣١٠] [التحفة: خ س ق ١٧٨٧١ - خ ١٧٨٨١].

٥[٣١٥٤] [الإتحاف: مي خز كم حم ٢٣٦٨٤] [التحفة: د س ١٨٣٥٩ - د ١٨٣٦١ - س ١٢١٧٤ -ق ١٢١٧٥ - ت ق ١٨٣٦٠]، وتقدم برقم: (٢٤٣٣).

#### <u>ڪِتَافَ لِٺَاسُانَ</u>





الْعُمْرَةَ ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ ، فَأَبَىٰ عَلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُعْطِيَهَا ، وَقَالَ : «إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ (١) ، وَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ (٢) حَجَّة أَنْ تُجْزِئُ حَجَّة » .

قَال أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌ عَلَىٰ ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ شَيْعًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ، فَلَمْ يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالنَّبِيُ عَيَيْ قَدْ أَجَازَ لِأَبِي مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ، فَلَمْ يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ قَوْلِ مَعْقِلٍ تَسْبِيلَ الْبَكْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَلِيقِ: إِنَّ الْحَبْسَ يَتِمُ بِالْكَلَامِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجُهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ.

#### ٤٢٩ - بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْحَاجِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْإِحْرَامِ بِهِمَا<sup>(٣)</sup> مِنْ أَيِّ الْحِلِّ شَاءَ

ه [ ٣ ١٥٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَأَنَا أَبْكِي ، قَالَ : «فَلَا يَضُرُّكِ ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ أَبْكِي ، قَالَ : «فَلَا يَضُرُّكِ ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَبَ الله عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ ، وَنَزَلْنَا كَتَبَ الله عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ ، وَنَزَلْنَا مَعَهُ ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ ، فَلْتُهِلَ ( ٤ ) بِعُمْرَةٍ » .

<sup>(</sup>١) قوله: «من سبل الله» وقع في «الإتحاف» منسوبا لابن خزيمة: «في سبيل الله».

<sup>(</sup>٢) العدل: المِثْل والمساواة . (انظر: النهاية ، مادة: عدل) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «والإحرام بهما» كذا وقع في الأصل، ولعل الصواب: «الإحرام بها»، ويدل عليه حديث الباب.

٥[٥٥ ١٥] [الإتحاف: خز حب عه ٢٢٦١٤] [التحفة: خ م س ١٧٤٣٤ - د ١٧٤٤٠ - د ١٧٤٤١ - خ م س ١٥٥١٥] [الإتحاف: خز حب عه ١٧٥١٠ - خ م س ق ١٧٥٧٠ - م د ت س ق ١٧٥٧٠ - خ م س ق ١٧٥٧٠ - م د ت س ق ١٧٥٧٠ - خ م ١٧٥٠٠ - م ١٧٥٢٠ - خ ت ١٧٥٥٠ ]، وتقدم برقم: (٢٨٦٧)، (٢٩٨٤)، (٢٩٨٥)، (٣٠٠٣)، (٣٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فليهله»، والمثبت من «صحيح البخاري» (١٥٧٤)، «الإحسان» (٣٧٩٩)، من طريق محمد بن بشار، به .





#### ٤٣٠ - بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

وَالدَّلِيلِ ﴿ عَلَى أَنَّهَا تُعْدَلُ بِحَجَّةٍ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ وَيُجْعَلُ عِدْلَهُ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي لَا فِي جَمِيعِهِ ؛ إِذِ الْعُمْرَةُ لَوْ عَدَلَتْ حَجَّةً فِي وَيُجْعَلُ عِدْلَهُ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمُعَانِي لَا فِي جَمِيعِهِ ؛ إِذِ الْعُمْرَةُ لَوْ عَدَلَتْ حَجَّةً فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا لَقَضَى الْعُمْرَة مِنَ الْحَجِّ وَلَكَانَ الْمُعْتَمِرُ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ، وَكَانَ النَّاذِرُ حَجًّا لَوِ اعْتَمَرَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْهُ ، وَكَانَ النَّاذِرُ حَجًّا لَوِ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ وَضَاءً لِمَا أَوْجَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ نَذْرِ الْحَجِّ .

٥ [٣١٥٦] صر منا بِشْر بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَامِرِ الْأَحُولِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَنِيُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : أَمَا عِنْدِي مَا أُحِجُكِ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : أَمُرَأَةٌ لِزَوْجِهَا حُجَنِي عَلَىٰ نَاضِحِكَ ، قَالَ : ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَوَلَدُكِ ، قَالَتْ : حُجَّنِي عَلَىٰ جَمَلِكَ فَحُجَّنِي عَلَىٰ نَاضِحِكَ ، قَالَ : ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَوَلَدُكِ ، قَالَتْ : حُجَّنِي عَلَىٰ جَمَلِكَ فَكُرَنِ ، قَالَ : ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَتْ : فَبِعْ تَمْرَرَفًكَ ، قَالَ : ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَتْ : فَبِعْ تَمْرَرَفًكَ ، قَالَ : ذَلِكَ قُوتِي وَقُوتُكِ ، قَالَ : ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةٌ مَعَكَ ، فَقَالَتْ : أَقْرِئُ وَجُهَا النَّبِي وَوُجَهَا ، فَقَالَتْ : أَقْرِئُ وَهُمَا النَّبِي وَوُجُهَا النَّبِي وَوُجُهَا النَّبِي وَسُلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةٌ مَعَكَ ، فَأَتَىٰ زَوْجُهَا النَّبِي وَلُو جُهَا النَّبِي وَلُو جُهَا النَّبِي وَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ ، وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةٌ مَعَكَ ، فَقَالَتْ : حُجَّنِي عَلَىٰ وَوَلُكُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، وَإِنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتْنِي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلِنَّهُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، وَإِنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتْنِي وَلَوْجُهَا النَّهِ ، فَقَالَتْ : حُجَّنِي عَلَىٰ السَّلَامُ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : حُجَّنِي عَلَىٰ السَّلَامُ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : حُجَّنِي عَلَىٰ الْمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ مَلَىٰ الْمُولُونُ ، فَقُلْتُ : ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ وَيَى وَقُوتُكِ ، فَقُلْتُ : ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ وَيَى وَقُوتُكِ ، قَالَتْ : فَيعْ مُرَونَ فَقُلْتُ : ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ ، قَالَ : فَضَحِكَ ، فَقُلْتُ : فَالَ قَوْلَ الْ وَوَلَدُكُ ، قَالَتْ الْ فَوْلَ الْ الْمَا إِنَّ الْ عَنْ الْ الْ وَاللَّهُ وَلَى وَقُوتُ لُكَ ، قَالَ : فَصَحَدَلَ الْ فَالَ الْ الْ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِى الْمُولِي وَقُولُ الْ الْمُعْرِقِي وَقُوتُ لُكَ ، قَالَ : فَعَمَوى وَقُوتُ لُكَ ، قَالَ نَا فَالَ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِي وَلَا الْمُولِي الْمُؤْلُولُ

<sup>۩[</sup>١٠٣٠]

٥ [٣١٥٦][الإتحاف: خزكم ٧٢٤٥][التحفة: د ٥٣٧٤].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل في مواضع الحديث كلها، وعند أبي داود (١٩٨٣) وغيره، من طريق عبد الوارث بن سعيد: «أحجني».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي غالب المصادر : «أحججتها» .



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ، وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي ؛ عُمْرَةً فِي مَعَكَ؟ قَالَ: «أَقْرِثْهَا مِنِّي السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي ؛ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ».

#### ٤٣١ - بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَائَةِ

٥ [٣١٥٧] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١) ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ حُنَيْنٍ ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (٣) ، ثُمَّ أَمَّرَ التوبة : ١] ، قَالَ : لَمَّا قَفَلَ (٢) النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ حُنَيْنٍ ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (٣) ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرِ عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ .

## ٤٣٢ - بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِمَنْ لَا يَحُجُّ عَامَهُ ذَلِكَ وَالرُّحْصَةِ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ

ه [٣١٥٨] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَهُو: ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : «مَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجّ ، وَلُيفُعَلْ » .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ : أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِلَى أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ

٥ [٣١٥٧] [الإتحاف: خزحب ١٨٧٠٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «الإحسان» (٣٧١١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) القفول: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٣) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شيال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولا زال الاسم معروفا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٠٩).

٥[٨٥٨] [الإتحاف: خز كم ٣٢٣٦]، وتقدم برقم: (٢٦٧٠)، (٢٦٧١)، (٢٦٧٣)، (٣٢٨٧)، (٢٨٢٩)، (٢٨٢٩)، (٢٨٢٩)،





مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ أَخَرَ أَدَاءَ الْحَجِّ عَنْ أَوَّلِ سَنَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُ ؛ كَانَ فِيهَا عَاصِيًا لِلَّهِ ؛ لَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ فِيهَا عَاصِيًا لِلَّهِ ؛ لَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى ﷺ دَخَلَ مَكَةً فِي حَجَّةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ؛ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَيَّامٌ قَلَائِلُ ؛ لأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ دَخَلَ مَكَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجِّةِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، فَأَبَاحَ لِمَنْ أَحَبُ الْوُدَاعِ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، فَأَبَاحَ لِمَنْ أَحَبُ الرُّوعَ عَبْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجً .

#### ٤٣٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْفِعْلَيْنِ مِنْ جِنْسٍ ؛ إِذْ أَمَرَ اللَّهُ ﷺ بِهِمَا ، فَبَدَأَ بِـذِكْرِ أَحَـدِهِمَا فِي الْأَمْرِ قَبْلَ الْآخَرِ ، أَنَّ جَائِزًا أَنْ يَبْدَأَ الْمَأْمُورُ بِالْفِعْلَيْنِ بِأَحَدِهِمَا اللَّفِي . . . (١١) .

\* \* \*

هٔ[۳۰۰/ب].

<sup>(</sup>١) آخر النسخة الخطية ، وهو آخر ما وصلنا من الكتاب ، يسر الله الوقوف على تكملته .



# الِلْحَالِ يَكُولُ لِلْسُنُونَةُ فَيَاجِ الْخَالِلْ فَيْ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللّ

ه [٣١٥٩] كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ وَاللَّيْسَ ٱلْبِرُّ عِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ عِنْ طَهُورِهَا ﴾ الْآية [البقرة: ١٨٩].

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (١) .

٥ [٣١٦٠] كَانَتْ قُرَيْشٌ يُدْعَوْنَ الْحُمْسَ ، وَكَانُوا يَـدْخُلُونَ مِـنَ الْأَبْـوَابِ فِـي الْإِحْـرَامِ ، وَكَانُوا يَـدْخُلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي الْإِحْرَامِ . . . الْحَدِيثَ (٢) .

صرتنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابِ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ .

٥ [٣١٥٩] [الإتحاف: عه خز حب ٢١٢٤] [التحفة: خ م س ١٨٧٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣١٣٨) فقال: «وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار - واللفظ لابن مثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلنِّيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]».

٥ [٣١٦٠] [الإتحاف: خزكم ابن أبي حاتم بقي بن مخلد أبو الشيخ ٢٧٨٦].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٨٠٠) من طريق الأحوص بن جواب، بلفظ: «كانت قريش يدعون الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، فبينها رسول الله على في بستان، فخرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب! فقال: «ما حملك على ذلك؟» قال: رأيتك فعلت فعلت كها فعلت، فقال: «إني أحمس»، قال: إن ديني دينك، فأنزل الله على الله وكيس البرية إلى المناه المنا

٥[٣١٦١] كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا نَدْخُلُ قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَمْتَشِطَ (١) الشَّعِنَةُ، وَتَسْتَحِدًالْمُغِيبَةُ (١) . . . » الْحَدِيثَ .

مرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ (٣).

- ٥ [٣١٦٢] وعن مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَـنْ شُـعْبَةَ ، عَـنْ سَـيَّادٍ ، عَـنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ . . . نَحْوَهُ ، وَزَادَ : «عَلَيْكَ الْكَيْسَ (٤) الْكَيْسَ (٥) .
- ٥ [٣١٦٣] وعن مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْجَوَّازِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، بِمَعْنَاهُ : "إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ فَلَا يَطْرُقْهُمْ (٢٦) لَيْلًا » (٧٠) .
  - ٥ [٣١٦٤] وعن يُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ (^) .
    - ٥ [٣١٦١] [الإتحاف: مي خزعه حب حم عم ٢٨٢] [التحفة: خم دس ٢٣٤].
      - (١) الامتشاط: تسريح الشعر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مشط).
        - (٢) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (انظر: النهاية، مادة: غيب).
- (٣) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان» (٢٧١٤) من طريق هشيم، عن سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: فلم قال: «أمهلوا حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة».
  - ٥ [٣١٦٢] [الإتحاف: مي خز عه حب حم عم ٢٨٢٢] [التحفة: خ م دس ٢٣٤٢].
  - (٤) الكيس: العقل ، المراد هنا: الجماع ، فجعل طلب الولد عقلا. (انظر: النهاية ، مادة: كيس).
- - ٥ [٣١٦٣] [الإتحاف: مي خزعه حب حم عم ٢٨٢] [التحفة: خ م د س ٢٣٤٣].
  - (٦) الطرق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).
- (٧) أخرجه البخاري (٥٢٣٦) من طريق عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ﷺ : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» .
  - ٥ [٣١٦٤] [الإتحاف: مي خزعه حب حم عم ٢٨٢٢] [التحفة: خ م د س ٢٣٤٣].
- (٨) أخرجه أبو داود (٢٨٢٢) من طريق جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر ، عن النبي على قال : «إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل» .

## الآجا ذَيْ لِلْسِنُونَةُ فَإِنْ إِلْمَا قُالِي كَا حَالِمُ اللَّهِ الْهِ كَا الْمِالْمِينَ فَي الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّل



٥ [٣١٦٦] نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا، أَوْ يُخَوِّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ (٢).

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، دُونَ الزِّيَادَةِ (٣) .

ه [٣١٦٧] «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ بَيْتَ اللَّهِ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٤) ، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا (٥) ، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» .

٥ [٣١٦٥] [الإتحاف: مي خزعه حب حم عم ٢٨٢٢] [التحفة: خم دس ٢٣٤٢].

(۱) أخرجه البخاري (۵۲۳۹) فقال: «حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبًا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت، فإذا أنا برسول الله فقلت: يارسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال: «أتزوجت؟» قلت: نعم، قال: «أبكرًا أم ثيبًا؟» قال: قلت: بل ثيبًا، قال: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك». قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»».

٥ [٣١٦٦] [الإتحاف: مي خزعه طح حب حم ٣١٠٧] [التحفة: خ م دس ٢٥٧٧].

(٢) العثرات: جمع عَثْرة، وهي: الخطأ والسَّقطة. (انظر: اللسان، مادة: عثر).

(٣) أخرجه مسلم (١٩٨٢) من طريق محمد بن جعفر . وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي ، قالا - جميعًا : حدثنا شعبة ، عن محارب ، عن جابر ، عن النبي على بكراهية الطروق ، ولم يذكر : "يتخونهم" ، و «يلتمس عثراتهم» .

٥ [٣١٦٧] [الإتحاف: خزطح ٣٣٠٠] [التحفة: م س ٢٧٤٨].

(٤) اللابتان: مثنى اللابة، وهي الأرض التي ألبستها الحجارة السود، ولا زال أهل المدينة يعرفون اللابتين، وهما: حرة واقم ويسمونها: الحرة الشرقية، وهي التي تكون شرقي المدينة، من جهة طريق المطار. وحرة الوبرة ويسمونها: الحرة الغربية. ولكنك لا ترى الآن حرة، وإنها ترى بيوتا وعهارات، وأرضا مزفتة، ومبلطة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).

(٥) العضاه: جمع العضة ، وهي : كل شجر عظيم له شوك . (انظر: النهاية ، مادة : عضه) .





صر ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ (١) .

٥ [٣١٦٨] سَمِعَ سَعْدٌ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، فَقَالَ: مَا هَكَـذَا كُنَّا نُلَبِّي . . . الْحَدِيثَ .

عن [ . . . ] (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ [ . . . ] (٣) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ . وَقَالَ : يَأْتِي حَدِيثِ سَعْدِ (٤) .

٥ [٣١٦٩] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَة : «الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي . . .» الْحَدِيثَ .

صر أَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسٍ (٥).

ه [٣١٧٠] «إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٨٣) من طريق سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال النبي ﷺ : «إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها» .

٥ [٣١٦٨][الإتحاف: خزحم طح ٥٠٩٨].

<sup>(</sup>٢) كذا في «الإتحاف» ، وقال محققه في الحاشية : «ما بين المعقوفين بياض بالأصل ، (هـ) قدر ثلاث كلمات».

<sup>(</sup>٣) كذا في «الإتحاف» ، وقال محققه في الحاشية : «ما بين المعقوفين بياض بالأصل ، (هـ) قدر كلمة» .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في «مسنده» (١٢٤٤) فقال: «وحدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن سعد، أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه ذو المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا على الله المعارج، فقال المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا المعارج، فقال المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا المعارج، فقال المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا المعارج، فقال المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا المعارج، فقال المعارج، فقال المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا على المعارج، فقال المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا المعارج، فقال المعارج، ولكن لم نكن نقول هذا مع نبينا المعارج، فقال ال

٥ [٣١٦٩] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٤٥٢] [التحفة: خ دتس ١١١٥].

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠٨٥) فقال: «أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسهاعيل، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله على لأبي طلحة: «التمس لنا غلامًا من غلمانكم يخدمني»، فخرج أبوطلحة يردفني وراءه، وكنت أخدم رسول الله على كلما نزل، وكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال»».

٥ [٣١٧٠] [الإتحاف: خزحب حم ٣٥٧٤] [التحفة: س ٢٩٣٠].



صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ جَابِرِ (١) .

ه [٣١٧١] أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكَّ . . . الْحَدِيثَ .

صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ (٢) .

ه [٣١٧٢] سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ : «إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَطِيبُ الْكَلَامِ».

صرتنا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ - أَوِ: الْحَسَنُ - ابْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ الْمِصْرِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ (٣) .

ه [٣١٧٣] خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (١٤) ، فَلَمَّا قَفَلَ النَّاسُ كُنْتُ عَلَىٰ جَمَلِ لِي . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٠) من طريق الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله عن رسول الله عن إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا ، والبيت العتيق» .

٥ [٣١٧١] [الإتحاف: خزعه حب طحم ٣٧١٠] [التحفة: خس ٣٠٢٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢ ١٣) من طريق سفيان ، عن محمد بن المنكدر : سمعت جابرا قال : جاء أعرابي إلى النبي على الإسلام ، فبايعه على الإسلام ، ثم جاء الغد محمومًا فقال : أقلني ، فأبى ، فلم ولى قال : «المدينة كالكير ، تنفي خبثها ، وينصع طيبها» .

٥ [٣١٧٢] [الإتحاف: خزكم ٣٧١٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٨٠١) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أيوب بن سويد، حدثنا الأوزاعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: سئل رسول الله على: ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام، وطيب الكلام».

٥ [٣١٧٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٣٨١٨] [التحفة: خ م ٣١٢٧].

<sup>(</sup>٤) ذات الرقاع: غزوة للنبي على سنة أربع للهجرة. واختلفوا في سبب الاسم، فقيل: اسم شجرة، وقيل: لأن أقدامهم ثقبت من المشي فلفوا عليها الخرق. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٨).



8010

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَـدَّثَنَا يُـونُسُ بْـنُ بُكَيْرٍ ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ (١) .

٥ [٣١٧٤] «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٥) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله، قال : خرجت مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة ذات الرقاع مرتحلًا على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول اللَّه ﷺ جعلت الرفاق تمضى، وجعلت أتخلف، حتى أدركني رسول الله ﷺ، فقال: «ما لك يا جابر؟» قال: قلت: يا رسول الله ، أبطأ بي جملي هذا. قال: «فأنخه» ، وأناخ رسول الله ﷺ ، ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدك - أو قال: اقطع لي عصا من شجرة» ، قال: ففعلت ، قال: فأخذ رسول الله علي ، فنخسه بها نخسات ، ثم قال : «اركب» ، فركبت ، فخرج - والذي بعثه بالحق - يواهق ناقته مواهقة ، قال : وتحدث معى رسول الله ﷺ ، فقال : «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قال : قلت : يارسول الله ، بل أهبه لك . قال : «لا ، ولكن بعنيه» ، قال : قلت : فسمني به . قال : «قد أخذته بدرهم» ، قال : قلت : لا ، إذن يغبنني رسول الله ﷺ ، قال : «فبدرهمين» ، قال : قلت : لا ، قال : فلم يزل يرفع لي رسول الله ﷺ حتى بلغ الأوقية، قال: قلت: فقد رضيت، قال: «قد رضيت؟»، قلت: نعم، قال: «نعم»، قلت: هو لك ، قال : «قد أخنته» ، قال : ثم قال لي : «يا جابر ، هل تزوجت بعد؟» قال : قلت : نعم يا رسول الله ، قال: «أثيبًا، أم بكرًا؟» قال: قلت: بل ثيبًا، قال: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك!» قال: قلت: يا رسول الله ، إن أبي أصيب يوم أحد ، وترك بنات له سبعا ، فنكحت امرأة جامعة تجمع رءوسهن ، وتقوم عليهن، قال: «أصبت إن شاء الله»، قال: «أما إنا لو قد جئنا صرارا، أمرنا بجزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا؛ فنفضت نهارقها»، قال: قلت: والله يا رسول الله، ما لنا من نهارق، قال: «إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملًا كيسًا»، قال: فلم جئنا صرارا أمر رسول الله علي الله علي بجزور فنحرت، فأقمنا عليها ذلك اليوم، فلما أمسى رسول الله ﷺ دخل ودخلنا، قال: فأخبرت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله ﷺ، قالت: فدونك فسمعًا وطاعة، قال: فلم أصبحت أخذت برأس الجمل ، فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله ﷺ ، ثم جلست في المسجد قريبًا منه ، قال : وخرج رسول الله على المجمل ، فقال : «ما هذا؟» قالوا : يا رسول الله ، هذا جمل جاء به جابر ، قال : «فأين جابر؟» فدعيت له ، قال : «تعال أي ابن أخى ، خذ برأس جملك ، فهو لك» ، قال : فدعا بلالًا ، فقال : «اذهب بجابر، فأعطه أوقية»، فذهبت معه، فأعطاني أوقية، وزادني شيئًا يسيرًا، قال: فواللَّه ما زال ينمي عندنا ، ونرى مكانه من بيتنا ، حتى أصيب أمس فيها أصيب الناس ، يعني : يوم الحرة . ٥ [٣١٧٤] [الإتحاف: خز حم ابن منيع ، ابن أبي شيبة ، مسدد ، أبو يعلى ، الطيالسي ٣٩٠٤].





صرتنا بِشُرُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ (١) .

وَقَالَ : أَنَا أَشُكُ فِي سَمَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

ه [٣١٧٥] سمت أَحْمَدَ بْنَ مَنِيعٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيِّ، بِسَنَدِهِ إِلَى جَدِّهِ . . . فَذَكَرَهُ .

٥ [٣١٧٦] «مَنْ كُسِرَ ، أَوْ عَرِجَ ، أَوْ مَرِضَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» .

صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَلَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّفَهُ ، حَدَّثَنِي أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّفَهُ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍ و ، بِهَذَا . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَا : صَدَقَ (٢) .

٥ [٣١٧٧] صرى عَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَل بْنُ خُزَيْمَة ، حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَة ، سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍ ، عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِم . . . فَذَكَرَهُ . وَفِيهِ : عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُحْرِم . . . فَذَكَرَهُ . وَفِيهِ : عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في «مسنده» (٣٤٣٤) فقال: «وأخبرناه بشر بن معاذ العقدي ، قال: أخبرنا هشيم ، قال: أخبرنا حصين ، عن محمد بن طلحة ، عن جبير بن مطعم والنبي على أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه ، إلا المسجد الحرام»».

٥ [٣١٧٥] [الإتحاف: خز حم ابن منيع، ابن أبي شيبة، مسدد، أبو يعلى، الطيالسي ٣٩٠٤].

٥ [٣١٧٦] [الإتحاف: مي خز طح قط كم حم ٤١٣٧] [التحفة: دت س ق ٣٢٩٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٩٣) من طريق يحيئ بن سعيد وابن علية ، عن حجاج بن أبي عثمان ، قال : حدثني يحيئ بن أبي كثير ، قال : حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : سمعت النبي على يقول : «من كسر ، أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى» ، فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق .

٥ [٣١٧٧] [الإتحاف: مي خزطح قط كم حم ٤١٣٧].

#### مَهُمِيْكِ الْنَاخِرَالِيَةَ





قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: تَابَعَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَحْيَىٰ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ: الْحَجَّاجُ مُتْقِنٌ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عُثْمَانَ .

٥ [٣١٧٨] أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَىٰ قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ (١) ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا ، فَاسْتَلَبَهُ ، فَلَمَّا وَرَجَعَ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَرُدًّ إِلَيْهِمْ مَا أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِهِمْ ، قَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدًّ شَيْتًا .

صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعْدًا . . . فَذَكَرَهُ (٣) .

٥ [٣١٧٩] وعن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيِّ وَبِشْرِ بْنِ مُعَاذِ الْعَقَدِيِّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا وَمُن الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ : ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ بِشُوبُنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ : ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدٍ ، . . نَحْوَهُ (٤) .

٥ [٣١٧٨] [الإتحاف: خزطح كم حم ٥٠١٧] [التحفة: م ٣٨٦٨].

<sup>(</sup>۱) العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة إن لم يكن أشهر أودية الجزيرة العربية على الإطلاق، وهذا الوادي يطوف بالمدينة من جهة الجنوب والغرب والشيال، ولكنه بعيد عنها، ويصل إليه الآي من المدينة في خس عشرة دقيقة بالسيارة، ويمتد غربا إلى ما بعد ذي الحليفة عند آبار علي، على مسير ساعتين وثلثي ساعة، أما من الشيال فينتهي عند بئر رومة، والقسم المقارب للمدينة من العقيق الكبير أو الأكبر، وفيه بئر عروة، والأقصى الذي فيه ذو الحليفة يطلق عليه العقيق فحسب، والقسم الشيالي يسمى العقيق الصغير ولديه بئر رومة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩٤).

<sup>(</sup>٢) التنفيل: الزيادة في العطاء ، وأن يعطيه خاصة دون غيره . (انظر: جامع الأصول) (٩/ ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٨٥) من طريق عبدالله بن جعفر، عن إسهاعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا - أو: يخبطه، فسلبه، فلها رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم - أو: عليهم - ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله على أن يرد عليهم.

٥ [٣١٧٩] [الإتحاف: خزطح كم حم ٥٠١٧] [التحفة: م ٣٨٦٨].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في «مسنده» (١١٢٦) من طريق بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، قال: حدثني أبي إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد =

## الإَجْ إِلَى يُوَالْمِنْ فَيْهُ فِي جَافِ اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



٥[٣١٨٠] وعن الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى الْبَسْطَامِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعْتُ يَعْلَىٰ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَأَتَىٰ قَوْمٌ فِي عَبْدِ لَهُمْ أَخَذَ سَعْدٌ سَلَبَهُ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَبِي وَقَاصٍ وَأَتَىٰ قَوْمٌ فِي عَبْدٍ لَهُمْ أَخَذَ سَعْدٌ سَلَبَهُ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ وَقَاصٍ وَأَتَىٰ قَوْمٌ فِي عَبْدٍ لَهُمْ أَخَذَ سَعْدٌ سَلَبَهُ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ وَيَعْدَ حُدُودَ الْحَرَمِ فَقَالَ : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ ، فَمَنْ أَلَا عَلَيْكُمْ طُعْمَتَهُ ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَغْرَمَ إِلَيْكُمْ ثَمَنَ سَلَبِهِ (١) .

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: سُلَيْمَانُ هَـذَا قَـدْ رَوَىٰ عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ أَيْـضًا، وَقَـالَ: أَدْرَكْـتُ الْمُهَاجِرِينَ: عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَغَيْرَهُمَا.

٥ [٣١٨١] «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ<sup>(٢)</sup> إِلَّا إِلَى فَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي ، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعُبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ السَّمْسُ » . وَنَهَى عَنْ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ السَّمْسُ » . وَنَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .

صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، سَمِعَ قَزَعَةَ ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ<sup>(٣)</sup> .

غلامًا يقطع شجرة ، فسلبه ، فلم رجع سعد جاء أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم ،
 فقال : معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله عليه ، وأبئ أن يرده عليهم .

٥ [٣١٨٠] [الإتحاف: خزطح كم حم م ٧١ ٥٠] [التحفة: م ٣٨٦٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «شرح الآثار» (٦٢٩٩) من طريق وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليهان بن أبي عبد الله قال: شهدت سعد بن أبي وقاص عن سليهان بن أبي عبد الله قال: شهدت سعد بن أبي وقاص عن سلبه ، فأخذ سلبه ، فكلموه أن يرد عليه سلبه ، فأبئ ، وقال: إن رسول الله على الله على المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد في سلبه ، فأبئ ، وقال: إن رسول الله على المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود ، فمن وجده فله سلبه» ، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله على ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه ، فعلت .

٥ [٣١٨١] [الإتحاف: حم خز حب طح ٦٣٩٥] [التحفة: خ م (ت س ق) ٤٢٧٩].

<sup>(</sup>٢) شد الرحال: الرحال: جمع رحل، وهو: البعير، وقيل: ما يوضع على البعير، ثم يعبر به عن البعير، وشده كناية عن السفر. (انظر: مجمع البحار، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٧٥) ، مسلم (١٣٥٨) من طريق عبد الملك بن عمير ، عن قزعة مولى زياد ، قال : =





٥ [٣١٨٢] أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلًا مِنْ خُدْرَةَ امْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أَسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ . . . الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : «هُوَ هَذَا الْمَسْجِدُ ، وَفِي ذَاكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ» .

عن مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) .

٥ [٣١٨٣] وعن يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَصَفْوَانَ بْنِ عِيسَى - كِلَاهُمَا ، عَنْ أُنيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .

٥ [٣١٨٤] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لِللَّهِ عَيَّا مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ: أَنْ يُعْضَدَ (٢) شَجَرُهَا، أَوْ يُخْبَطَ.

صر ثنا بُنْدَارُ وَالدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي زَيْنَ بُغُدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي زَيْنِ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ (٣) .

٥ [٣١٨٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ٥٨٤١] [التحفة: ت ٤٤٤٠].

<sup>-</sup> سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبي على ثنتي عشرة غزوة - قال: أربع سمعتهن من رسول الله على - أو قال: يحدثهن عن النبي على - فأعجبنني، وآنقنني، أن: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم يومين - الفطر والأضحى - ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى». وأخرجه الترمذي (٣٢٦) من طريق سفيان، به، مقتصرًا على الجملة الأولى منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۹۱) من طريق صفوان ، حدثنا أنيس بن أبي يحيى ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا من بني عمرو بن عوف ورجلا من بني خدرة امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال العوفي : هو مسجد قباء ، وقال الخدري : هو مسجد رسول الله على ، فأتيا رسول الله على فشألاه عن ذلك ، فقال : «هو مسجدي هذا ، وفي ذلك خير كثير» .

٥ [٣١٨٣] [الإتحاف: خزحب كم حم ٥٨٤١] [التحفة: ت ٤٤٤٠].

٥ [٣١٨٤] [الإتحاف: خز طح حم ٥٥٨٥] [التحفة: س ٤٤٤٧].

<sup>(</sup>٢) يعضد: يقُطع. (انظر: اللسان، مادة: عضد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (٤٤٧٨) فقال : «أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا يحيين ، 😑



010

٥ [٣١٨٥] «تُفْتَحُ الْيَمَنُ ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ . . .» الْحَلِيثَ .

صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ (١) .

٥ [٣١٨٦] وعن مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ (٢) .

٥ [٣١٨٧] كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّىٰ (٣) الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمَصَاحِفِ.

صر ثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ ، قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ . . . فَذَكَرَهُ (٤) .

٥ [٣١٨٥] [الإتحاف: طخز عه حب حم ٥٨٩٦] [التحفة: خ م س ٤٤٧٧].

(۱) أخرجه ابن عساكر في «معجم الشيوخ» (۱۲۹۷) من طريق أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن سفيان بن أبي زهير ، قال : سمعت النبي ﷺ : «تفتح اليمن ، فيأتي منها قوم يبسون ، فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وتفتح العراق ، فيأتي منها قوم يبسون ، فيتحملون بأهاليهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وتفتح الشام ، فيأتي قوم يبسون ، فيتحملون بأهاليهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وهو في البخاري (١٨٨٧) من طريق مالك ، مسلم (١٤٠٥) من طريق ابن جريج – كلاهما ، عن هشام ، به .

٥ [٣١٨٦] [الإتحاف: طخزعه حب حم ٥٨٩٦] [التحفة: خ م س ٤٤٧٧].

(۲) أخرجه مسلم (١٤٠٥) فقال: «حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت رسول الله على يقول: «تفتح اليمن، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

٥ [٣١٨٧] [الإتحاف: خزحب حم ٥٩٦٦] [التحفة: خم ق ٤٥٤].

(٣) التحري: القصد والاجتهاد في الطلب . (انظر: النهاية ، مادة: حرا) .

(٤) أخرجه مسلم (٩٩٤) فقال: «حدثنا محمد بن مثنى، قال: حدثنا مكي، قال: يزيد أخبرنا، قال: كان =

<sup>=</sup> عن سعد بن إسحاق ، قال : حدثتني زينب ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله ﷺ حرم ما بين لابتي المدينة : أن يعضد شجرها ، أو يخبط » .

٥ [٣١٨٨] جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ (١) وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ لَكَ صَاحِبَانِ لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ ، قَالَ : هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا .

صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَلِي مَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَلِي وَائِلِ ، قَالَ : جَلَسَ . . . فَذَكَرَهُ (٢) .

ه [٣١٨٩] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ . . . الْحَدِيثَ .

صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٣).

٥ [٣١٩٠] «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ! وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ! وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ عَيْرَكِ».

<sup>-</sup> سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة! قال: رأيت النبي على يتحرى الصلاة عندها». وهو عند البخاري (٤٩٩) عن المكي، به.

٥ [٣١٨٨] [الإتحاف: خز حم ٦٣٤٤] [التحفة: خ دق ٤٨٤٩].

<sup>(</sup>١) الصفراء: الذهب. (انظر: النهاية، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٥/ ٢٥٩) من طريق سفيان بن عيينة ، عن سفيان الثوري ، عن واصل بن حيان الأحدب ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، قال : جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام ، فقال لي : جلس إلي عمر بن الخطاب علين مجلسك هذا ، فقال : لقد هممت أن لا أترك فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها ، يعني : الكعبة ، قال شيبة : فقلت : إنه كان لك صاحبان فلم يفعلاه : رسول الله عليه ، وأبو بكر علين ، فقال عمر : هما المرءان أقتدي بهما . وهو عند البخاري (١٦٠٨) من طريق الثوري ، به .

٥ [٣١٨٩] [الإتحاف: مي خزعه حم ٦٩٧٨] [التحفة: م دس ق ٥٢٣٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٠٩) من طريق أبي معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن مورق العجلي ، عن عبد الله بن جعفر قال : وإنه قدم من سفر فسبق بي جعفر قال : كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته ، قال : وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه ، فحملني بين يديه ، ثم جيء بأحد ابني فاطمة ، فأردفه خلفه ، قال : فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . [٢٩١٩] [التحفة : ت ٥٥٣٩].

## 010

#### الإَحْ إِنْ يُؤْمِنُهُ فَي خَافِ إِلْهُ فَالِي كَالِمَ الْمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّاللَّهُ الللَّا الللللَّا الللَّا الللللَّا الللَّا



صر ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (١) .

ه[٣١٩١] إِنَّ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَتِ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (٢) مِنْ قَبْلُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّى التَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّى أَثَرَهَا (٣) عَلَى سَارَةَ . . . الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْأَخَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْأَخَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْأَخَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْأَخْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْأَخْرِ ، عَنْ اللهِ عَبَّالِ أَنْ عَبَّالٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان» (٣٧١٣) من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا ابن خثيم، عن سعيد بن جبير وأبي الطفيل، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أطيبك من بلدة! وأحبك إلي! ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك».

٥ [٣١٩١] [الإتحاف: خز حم حب ٧٤١٦] [التحفة: خ س ٥٦٠٠].

<sup>(</sup>٢) المنطق: ما يربط به الوسط. (انظر: النهاية ، مادة: نطق).

<sup>(</sup>٣) إعفاء الأثر: إخفاؤه . (انظر: اللسان ، مادة: عفا) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩١٠٧) فقال: «عن معمر، عن أيوب وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: سلوني يا معشر الشباب، فإني أوشكت أن أذهب من بين أظهركم، فأكثر الناس مسألته، فقال له رجل: أصلحك الله، أرأيت المقام، هو كها كنا نتحدث؟ قال: ماذا كنت تتحدث؟ قال: كنا نقول: إن إبراهيم المنتخلا حين جاء عرضت عليه أم إسهاعيل النزول، فأبئ، فجاءت بهذا الحجر، فقال: ليس كذلك، قال سعيد: قال ابن عباس: أول ما اتخذت النساء المنطق من قبل أم إسهاعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسهاعيل وهي ترضعه، حتى وضعهها عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهها هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسهاعيل، فقالت: «يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الموضع، ليس فيه إنس ولا شيء؟» فقالت له ذلك مرازا، وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: «آلله أمرك بهذا؟» قال: «نعم»، قالت: «إذن لا يضيعنا»، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم الشخلاط حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات: ﴿ رَبّنَا إِنّي أَسكنتُ مِن ذُريّتِي يوادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الستقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات: ﴿ رَبّنَا إِنّي أَسكنتُ مِن ذُريّتِي يوادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الستقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات: ﴿ رَبّنَا إِنّي أَسكنتُ مِن ذُريّتِي يوادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الستقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات: ﴿ وجعلت أم إسهاعيل ترضع إسهاعيل، وتشرب من ذلك الشعوب من ذلك





" الماء ، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت ، وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : يتلبط -فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها ، فقامت عليه ، ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا، فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، وسعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة ، فقامت عليها ، ونظرت : هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا ، ففعلت ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس : قال النبي عليه عليه : «فلذلك سعى الناس بينهما» ، فلم أشرفت على المروة سمعت صوتًا ، فقالت : «صه» ، تريد نفسها ، ثم تسمعت ، فسمعت أيضا ، ثم قالت : «قد أسمعت إن كان عندك غواث» ، فإذا بالملك عند موضع زمزم يبحث بعقبه \_ أو قال: بجناحه \_ حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه هكذا، وتقول بيدها، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، وهي تغور بقدر ما تغرف، قال ابن عباس: قال النبي ﷺ: «يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لم تغرف من الماء - كانت زمزم عينًا معينًا» ، قال: فشربت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك: «لا تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله»، وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية ، تأتيه السيول تأخذ عن يمينه وشهاله ، فكانوا كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أو: أهل بيت من جرهم - مقبلين من طريق كداء، فنزلوا بأسفل مكة، فرأوا طائرًا حاتمًا ، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء ، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ، فأرسلوا جريا أو جريين ، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، وأم إسماعيل على عند الماء، فقالوا: تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: «نعم، ولكن لا حق لكم في الماء»، قالوا: نعم، قال ابن عباس: قال النبي على : «فألفي ذلك أم إسهاعيل ، وهي تحب الأنس» ، فنزلوا ، وأرسلوا إلى أهليهم ، فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ، وشب الغلام ، وتعلم العربية منهم أنفسهم ، وأعجبهم حين شب الغلام ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه ، فقالت : خرج يبتغي لنا ، ثم سأل عن هيئتهم ، وعن عيشهم ، فقالت : نحن بشر ، في ضيق وشدة، وشكت إليه، قال: «فإذا جاء زوجك فأقرئيه السلام، وقولي له: يغير عتبة بابه»، فلم جاء إسماعيل كأنه أنس شيئًا ، قال : «فهل جاءكم من أحد؟» قالت : نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألنا عنك، فأخبرته، وسألنا عن عيشنا، فأخبرته أنا في شدة وجهد، قال: «أبي أوصاك بشيء؟» قالت: نعم ، أمرني أن أقرأ عليك السلام ، ويقول : «غير عتبة بابك» ، قال : «ذلك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، الحقي بأهلك» ، فطلقها ، ثم تزوج أخرى ، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ، ثم أتاهم بعد ذلك ، فلم يجده ، فدخل على امرأته ، فسأل عنه ، قالت : خرج يبتغي لنا ، قال : «كيف أنتم؟» وسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت: بخير، ونحن في سعة، وأثنت على الله، قال: «ما طعامكم؟» قالت: اللحم، قال: «فما شرابكم؟» قالت: الماء، قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء»، قال النبي ﷺ يومئذ: «لم يكن =

#### الآجا ذَيْ الْمُنْ يُونَةُ فَيْ خَاخَ الْأَوْالِي كَالِمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ



٥ [٣١٩٢] وعن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيِّ ، قَالَ - وَكَانَ لَـهُ خَالُ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَلِبِ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ لَعِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، إِذْ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ لَعِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، إِذْ تَحَدَّثْنَا . . . فَذَكَرَ بَعْضَهُ (١) .

- حَبّ، ولو كان لهم حَبّ دعا لهم فيه"، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه مني السلام، وأمريه أن يثبت عتبة بابه"، فلما جاء إسهاعيل قال: «هل أتاك أحد؟» قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، وسألني عنك، فأخبرته، وسألني عن عيشنا فقلت: إنا بخير، قال: «هل أوصاك بشيء؟» قالت: هو يقرأ عليك السلام، ويقول لك أن تثبت عتبة دارك، قال: «ذلك أبي، وأنت العتبة، فأمرني أن أمسكك»، ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسهاعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم، فلها رآه قام، فصنعا كها يصنع الوالد بالولد، ثم قال: «يا إسهاعيل، إن الله يأمرني أن أبتني بيتًا هاهنا»، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، يأتيها السيل من ناحيتها، ولا يعلو عليها، فقاما يحفران عن القواعد، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إبراهيم يأتي بالحجارة، وإسهاعيل يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسهاعيل يناوله، وهما يقولان: ﴿رَبّنًا تَقَبّلُ مِنّاً إِنّكَ أَنتَ السّويعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، فبعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت، وهما يقولان: ﴿رَبّنًا تَقَبّلُ مِنّاً إِنّكَ أَنتَ السّويعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. قال معمر: وسمعت رجلا يقول: كان إبراهيم يأتيهم على البراق، قال وسمعت رجلا يقول: كان إبراهيم يأتيهم على البراق، قال قوريش: إنه ربط آخريقول: بكيا حين التقيا حتى أجابتهم الطير. قال معمر: إن عمر بن الخطاب قال لقريش: إنه جرهم، فتهاونوا فيه، ولم يعظموا حرمته، فأهلكهم الله، ثم وليه بعدهم جرهم، فتهاونوا فيه، ولم يعظموا حرمته، فأهلكهم الله، فلا تهاونوا به، وعطموا حرمته،

٥ [٣١٩٢] [الإتحاف: خز حم حب ٧٤١٦] [التحفة: خ س ٥٦٠٠].

(۱) أخرجه ابن مردويه ، كما في «تفسير ابن كثير» (۱/ ٤٢٩) من طريق عبد الملك بن جريج ، عن كثير بن كثير ، قال : كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلا ، فقال سعيد بن جبير : سلوني قبل أن لا تروني ، فسألوه عن المقام ، فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس ، فذكر الحديث بطوله .

وأخرجه البخاري (٣٣٦٧) معلقًا، من طريق ابن جريج، أما كثير بن كثير فحدثني، قال: إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس، قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عَلِما المنظمية وهي ترضعه، معها شنة، لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل.

### مَهُمُلِحِ اللَّهُ أَلَيْهُ





- ٥ [٣١٩٣] وعن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ مِنْهَالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . نَحْوَهُ (١) .
- ه [٣١٩٤] بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَـعَ عَـنْ رَاحِلَتِـهِ ، فَأَقْعَـصَتْهُ . . . الْحَدِيثَ .

- ه [٣١٩٥] وعن يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ ، قَالًا: حَدَّثَنَا هُـشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا وَ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . نَحْوَهُ (٣) .
- ٥ [٣١٩٦] وعن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . نَحْوَهُ (٣) .

٥ [٣١٩٣] [الإتحاف: خزحم حب ٧٤١٦] [التحفة: خ س ٥٦٠٠].

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۳۲۱) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن إبراهيم جاء بإسهاعيل علي المنتقل وهاجر، فوضعها بمكة في موضع زمزم... فذكر الحديث، ثم جاءت من المروة إلى إسهاعيل وقد نبعت العين، فجعلت تفحص العين بيدها هكذا، حتى اجتمع الماء من شقه، ثم تأخذه بقدحها فتجعله في سقائها، فقال رسول الله علي : «يرحمها الله، لو تركتها لكانت عينًا سائحة تجري إلى يوم القيامة».

٥ [٣١٩٤] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط ش حم ٧٤٢٨] [التحفة: م د ٤٣١٠].

(٢) أخرجه البخاري (١٢٧٧) من طريق حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس بينه قال : بينها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته ، فوقصته - أو قال : فأوقصته - قال النبي على : «اغسلوه بهاء وسدر ، وكفنوه في ثويين ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» .

٥ [٣١٩٥] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط شحم ٧٤٢٨] [التحفة: م د ٤٣١٠].

- (٣) أخرجه البخاري (١٢٧٧) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بخض قال: بينها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته، فوقصته أو قال: فأوقصته قال النبي على النبي المسلوه بهاء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».
  - ٥ [٣١٩٦] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط ش حم ٧٤٢٨] [التحفة: م د ٤٣١٠].

# النَّهُ إِنْ يُمَا لِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



- ٥ [٣١٩٧] وعن الزَّعْفَرَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (١).
- ٥ [٣١٩٨] وعن سَلْم بْنِ جُنَادَة ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (٢).
- ٥ [٣١٩٩] وعن الْفَضْلِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ <sup>(٣)</sup> .
- ه [٣٢٠٠] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، سَـمِعْتُ أَبَـا حَاضِـرِ الْحِمْيَرِيِّ (٤) يُحَـدُثُ

٥ [٣١٩٧] [الإتحاف: مي خزجا عه حب قط ش حم ٧٤٢٨] [التحفة: م د ٤٣١٠].

(١) أخرجه البخاري (١٨٥٠) من طريق منصور ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس هجيسه قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله ﷺ، فقال: «اغسلوه، وكفنوه، ولا تغطوا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يهل» .

٥ [٣١٩٨] [الإتحاف: مي خزجاعه حب قط شحم ٧٤٢٨] [التحفة: م د ٤٣١٠].

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٢٢٥/٥) من طريق وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مُشِيِّك ، أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم ، فهات ، فقال رسول الله ﷺ : «اغسلوه بهاء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».

٥ [٣١٩٩] [الإتحاف: مي خزجا عه حب قط ش حم ٧٤٢٨] [التحفة: م د ٤٣١٠].

- (٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٧/١٢) من طريق عبدالأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ﴿ عَلْ قَال : بينا رسول اللَّه ﷺ يسير ومعه رجل من المسلمين محرم ، إذ عثر به بعيره ؛ فوقع عنه ، فوقص ، فقال رسول الله علي الله عليه : «اغسلوه بالماء والسدر، وكفنوه في ثوبيه الذي أحرم فيهما ، ولا تغطوا وجهه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة مهلا» .
  - ٥ [ ٣٢٠٠] [الإتحاف: خزكم ٨٠٥٨] [التحفة: د ٥٨٧٣].
- (٤) في «الإتحاف»: «الحميدي» ، وهو خطأ ، والمثبت من «سنن أبي داود» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكيال» (١٩/ ٣٤٩).



أَبِي ، قَالَ : خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا . . . فَذَكَرَ الْقِصَةَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَبْدِلِ الْهَدْيَ فَإِنَّ . . . فَذَكَرَهُ (١) .

٥ [٣٢٠١] وعن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الطَّبَّاعِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَاضِرٍ - أَوِ: ابْنَ حَاضِرٍ - يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أُمِرُوا بِإِبْدَالِ الْهَدْيِ . . . الْحَدِيثُ (٢) .

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ: هُوَ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ أَبُو حَاضِرٍ.

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: إِنْ كَانَ هُوَ عُثْمَانَ بْنَ حَاضِرٍ فَإِنَّ لَهُ حَدِيثًا ثَانِيًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٥ [٣٢٠٢] صرثنا عَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ

٥ [ ٣٢٠١] [ الإتحاف: خز كم ٨٥٨٨] [ التحفة: د ٥٨٧٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۸٦٤) قال: الحدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران، قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلها انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلها كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس، فسألته، فقال: أبدل الهدي ؛ فإن رسول الله على أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٨٦٤) من طريق يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا عمرو بن ميمون ، قال : سأل أبي أبا حاضر – أو : ابن حاضر – وأنا شاهده ، بمكة : هل بلغك أن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي الذي صده المشركون أن يبلغ محله ؟ فقال له : على الخبير سقطت ، إني لجالس عند ابن عباس ويشف – أو : قال له رجل : إني كنت عاملا لابن الزبير ويشف ، فأقبلنا نريد مكة ، ومعي هدي لنفسي ولغيري ، فبلغني نزول حصين بن نمير على أهل مكة بأهل الشام ؛ لقتال ابن الزبير ويشف ، فخفت أن أدخل مكة ، فنحرت الهدي الذي معي لنفسي ولغيري على ماء من تلك المياه ، وقسمت اللحم بين أهله ، أفأجزا ذلك عني ؟ فقال له ابن عباس ويشف : أمروا بإبدال الهدي في أهل الحديبية أسوة ؟ فقال الرجل : وما أمر أهل الحديبية ؟ فقال ابن عباس ويشف : أمروا بإبدال الهدي في العام التابع الذي دخلوا منه مكة ، فأبدلوا ، ونحرت الإبل ، وقدم رجل من أهل اليمن ببقر له ، فرخص لمن لم يجد بدنة من الإبل في اشتراء مقة .

٥ [٣٢٠٢] [الإتحاف: خزكم ٨٠٥٨].

## الْجَالْ بَالْمُنْكُونَةُ فَاجْالُولِهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ



إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ قَالَ : حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ ذِي أَصْبَحَ فَقَالَتْ : مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِزَكَاةِ مَالِهَا (١٠).

٥ [٣٢٠٣] «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا».

مرشنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهِرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢) .

٥ [٣٢٠٤] كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكُنْتُ فَتَى شَابًا عَزَبًا . . . الْحَدِيثَ .

صر ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، يَعْنِي : ابْنَ سُوَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ (٣).

(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٩٩٨) قال : «أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت : مالي في سبيل اللَّه ، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها ، فحلف زوجها ألا يفعله ، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس ، فقالا : أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فتتصدق بزكاة مالها» .

٥ [٣٢٠٣] [الإتحاف: خزطح حب حم ٧٠٥٤].

(٢) أخرجه أحمد (١٦٣٦٧) قال : «حدثنا يونس، قال : حدثنا حماد، يعني : ابن زيد، قال : حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله علي الله عليه عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير قال: ألف صلاة فيها سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في

٥ [٣٢٠٤] [الإتحاف: خزحب ٩٤٣٣] [التحفة: خت د ٦٧٠٤].

(٣) أخرجه المصنف برقم: (٣٢٢) قال: «حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبدالله الخولاني، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا يونس بن يزيد، أخبرني الزهري، حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد، قال عبدالله بن عمر: وكنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله عليه ، وكنت فتى شابا عزبا ، وكانت الكلاب تبول ، وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال أبوبكر: يعني: تبول خارج المسجد، وتقبل وتدبر في المسجد بعدما بالت».



340

٥ [٣٢٠٥] كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّةِ إِذَا قَفَلَ قَالَ: «آيِبُونَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ . . .» الْحَدِيثَ .

صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١) .

٥ [٣٢٠٦] «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ لِلْمُحْرِمِ . . . » الْحَدِيثَ .

صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢) .

٥ [٣٢٠٧] «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا . . . » الْحَدِيثَ .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَالَ : أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ زَمْعَةَ (٣) .

ه [٣٢٠٨] اشْتَرَىٰ أَبُو بَكْرِ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي الْهِجْرَةِ .

٥ [٣٢٠٥] [الإتحاف: خزحم ٩٥٠٩] [التحفة: خ س ٦٧٦٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٨) قال: «حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا صالح بن كيسان ، عن سالم ، عن أبيه ، كان النبي على إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، آيبون – إن شاء الله ، تائبون ، عابدون لربنا ، حامدون » .

٥ [٣٢٠٦] [الإتحاف: خزعه طح حم ٩٨٦٠] [التحفة: م ٧١٣٨].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥٢٠٢) من طريق سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : وقال رسول الله ﷺ ، يعني : «خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن : الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحدأة» .

٥ [٣٢٠٧] [الإتحاف: مي خز ٨٦١٩].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «سننه» (٤٤٤) من طريق أبي عامر العقدي ، عن زمعة ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي على قال : «لا تطرقوا النساء ليلا» ، قال : وأقبل رسول الله على قافلاً ، فانساق رجلان إلى أهليهم ، وكلاهما وجد مع امرأته رجلاً .

وأما قول المصنف: «أنا أبرأ من عهدة زمعة» فقد تقدم برقم: (٢٩١٨).

٥ [٣٢٠٨] [الإتحاف: خزعه حب كم حم ٩٢٤٠] [التحفة: خ م ٦٥٨٧].

#### الآخِاخِينَ لِلْسَوْرَةُ فَإِنْجَافَ الْمَرَةُ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِيقِ (١) .

(١) أخرجه البزار في «مسنده» (٥٠) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال: اشترئ أبو بكر من عازب رحلًا بثلاثة عشر درهمًا ، فقال أبو بكر رحمة الله عليه : قل للبراء فليحمله إلى رحلي ، فقال : لا ، إلا أن تحدثنا حين خرج رسول الله ﷺ وأنت معه ، فقال أبو بكر : خرجنا والمشركون يطلبون ، فأدلجنا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة ، فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه؟ فإذا نحن بظل صخرة ، ففرشت لرسول الله عليه في فروة ، ثم قلت : اضطجع يا رسول الله ، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرئ من طلب أحد؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا ، فسألته : لمن أنت يا غلام؟ قال : لرجل من قريش ، وانتسب حتى عرفته ، فقلت : هل في غنمك من لبن؟ قال : نعم ، قلت: فهل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه. قال أبو إسحاق: قال البراء: ونفض إحدى يديه بالأخرى، قال: فحلب لي كثبة من لبن، وقد رويت، ومعى إداوة لرسول الله على فنها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد، ثم أتيت به رسول الله عليه ، فقلت: اشرب، فشرب حتى رضيت، قلت: الرحيل يا رسول الله ، فارتحلنا والقوم يطلبونا ، فلم يدركنا أحد غير سراقة بن مالك على فرس ، قلت : هذا طلب قد لحقنا يارسول اللَّه ، قال: «لا تحزن ، إن اللَّه معنا» ، حتى إذا دنا منا ، وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة ، قلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله ، قال : وبكيت ، فقال : لم تبك؟ قلت : أما والله ما على نفسي أبكي ، ولكن أبكى عليك ، فدعا عليه رسول الله عليه : «اكفناه» ، فساخت فرسه في الأرض إلى بطنها ، ووثب عنها إلى الأرض ، ونادئ : يا محمد ، إن هذا - أحسبه قال : منك ، أو عملك ، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه ، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب ، وخذ سهما مني ، فإنك ستمر على إبل لي بمكان كذا وكذا، فخذ منها ما شئت، فقال له رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله عِيلَةِ ؟ فانطلق ، فرجع إلى أصحابه ، وأنا مع رسول الله عِيلَة ، حتى انتهينا إلى المدينة ، فتلقاه الناس على الطرق ، النساء والخدم في الطرق يقولون : اللَّه أكبر ، جاء محمد ، جاء رسول الله ، وتنازعه القوم أيهم ينزل عليه؟ فقال نبي الله ﷺ : «ننزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب؛ لنكرمهم بذلك» ، ثم أصبح فغدا حيث أمر، قال البراء: وكان أول من قدم علينا عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهُ فِي عشرين راكبًا ، فقلنا: ما فعل رسول الله ﷺ؟ فقال: هو على أثري، ثم قدم رسول الله ﷺ، فما قدم رسول الله ﷺ حتى قرأت سورًا من المفصل.

وأخرجه بعده مختصرًا بدون المتن (٥١)، قال: «وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن النبي ﷺ... بنحوه».





ه [٣٢٠٩] رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ وَاقِفَا بِالْحَزْوَرَةِ ، يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنَّـكِ لَخَيْـرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، لَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ».

صرتنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ الزُّهْرِيِّ (١) .

٥[٣٢١٠] سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ عَلَىٰ أَحَدِ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢) .

٥ [٣٢١١] أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ أَوَّلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَةَ ، وَأَنَّهُ خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ أَوَّلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَةَ ، وَأَنَّهُ خَرَجَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ وَمَعَهُ عَلِيٍّ . . . الْحَدِيثَ .

مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلِّى الْبَصْرِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا

٥ [٣٢٠٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ٩٣٣٢] [التحفة: ت س ق ٢٦٤١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (٤/ ١٠ / ١٥٥٢) من طريق عبدالله بن وهب، عن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني أبوسلمة، عن عبدالله بن عدي. ح وحدثني محمد بن منصور الطوسي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبوسلمة، أن عبدالله بن عدي أخبره. ح وحدثني هارون، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، حدثنا عقيل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري قال: سمعت رسول الله وهو واقف على ناقته بالحزورة يقول: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت».

٥ [٣٢١٠] [الإتحاف: خز حم ١٠٠٤٦] [التحفة: خ د ٧٣٤٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالله بن أحمد، عن أبيه في «مسنده» (٩/ ٩٣) وجادة، قال: «حدثنا محمدبن بكر، أخبرنا ابن جمر: ابن جريج، قال: قال عكرمة بن خالد: سألت عبدالله بن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال ابن عمر: لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج، قال عكرمة: قال عبدالله: اعتمر النبي على أحد يعتمر قبل أن يحج».

٥ [٣٢١١] [الإتحاف: خزحب كم ٢٥٢٥].

#### اللَّحَالِمُ لِللَّهِ عَلَيْ مُنَّالًا فَيَا إِلَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّ



يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُعَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُعَيْسٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١) .

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: أَنَا بَرِي مُ مِنْ عُهْدَةِ هَذَا الْخَبَرِ ؛ لأَنَّ فِيهِ لَفْظَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ ثَالِبٍ ، وَهِي قَوْلُهُ: وَمَعَهُ عَلِيٌّ ، وَعَلِيٌّ لَمْ يَشْهَدْ غَزْوَةَ تَبُوكَ .

٥ [٣٢١٢] إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا (٢) مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا قَالَ : «اللَّـهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . . .» الْحَدِيثَ .

صر أن مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣) .

٥ [٣٢١٣] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا مِـنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . . .» الْحَدِيثَ .

عن بُنْدَارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (۱۳۸) من طريق محمدبن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أجمد بن محمد بن المعلى ومحمد بن يحيي ، قالا : حدثنا يحيي بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن العلاء بن المسيب ، عن إبراهيم بن قعيس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي على كان إذا خرج في غزاة كان آخر عهده بفاطمة ، وإذا رجع كان أول عهده بفاطمة .

٥ [٣٢١٢] [الإتحاف: خزعه حم ١٠٣٧٣] [التحفة: م ت ٧٥٣٩].

<sup>(</sup>٢) الفدفد من الأرض: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. (انظر: النهاية، مادة: فدفد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٥٨٣) قال: «حدثنا إسهاعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة فعلا فدفدًا من الأرض أو شرفًا قال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، شاجدون، عابدون لربنا، حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

٥ [٣٢١٣] [الإتحاف: خزعه ١٠٨٥٥] [التحفة: م ٧٨٥٧].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢١) قال: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا، حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»».





ه [٣٢١٤] وعن عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَـنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١٠) .

ه [٣٢١٥] خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . . . الْحَدِيثَ .

أخب را أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، بِهِ (٢) .

٥ [٣٢١٦] إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَبَسَهُ كِبَرٌ أَوْ وَجَعٌ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحِلِّ مِنْ حُرْمِهِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . . . الْحَدِيثَ .

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ (٣) ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُوَ: ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) .

٥ [٣٢١٤] [الإتحاف: خزعه ١٠٨٥٥] [التحفة: م ٧٨٥٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢١) قال: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا، حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»».

٥ [٣٢١٥] [الإتحاف: خزعه ١٠٣٨٢] [التحفة: خ م س ٧٥٢٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٦٦) قال: «حدثنا إسهاعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فتصد عن البيت، فلو أقمت، فقال: قد خرج رسول الله على محال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه أفعل كها فعل رسول الله على ، فقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ١٢]، قال: إني قد أوجبت عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: ما أرى أمرهما إلا واحدًا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجًا، ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا».

٥ [٣٢١٦] [الإتحاف: خزطع ٢٠٤٦].

<sup>(</sup>٣) في «الإتحاف»: «عامر»، وهو خطأ، والمثبت من «شرح معاني الآثار»، ومصادر ترجمته. ينظر: «المقفى الكبير» (٦/ ٤٤٧). ويؤيده أن الحافظ عزا الحديث بعد ابن خزيمة للطحاوي فقال: «حدثنا محمد بن عمرو بن تمام به».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٣١) قال : «حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ، قال : حدثنا =



#### ه [٣٢١٧] «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي».

عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيِّ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هِلَالِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمْرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) .

٥ [٣٢١٨] وعن عُبَيْدِ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقِ وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ - كِلَاهُمَا، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣).

= يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني ميمون بن يحيى ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول : قال ابن عمر : إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ ، قد فعل ذلك رسول الله على حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت ، فنحر هديه ، وحلق ، وحل هو وأصحابه ، ثم رجعوا ، حتى اعتمروا من العام المقبل ، فلم كان رسول الله على لم يكل بالاختصار في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي» .

٥ [٣٢١٧] [الإتحاف: خز الدولابي البيهقي قط ٢٠٦٦].

(١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥١) من طريق محمد بن إسهاعيل بن سمرة ، حدثنا موسى بن هلال ، عن عبد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : «من زار قبري وجبت له شفاعتى» .

وذكر الحديث في «لسان الميزان» (٦/ ١٣٥) في ترجمة موسئ بن هلال العبدي، ثم قال: «رواه ابن خزيمة في «محتصر المختصر»، عَن محمد بن إسماعيل الأحمسي، عنه. انتهى قال ابن خزيمة في «صحيحه»: «باب زيارة قبر النبي رسي النبي الخبر فإن في القلب منه»، ثم رواه عن الأحمسي كها تقدم، وعن عبيد بن محمد الوراق، عن موسئ بن هلال، عن عُبيد الله - بالتصغير - بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به ، وقال بعده: «أنا أبرأ من عهدة هذا الخبر، ورواية الأحمسي أشبه ؛ لأن عُبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا المنكر، فإن كان موسئ بن هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين، فيشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عُبيد الله بن عمر فإني لا أشك أنه ليس من حديثه». هذه عبارته بحروفها».

٥ [٣٢١٨] [الإتحاف: خز الدولابي البيهقي قط ٢٠٦٦].

- (٢) في «الإتحاف»: «عبيد الله»، وهو خطأ، والمثبت من «سنن الدارقطني»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تاريخ بغداد» (١٢/ ٣٨٩).
- (٣) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٦٩٥) من طريق عبيد الله بن محمد الوراق، حدثنا موسى بن هلال العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «من زار قبري وجبت له شفاعتى».





قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ هَذَا الْخَبَرِ، وَرِوَايَةُ الْأَحْمَسِيِّ أَشْبَهُ، كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ أَجَلَّ وَأَحْفَظَ مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا الْمُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ مُوسَى بْنُ هِلَالٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَجَلَّ وَأَحْفَظَ مِنْ أَنْ يَرُويَ مِثْلَ هَذَا الْمُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ مُوسَى بْنُ هِلَالٍ هَذَا لَمْ يَخْلِطْ، فَمَنْ قَوَى أَحَدَ الْعُمَرَيْنِ؟ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، فَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَإِنِّي لَا أَشُكُ أَنَّهُ لَيْسَ مِن حَدِيثِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

ه [٣٢١٩] «مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ شِدَّتِهَا وَلَأُوائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا - أَوْ: شَفِيعًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) .

٥[٣٢٢٠] وعن مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بُنْدَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ (٢) بْنِ نُوحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣) .

٥ [٣٢٢١] «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا» ، وَأَرْسَلَ مَنْ يُؤْذِنُ النَّاسَ : أَنَّهُمْ قَادِمُونَ الْغَدَاةَ .

٥ [٣٢١٩] [الإتحاف: خزعه ١٠٨٥٢] [التحفة: م س ٨٥٦١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٤٢٢٨) قال: «حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا المعتمر بن سليهان ، قال: سمعت عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان ، وإني أريد أن أخرج إلى العراق ، قال: فهلا إلى الشام أرض المنشر ، واصبري لكاع ، فإني سمعت رسول الله على يقول: «من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا – أو: شفيعا – يوم القيامة».

٥ [٣٢٢٠] [الإتحاف: خزعه ١٠٨٥٢] [التحفة: م س ٨٥٦١].

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف»: «سلم»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٧٢/١٠)، «الكامل» لابن عدى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٤٧) من طريق سالم بن نوح العطار ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أن مولاة لابن عمر استأذنته أن تأتي العراق ، وجزعت من شدة عيش المدينة ، فقال لها : اصبري لكاع ، فإني سمعت رسول الله على قول : «من صبر على شدة عيش المدينة ولأوائها كنت له شفيعًا - أو : شهيدًا - يوم القيامة» .

٥ [٣٢٢١] [الإتحاف: خزعه ١١٠٣٠].

## الإَجْالِي نُولِ لِلْسِنُونَةُ فَيَاجًا فَالْلِمَ قَالِكُا لِي كَالِمَا لِللَّهِ الْمُلْكِلِّ لِلْمُ اللَّهِ ال



صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) .

٥ [٣٢٢٢] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . . . الْحَدِيثَ . . .

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢) .

ه [٣٢٢٣] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . . . الْحَدِيثَ . . . الْحَدِيثَ . . . .

مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

٥[٣٢٢٤] أَنَهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا ظَهْرَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ أَشْرَفُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : «آيِبُونَ ، تَاتِبُونَ . . .» الْحَدِيثَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوعوانة في «مسنده» (٧٥٣٦) قال: «حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر هيئ ، أن رسول الله على لما قدم من غزوة قال: «لا تطرقوا النساء»، وأرسل من يؤذن في الناس أنه قادم بالغداة».

٥ [٣٢٢٢] [الإتحاف: خز حم ١١٠٥٨] [التحفة: خ ٨٢٥٧].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧١٩) من طريق سريج بن النعمان ، حدثنا فليح ، عن نافع ، عن ابن عمر على المنطقة ، أن رسول الله على خرج معتمرا ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية ، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا ، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا ، فاعتمر من العام المقبل ، فدخلها كما كان صالحهم ، فلما أقام بها ثلاثًا أمروه أن يخرج ، فخرج .

٥ [٣٢٢٣] [الإتحاف: خزكم ٢٠٧٠] [التحفة: خ ٨٢٣٧].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٨٠٤) من طريق أبي بكر عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على ثلاثة أطواف ، ومشى أربعة ، حين قدم بالحج والعمرة ، حين كان اعتمر . وقال ابن عمر : اعتمر رسول الله على قبل حجته مرتين أو ثلاثًا ، ولم يحج غيرها ، إحدى عمرتيه في رمضان .

٥ [٣٢٢٤] [الإتحاف: خزعه حم ١٩٢٠] [التحفة: خ م س ١٦٥٤].





صرتنا الصَّنْعَانِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ (٢) .

٥ [٣٢٢٥] «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ . . . » الْحَدِيثَ .

صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ عَائِشَةَ<sup>(٣)</sup> .

٥ [٣٢٢٦] وعن أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ (٤) .

ه [٣٢٢٧] أَنَّهَا أَحْرَمَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُ رْ... الْحَدِيثَ .

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف» : «الصغاني» ، والظاهر أنه خطأ ، والمثبت من نظائره في الكتاب .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۰۹۸) من طريق بشر بن المفضل ، حدثنا يحيئ بن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك خين ، أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي على ومع النبي على صفية مردفها على راحلته ، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة ، فصرع النبي على والمرأة ، وإن أبا طلحة قال – أحسب قال : اقتحم عن بعيره ، فأتى رسول الله على فقال : يا نبي الله ، جعلني الله فداءك ، هل أصابك من شيء؟ قال : «لا ، ولكن عليك بالمرأة» ، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه ، فقصد قصدها ، فألقى ثوبه عليها ، فقامت المرأة ، فشد لهما على راحلتهما ، فركبا ، فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة – أو قال : أشر فوا على المدينة – قال النبي على «آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون» ، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة .

٥ [٣٢٢٥] [الإتحاف: خزعه طح قط حم ٢٢٤٤٨] [التحفة: م س ١٦٨٦٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٢٩١٣) قال: «أخبرنا أحمد بن عبدة ، قال: أخبرنا حماد ، قال: حدثنا هشام ، وهو: ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والكلب العقور ، والحدأة»».

٥ [٣٢٢٦] [الإتحاف: خزعه طح قط حم ٢٢٤٤٨] [التحفة: م س ١٦٨٦٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٧) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ﴿ عَلَى قالت : قال رسول الله عَلَيْهِ : «خمس فواسق يقتلن في الحرم : العقرب ، والفأرة ، والحديا ، والغراب ، والكلب العقور» .

٥ [٣٢٢٧] [الإتحاف: خزحب ٢٢١٩١] [التحفة: خ م ١٦٥٤٣].

#### الآجا ذبك للنسؤة تأفي غاف المرؤالي كالخ لمناسك



صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ ، حَدَّئَنَا سَلَامَةُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَـنْ عُـرْوَةَ ، عَـنْ عَائِشَةَ (١) .

- ٥ [٣٢٢٨] وعن يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٢٠) .
  - ه [٣٢٢٩] أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ كَانَ يَفْعَلُهُ .

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَأَنَا سَأَلْتُهُ ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ (٣) . عَنْ عَائِشَةَ (٣) .

٥ [٣٢٣٠] قَدِمْنَا مِنْ سَفَرٍ فَتُلُقِّينَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ . . . الْحَدِيثَ .

(۱) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان» (٣٩٣١) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله على عجمة الوداع، فأهللت بعمرة، ولم أكن سقت الهدي، فقال رسول الله على : «من كان منكم قد ساق هديا فليهل بحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا». قالت: فحضت ليلة عرفة، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في حجتي؟ قال: «امتشطي، ودعي العمرة، وأهلي بالحج». قالت: فحججت، فبعث معي رسول الله على عبد الرحمن بن أبي بكر، فأعمرني مكان عمرتي التي تركتها.

٥ [٣٢٢٨] [الإتحاف: خز حب ٢٢١٩١] [التحفة: خ م دس ١٦٥٩١].

(٢) أخرجه المصنف برقم: (٢٨٦٧)، قال: «حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة على قالت: خرجنا مع رسول الله على في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله على فقال: «انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة»، قالت: ففعلت، فلها قضينا الحج أرسلني رسول الله على مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، قال: «هذه مكان عمرتك»».

٥[٣٢٢٩][الإتحاف: خزكم ٢٢٤١٠][التحفة: ت ١٦٩٠٥].

(٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٨٠٦) من طريق المصنف أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثني معاوية محمد بن العلاء بن كريب - وأنا سألته ، حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي ، حدثني زهير بن معاوية الجعفي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عائشة كانت تحمل ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله على كان يفعله .

٥ [٣٢٣٠] [الإتحاف: خزكم ٢٢٥٦٠].





صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ (١) .

٥ [٣٢٣١] وعن أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . نَحْوَهُ (٢) .

٥ [٣٢٣٢] «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ (٣) بِعُمْرَةٍ».

صر تنا حَوْثَرَةُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - يُحَدِّثُ بِهَذَا (٥).

٥ [٣٢٣١] [الإتحاف: خزكم ٢٢٥٦٠].

٥ [٣٢٣٢] [الإتحاف: خزكم ٢٧١] [التحفة: ت ق ١٥٥].

- (٣) قباء: قرية بعوالي المدينة ، وتقع قبلي المدينة ، وهناك المسجد الذي أسس على التقوى . . وقباء متصل بالمدينة ويعدّمن أحيائها . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .
  - (٤) في «الإتحاف» : «جويرية» ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٦٠) .
- (٥) أخرجه أبويعلى في «مسنده» (٧١٧٢) من طريق أبي أسامة، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر =

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹٤۰۱) قال: «حدثنا يزيدبن هارون، أخبرنا محمدبن عمرو، عن أبيه، عن جده علقمة، عن عائشة قالت: قدمنا من حج أو عمرة فتلقينا بذي الحليفة، وكان غلمان من الأنصار تلقوا أهليهم، فلقوا أسيدبن حضير، فنعوا له امرأته، فتقنع وجعل يبكي، قالت: فقلت له: غفر الله لك، أنت صاحب رسول الله على أو لك من السابقة والقدم ما لك، تبكي على امرأة! فكشف عن رأسه وقال: صدقت لعمري، حقي أن لا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال له رسول الله عن رأسه وقال: قلت له: ما قال له رسول الله على الله على الله وهو يسير بيني وبين رسول الله على .

## 040

## النجار يُبَالِلْنِينَ مَنُ فَي خَافَ اللهَ فَالِي كَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: أَبُو الْأَبْرَدِ لَسْتُ أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ.

ه [٣٢٣٣] نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُطْرَقَ النِّسَاءُ لَيْلًا ، قَالَ : فَطَرَقَ رَجُلٌ ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا .

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) .

ه [٣٢٣٤] «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ (٢) مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٣) .

٥ [٣٢٣] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

٥ [٣٢٣٣] [الإتحاف: خزحم ١١٣٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في «مسنده» (٥٨٥١) من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال : «لا تطرقوا النساء ليلًا» .

٥ [٣٢٣٤] [الإتحاف: خز ١١٤٢٧].

<sup>(</sup>٢) الروضة: كل مكان فيه نبات مجتمع . (انظر: المشارق) (٢٠٢/١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨١/١٧) من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». وقال: «هذا أيضا إسناد خطأ لم يتابع عليه ولا أصل له».
مأخرجه مرة فا على الن عمر: أبه نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/١٧) من طريق موسى الجهني،

وأخرجه موقوفا على ابن عمر: أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١٧/١) من طريق موسى الجهني، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» قال: وقال ابن عمر: «إنها بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة». اه..

قال الدارقطني في «العلل» (٢٩٤٦/٥٤/١٣) لما سئل عن حديث نافع، عن ابن عمر... فذكر الحديث، قال: «المحفوظ: عن عبيد الله، عن خبيب، عن حفص، عن أَبي هُريرة».

٥ [٣٢٣٥] [الإتحاف: خزعه طح حب حم قط ١٣٨٧٢] [التحفة: خم دس ٩٩٥٦].





صر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ (١) .

٥ [٣٢٣٦] وعن مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي النَّعْرِ ، عَنْ أَبِي النَّعْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ .

٥ [٣٢٣٧] «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ (٢) . . . » الْحَدِيثَ .

صر أن الله بن جُنَادة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِ ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (٣) .

٥ [٣٢٣٨] وعن زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَسَّانِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِي التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَلِيٍّ . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۵٤) من طريق الليث، حدثني يزيدبن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أن النبي على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: «إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو: مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها».

٥ [٣٢٣٦] [الإتحاف: خزعه طح حب حم قط ١٣٨٧٢] [التحفة: خم دس ٩٩٥٦].

٥ [٣٢٣٧] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ١٤٨٣٢] [التحفة: خ م دت س ١٠٣١٧].

<sup>(</sup>٢) ثور: جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشيال. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٣٢) من طريق أبي معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها: قال النبي الله عليه الله عليه عدنا أو آوئ محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا».

٥ [٣٢٣٨] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ١٤٨٣٢] [التحفة: خ م دت س ١٠٣١٧].

## 



عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي قَوْلِهِ : «لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» ، قَالَ : الْفَرِيضَةُ وَالتَّطَوُّعُ (١) .

• [٣٢٣٩] كَانَ وُلَاهُ هَـذَا الْبَيْتِ قَبْلَكُمْ طَسْمُ ، فَتَهَاوَنُوا بِهِ ، وَلَـمْ يُعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ ، فَأَهْلَكَهُمْ ، فَتَهَاوَنُوا بِهِ ، وَلَمْ يُعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ ، فَأَهْلَكَهُمْ ، فَتَهَاوَنُوا بِهِ ، وَلَمْ يُعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ ، فَأَهْلَكَهُمْ ، فَلَا تَتَهَاوَنُوا بِهِ ، وَعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : بَلَعَنِي عَنْ عُمَرَ . . . فَذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّوِيلِ فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ وَقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ (٢) .

(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٦٣٠٩) قال: «عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عن عن عن عن عن عن أبيه، عن علي أنه قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليهم، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: ويقول: الصرف والعدل: التطوع والفريضة».

• [٣٢٣٩] [الإتحاف: خز ١٥٨٨٠].

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩١٠٧) قال: «عن معمر، عن أيوب، وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: سلوني يا معشر الشباب، فإني أوشكت أن أذهب من بين أظهركم، فأكثر الناس مسألته، فقال له رجل: أصلحك الله، أرأيت المقام هو كها كنا نتحدث؟ قال: ماذا كنت تتحدث؟ قال: كنا نقول: إن إبراهيم المناهي حين جاء عرضت عليه أم إسهاعيل النزول فأبئ، فجاءت بهذا الحجر.

فقال: ليس كذلك، قال سعيد: قال ابن عباس: أول ما اتخذت النساء المنطق من قبل أم إسهاعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسهاعيل وهي ترضعه حتى وضعهها عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهها هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسهاعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الموضع، ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وهو لا يلتفت إليها، فقالت له ذلك مرارا، وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذا لا يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم الله حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات: ﴿رَبَّ الله عَنْ مِنْ فَرَدِي وَوْدٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلمُحَرِّم ﴾، حتى ﴿ يَشَكُرُونَ ﴾ [براهيم: ٣٧]، وجعلت أم إسهاعيل ترضع إسهاعيل، وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء، عطشت وعطش وجعلت أم إسهاعيل ترضع إسهاعيل، وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء، فوجدت الصفا أقرب = ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى – أو قال: يتلبط – فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب =



٥٣٨٥

- جبل يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي ، رفعت طرف درعها ، وسعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة، فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال فقالت : صه ، تريد نفسها ، ثم تسمعت فسمعت أيضا ، ثم قالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ، فإذا بالملك عند موضع زمزم يبحث بعقبه \_ أو قال : بجناحه \_ حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه هكذا ، وتقول بيدها ، وجعلت تغرف من الماء في سقائها ، وهي تغور بقدر ما تغرف . قال ابن عباس : قال النبي ﷺ: «يرحم الله أم إسهاعيل لو تركت زمزم - أو قال: لم تغرف من الماء - كانت زمزم عينا معينا»، قال: فشربت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية ، تأتيه السيول تأخذ عن يمينه وشماله ، فكانوا كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أو: أهل بيت من جرهم - مقبلين من طريق كداء، فنزلوا بأسفل مكة ، فرأوا طائرا حائما ، فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء ، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ، فأرسلوا جريا أو جريين ، فإذا هم بالماء ، فرجعوا فأخبروهم بالماء ، وأم إسماعيل ﷺ عند الماء ، فقالوا: تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي علي الله على ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، ، فنزلوا ، وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ، وشب الغلام ، وتعلم العربية منهم أنفسهم ، وأعجبهم حين شب الغلام ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم ، وماتت أم إسهاعيل ، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسهاعيل يطالع تركته ، فلم يجد إسماعيل ، فسأل امرأته عنه ، فقالت : خرج يبتغي لنا ، ثم سأل عن هيئتهم ، وعن عيشهم ، فقالت : نحن بشر في ضيق وشدة ، وشكت إليه ، قال : فإذا جاء زوجك ، فأقرئيه السلام ، وقولي له يغير عتبة بابه ، فلم جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، قال: فهل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك ، فأخبرته ، وسألنا عن عيشنا ، فأخبرته أنا في شدة وجهد ، قال : أبي أوصاك بشيء؟ قالت : نعم ، أمرني أن أقرأ عليك السلام ، ويقول : غير عتبة بابك ، قال : ذلك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، الحقى بأهلك، فطلقها، ثم تزوج أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد ذلك، فلم يجده، فدخل على امرأته ، فسأل عنه ، قالت : خرج يبتغي لنا ، قال : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم ، قالت : بخير ، ونحن في سعة ، وأثنت على الله ، قال : ما طعامكم؟ قالت : اللحم ، قال : فما شرابكم؟ قالت : الماء ، قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي ﷺ يومئذ : «لم يكن حب ، ولوكان لهم حب دعا لهم فيه» ، قال : فهم لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه ، قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه منى السلام، وأمريه أن يثبت عتبة بابه، فلم جاء إسماعيل، قال: هل أتاك أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، وسألنى عنك فأخبرته، وسألنى عن عيشنا فقلت: إنا بخير، قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام، ويقول لك: أن تثبت عتبة دارك، قال: ذلك أبي وأنت =



٥ [٣٢٤٠] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ أَنْ يُقْطَعَ المَسَدُ والْقَائِمَتَيْنِ والْمِنْجَدُ وَعَصَا الـدَّارَةِ ، قَـالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يَعْنِي : مِنَ الْحُمَّىٰ .

صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ (١).

٥ [٣٢٤١] «صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ . . . » الْحَدِيثَ .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ  $(^{(1)})$  ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ  $(^{(n)})$  .

 العتبة ، فأمرني أن أمسكك ، ثم لبث عنهم ما شاء الله ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم ، فلم ارآه قام ، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد ، ثم قال : يا إسماعيل ، إن الله يأمرني أن أبتني بيتا هاهنا ، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ، يأتيها السيل من ناحيتها ولا يعلو عليها ، فقاما يحفران عن القواعد، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إبراهيم يأتي بالحجارة وإسماعيل يبني حتى إذا ارتفع البناء ، جاء بهذا الحجر فوضعه له ، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله ، وهما يقولان : ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّاۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة : ١٢٧]، فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت، وهما يقولان : ﴿ رَبَّنَا تَقَبِّلْ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

قال معمر: وسمعت رجلا يقول: كان إبراهيم يأتيهم على البراق. قال: وسمعت رجلا آخر يقول: بكيا حين التقيا حتى أجابتهم الطير.

قال معمر: إن عمر بن الخطاب قال لقريش: إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طسم فتهاونوا به، ولم يعظموا حرمته ، فأهلكهم الله ، ثم وليه بعدهم جرهم فتهاونوا فيه ، ولم يعظموا حرمته ، فأهلكهم الله ، فلا تهاونوا به وعظموا حرمته.

٥ [٣٢٤٠] [الإتحاف: خز ١٦٠٢٣].

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/١٧) من طريق إسهاعيل بن أبي أويس، حدثني كثير بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله ﷺ أذن بقطع المشد والقائمتين والمتخذة عصا الدابة . وفي ألفاظه اختلاف.

٥ [٣٢٤١] [الإتحاف: خز ١٦١٩٦].

- (٢) في «الإتحاف» : «عبد الله» ، والمثبت من «أخبار مكة» للفاكهي ، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» .(127/4)
- (٣) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١١٨٦) من طريق سليم أبومسلم المكي، عن سعيد، يعني: =

٥ [٣٢٤٢] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا بِالنَّهَ ارِضُحَى ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلنَّاسِ . . . وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ .

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، حَدَّفَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (١) .

- ٥ [٣٢٤٣] وعن مُحَمَّدِ بْنِ صُدْرَانَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَمَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَمَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (٢) .
- ٥ [٣٢٤٤] وعن يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْب شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ . . . نَحْوَهُ (٣) .

٥ [٣٢٤٢] [الإتحاف: مي خزعه حم ١٦٣٩٩] [التحفة: خم دس ١١١٣٢].

(۱) أخرجه البخاري (۳۱۰۰) من طريق ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب ، عن كعب عليه ، أن النبي على كان إذا قدم من سفر ضحى ، دخل المسجد ، فصلى ركعتين قبل أن يجلس .

٥ [٣٢٤٣] [الإتحاف: مي خزعه حم ١٦٣٩٩] [التحفة: خم دس ١١١٣٢].

- (٢) أخرجه البخاري (٣١٠٠) قال: «حدثنا أبوعاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب، عن كعب عليه أن النبي عليه كان إذا قدم من سفر ضحيى، دخل المسجد، فصلى ركعتين قبل أن يجلس».
  - 0 [ ٣٢٤٤] [الإتحاف: مي خزعه حم ١٦٣٩٩] [التحفة: خم دس ١١١٣٢].
- (٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٠٣٢) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال: أخبرني ابن شهاب، وأخبرني عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أن عبدالله بن كعب قال: سمعت كعب بن

ابن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء وصلاة في بيت المقدس على المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، وصلاة في بيت المقدس أفضل من ألف صلاة فيما سواه» .

#### ٳڵڿٳڬؿؙڸڵڛ۫ؠؙۏؠؖڔؙڣٳۼٳڡؘٳڵؠڗڰٳڮڰٳۻٙڸڶڶڸڮ



ه [٣٢٤٥] «لا تُغْزَىٰ مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا ، وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ صَـبْرَا أَنْدَا».

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَهُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ مَطْيعِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ مُطِيعِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُطِيعًا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُطِيعًا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ : مُطِيعًا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ : مُطِيعًا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِينَ أَمَرَ أَنْ يَقْتُلَ هَوُ لَاءِ الرَّهُ طِ بِمَكَّةَ ، قَالَ . . . فَذَكَرَهُ (١).

٥ [٣٢٤٦] قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ (٢).

صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَقَرَأْتُهُ عَلَىٰ بُنْ دَارٍ - عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَهُ بِهَذَا (٣) . أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا (٣) .

ه [٣٢٤٧] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ بَدَأَ بِبَيْتِ فَاطِمَةَ قَبْلَ بُيُوتِ نِسَائِهِ . . . الْحَدِيثَ .

مالك يحدث حديثه حين تخلف، قال: صبح رسول الله ﷺ قادما المدينة، وكان إذا قدم من سفر، أتى المسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس.

وهو عند مسلم (۲۸۷۱) من طريق ابن وهب ، به ، مطولا .

٥ [٣٢٤٥] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ١٦٥٨٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۱٤٩) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، عن عبدالله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عبدالله بن مطيع بن الأسود، أخي بني عدي بن كعب، عن أبيه مطيع – وكان اسمه العاص، فسهاه رسول الله ﷺ: مطيع – قال: سمعت رسول الله ﷺ حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: «لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا، ولا يقتل قرشي بعد هذا العام صبرا أبدا».

٥ [٣٢٤٦] [الإتحاف: خزعه حم عم ١٦٨٣٤] [التحفة: خ م دس ١١٤٢٣].

<sup>(</sup>٢) بمشقص : نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ، فإذا كان عريضًا فهو المِعْبلة . (انظر : النهاية ، مادة : شقص) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٦١) من طريق يحيئ بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، أن معاوية بن أبي سفيان أخبره، قال: قصرت عن رأس رسول الله ﷺ بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.

٥ [٣٢٤٧] [الإتحاف: خزكم ١٧٤١].





وَفِيهِ: «إِنَّ اللهَ بَعَثَ أَبَاكِ بِأَمْرٍ، لَا يَبْقَىٰ بَيْتُ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ إِلَّا يُدْخِلُهُ بِأَبِيكَ عِزَّا أَوْ ذُلَّا، حَتَّىٰ يَبْلُغَ حَيْثُ يَبْلُغُ اللَّيْلُ».

صر ثنا عِيسَىٰ بْنُ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، وَهُوَ: الْأَحْمَرِ، سَمِعْتُ أَبَا فَرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُويْمٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، بِهِ (١).

- ٥ [٣٢٤٨] وعن مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الرَّهَ اوِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُونِيم ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، بِهِ (٢) .
- ٥ [٣٢٤٩] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنْ بَعْدِ يَوْمِ الْفَتْحِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فِي قِصَّةِ فَـتْحِ مَكَّـةَ : «فَمَنْ قَالَ لَكُمْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يُحِلَّهَا لَكُمْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يُحِلَّهَا لَكُمْ » .

عن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ سَلَمَةُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ، هُوَ: ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ (٣) .

٥ [٣٢٤٨] [الإتحاف: خزكم ١٧٤١١].

- (٢) أخرجه الأصبهاني في «الحلية» (٢/ ٣٠) فقال: «حدثنا علي بن محمد بن إسهاعيل الطوسي ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا محمد بن أبان ، حدثنا يونس بن بكير ، عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي ، عن عروة بن رويم ، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قدم رسول الله على من غزاة له ، فلخل المسجد ، فصلى فيه ركعتين ، ثم خرج ، فأتى فاطمة فبدأ بها قبل بيوت أزواجه ، فاستقبلته فاطمة ، فلخل المسجد ، قبل وجهه وعينيه وتبكي ، فقال لها رسول الله على : «ما يبكيك؟» قالت : أراك قد شحب لونك ، فقال لها : «يا فاطمة ، إن الله على بعث أباك بأمر ، لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلا أدخله به عزا أو ذلا ، يبلغ حيث بلغ الليل» .
  - ٥ [٣٢٤٩] [الإتحاف: خزعه طح قط حم ش ١٧٧٥٩] [التحفة: خ م ت س ١٢٠٥٧].
- (٣) أخرجه أحمد (١٦٦٣٩) من طريق ابن إسحاق ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شريح

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱۸۲۰) من طريق أبي فروة الرهاوي، عن عروة بن رويم اللخمي، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قدم رسول الله على من غزاة له، فدخل المسجد، فصلى فيه ركعتين، وكان يعجبه إذا قدم من سفر أن يدخل المسجد فيصلى فيه ركعتين ثم يخرج، فأتى فاطمة فبدأ بها، فاستقبلته، فجعلت تقبل وجهه وعينيه، فقال لها رسول الله على : «ما معك؟» قالت: يا رسول الله، أراك قد شحب لونك، فقال لها رسول الله على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر فقال لها رسول الله على على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلا أدخل الله به عزا أو ذلا، حتى يبلغ حيث بلغ الليل».

# الاَجْ إِنْ يُكُولُلُونِ مِنْ مَنْ فَيْ خَاخِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



٥[٣٢٥٠] وعن الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيْبِ (١) بْنِ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ ، بِهِ (٢) .

ه [٣٢٥١] «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي».

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣) .

٥[٣٢٥٠][الإتحاف: خزعه طح قط حم ش ٩٥٧٥٩][التحفة: خ م ت س ١٢٠٥٧].

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «سعيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «شرح المعاني» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ٥٣٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٢٦٠) من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي شعيد المقبري، عن أبي شعيد الخزاعي، عن النبي على الله المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي الله المقبري المق

٥ [ ٣٢٥١] [ الإتحاف: خز عه حب حم ط ١٧٩٧٣ ] [ التحفة: ت ١٤٨١ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان» (٣٧٥٤) من طريق محمد بن بشار، حدثنا يحيى القطان، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي على عقل قال: «ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».

# عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

- ٥ [٣٢٥٢] و صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عَحْيَىٰ بْنُ عَمْرَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهَذَا (١) .
- ٥ [٣٢٥٣] «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ ، لَـيُهِلَّنَّ عِيسَىٰ بْـنُ مَـرْيَمَ بِفَـجٌ الرَّوْحَـاءِ (٢) حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا» .

صرتنا إسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (٣) .

- ٥ [٣٢٥٤] وعن عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤) .
- ٥ [٣٢٥٥] وعن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . مِثْلَهُ .

٥ [٣٢٥٢] [الإتحاف: خز عه حب حم ط ١٧٩٧٣] [التحفة: ت ١٤٨١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٠٤)، ومسلم (١٤٠٨) من طريق يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ويشخه، عن النبي على قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».

٥ [٣٢٥٣] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠١٣] [التحفة: م ١٢٢٩٣].

<sup>(</sup>٢) فج الروحاء: مكان بين مكة والمدينة ، كان طريق رسول الله إلى بدر وإلى مكة عام الفتح. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان» (٦٨٦٢) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن حنظلة بن على الأسلمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا ، أو ليثنينهما» .

٥ [٣٢٥٤] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠١٣] [التحفة: م ١٢٢٩٣].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢٦٧) من طريق سفيان ، قال : حدثني الزهري ، عن حنظلة الأسلمي ، قال : سمعت أبا هريرة والنه يحدث عن النبي على قال : «والذي نفسي بيده ، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا ، أو ليثنينها».

٥ [٣٢٥٥] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠١٣] [التحفة: م ١٢٢٩٣].

## النَّحَالِ مُنَالِمُ لِنُسُونَهُ فَي خَافِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللّلِي الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال



٥ [٣٢٥٦] «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ . . .» الْحَدِيثَ .

عن يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) .

- ٥ [٣٢٥٧] وعن يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بِشْرِ (٢) بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
- ٥ [٣٢٥٨] عن يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَـنْ مَالِـكٍ ، عَـنْ سُـمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (٣) .
  - ه [٣٢٥٩] «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا . . .» الْحَدِيثَ .

صرتنا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (٤) .

٥ [٣٢٥٦] [الإتحاف: مي خزعه حب ابن عبد البرط حم ١٨١٤٣] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٧٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوعوانة في «المستخرج» (۷۰۱۸) فقال: «أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، فليعجل إلى أهله»

٥[٣٢٥٧] [الإتحاف: مي خزعه حب ابن عبد البرط حم ١٨١٤٣] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٧٢].

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف» : «بسر» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٣٨/٤) .

٥ [٣٢٥٨] [الإتحاف: مي خزعه حب ابن عبد البرط حم ١٨١٤٣] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٧٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٣٤٥) من طريق عبد الرحمن ، عن مالك ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه ، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره ، فليعجل إلى أهله» .

٥ [٣٢٥٩] [الإتحاف: خزعه ١٨١٤٩] [التحفة: م د ١٢٣٧].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في «مسنده» (٩٢١١) من طريق مالك بن سعير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة هيئن قال: قال رسول الله عليه : «المدينة حرم ما بين لابتيها ، فمن أحدث فيها حدثا ، أو آوئ محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .





٥ [٣٢٦٠] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا .

صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (١١).

ه [٣٢٦١] لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاء (٢) تَرْتَعُ (٣) حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا (١) ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ».

صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَ نِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (٥) .

٥ [٣٢٦٢] وعن الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦٦) ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ .

٥ [٣٢٦٣] «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ ، يَقُولُونَ : يَثْرِبُ ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ . . .» الْحَدِيثَ .

٥[٣٢٦٠][الإتحاف: خزجا حم ١٨٤٦١][التحفة: م ١٣٢٩٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٥١٧) من طريق سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة هيئنه ، أن النبي ﷺ حرم ما بين لابتي المدينة ، لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها .

٥ [٣٢٦١] [الإتحاف: خزجاعه طبح حب طحم ١٨٧٠٢] [التحفة: خ م ت س ١٣٢٣٥].

<sup>(</sup>٢) الظباء: جمع ظبي ، وهو: الغزال. (انظر: المصباح المنير، مادة: ظبي).

<sup>(</sup>٣) الرتع: الطواف في العشب والأكل منه. (انظر: اللسان، مادة: رتع).

<sup>(</sup>٤) الذعر: الفزع. (انظر: النهاية، مادة: ذعر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٧٣٣٨) من طريق عبد الرحمن ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : (ما بين لابتيها حرام» .

٥ [٣٢٦٢] [الإتحاف: خزجاعه طع حب طحم ١٨٧٠٢] [التحفة: خ م ت س ١٣٢٣٥].

<sup>(</sup>٦) في «الإتحاف»: «عبد الرحيم»، وأحال الحافظ ابن حجر هذه الرواية على الرواية السابقة، وهي رواية عبد الرحمن بن مهدي، فالظاهر أن «عبد الرحيم» خطأ، ولم نقف في شيوخ العباس بن عبد العظيم على من اسمه «عبد الرحيم»، ويؤيد المثبت إحالة الحافظ على رواية عبد الرحمن.

٥ [٣٢٦٣] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٧٦٧] [التحفة: خ م س ١٣٣٨].



مرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهِ (١).

٥ [٣٢٦٤] «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ (٢) الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَـهُ شَـفِيعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَوْ شَهِيدًا» .

مرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ بْن يَعْقُوبَ مَوْلَىٰ الْحُرَقَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (٣).

ه [٣٢٦٥] «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ (٤) كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ٠٠٠» الْحَدِيثَ .

مرثناً مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، هُوَ: الْحُمْرَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (٥).

(١) أخرجه أحمد (٧٤٨٧) من طريق سفيان ، عن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي على: «أمرت بقرية تأكل القرئ ، يقولون : يثرب ، وهي المدينة ، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» .

٥ [٣٢٦٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٣٠٠] [التحفة: م ١٣٩٩٣].

(٢) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة . (انظر: النهاية ، مادة : لأي) .

(٣) أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» (٣١٩٠) فقال: «... وحدثنا إبراهيم بن عبداللَّه ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا علي بن حجر. ح . . . قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى ، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ، أو شهيدا» .

وهو عند مسلم (١٣٩٧) عن على ، به .

ه [٣٢٦٥] [الإتحاف: خز ١٩٨٣٩].

- (٤) الاستدارة: العودة إلى الموضع الذي بدأ منه، والمراد: أن العرب كانوا يؤخرون المُحرِّم إلى صفر، وهو النسيء ؛ ليقاتلوا فيه ، ويفعلون ذلك سنة بعد سنة ، فينتقل المحرَّم من شهر إلى شهر ، حتى يجعلوه في جميع شهور السنة ، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل ، ودارت السنة كهيئتها الأولى. (انظر: النهاية ، مادة: دور).
- (٥) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (١١٤٢) فقال: «حدثنا محمد بن معمر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الزمان قد =

#### صِهُ لِي اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل





قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ سِيرِينَ سَمِعَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَبِي مُرَةً .

٥ [٣٢٦٦] «مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِي ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةَ ، وَرِجْلُ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّنَةَ » .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهِ (١). الْعَلَاءِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهِ (١).

٥ [٣٢٦٧] ﴿إِنَّ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ (٢) مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ . . . » الْحَدِيثَ .

صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِهِ (٣) .

- استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»، وقال: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ، منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان».

٥ [٣٢٦٦] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٠٤١] [التحفة: س ١٤٩٤٧].

(۱) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان» (۱٦١٨) من طريق يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون ، قالا : أخبرنا بن أبي ذئب ، عن الأسود بن العلاء بن جارية ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي ، فرجل تكتب له حسنة ، ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع» .

وأخرجه النسائي في «المجتبئ» (٧١٧) من طريق يحيى ، به ، ولفظه : «حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده ، فرجل تكتب حسنة ، ورجل تمحو سيئة» .

٥ [٣٢٦٧] [الإتحاف: خز حم ٢٠٤٩٦] [التحفة: س ١٤٩٧٥].

- (٢) الترعة: في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. والمراد هنا:
   أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة، فكأنه قطعة منها. (انظر: النهاية، مادة: ترع).
- (٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٤٠٦/٥) من طريق سعيدبن عامر، عن محمدبن عمرو. ح وأخبرنا أبوبكر أحمدبن الحسن الحيري، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا محمد بن يحيئ، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو، يعني: ابن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «منبري هذا على ترعة من ترع الجنة». زاد سعيد في روايته: قيل لحمد: ما الترعة؟ قال: المرتفع.

ه [٣٢٦٨] لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مَكَّةَ ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ . . . » الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

صر ثنا أَبُو قُدَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُ وَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَمْرُو الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، بِهِ (١) .

ه [٣٢٦٩] «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ حَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَسَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ . . . » الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، بِهِ (٢).

٥ [٢٢٦٨] [الإتحاف: مي خزجا عه طح حب قط حم ٢٠٥٠٠] [التحفة: ع ١٥٣٨٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (١٣٧٦) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيل بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة فيلئضه قال: لما فتح الله على رسوله على مكة، قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقيد»، فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله على: "إلا الإذخر»، فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول الله بي رسول الله على: "اكتبوا لأبي شاه». قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟

٥ [٣٢٦٩] [الإتحاف: مي خز جاعه حب ١٧١٤٩] [التحفة: خ م س ١١٦٨٢].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٨٨)، ومسلم (١٧٢٤) من طريق عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي على قال: «الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات - ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان، أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير =





- ٥[٣٢٧٠] وعن بُنْدَارٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١) .
- ٥ [٣٢٧١] وعن بُنْدَارٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ .
- ٥ [٣٢٧٢] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا رَأَىٰ يَوْمَ يَقْدَمُ أَهْلَهُ ، قَالَ : «تَوْبَا تَوْبَا ، لِرَبِّنَا أَوْبَا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا» .

صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِهَذَا (٢) .

اسمه ، قال : «أليس ذو الحجة؟» قلنا : بلى ، قال : «فأي بلد هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : «أليس البلدة؟» قلنا : بلى ، قال : «فأي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : «أليس يوم النحر؟» قلنا : بلى ، قال : «فإن دماءكم وأموالكم – قال محمد : وأحسبه قال : وأعراضكم – عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب ؛ فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه» . فكان محمد إذا ذكره يقول : صدق محمد على شمال : «ألا هل بلغت؟» مرتين .

٥ [٣٢٧٠][التحفة: خ م س ١١٦٨٢].

(۱) أخرجه مسلم (۱۷۲٤) من طريق يحيى بن سعيد، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة – وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن، عن أبي بكرة . قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش، قالا: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا قرة . . . بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله على يوم النحر فقال: «أي يوم هذا؟ . . .» وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر: «وأعراضكم» ولا يذكر: «ثم انكفأ إلى كبشين . . .» وما بعده، وقال في الحديث: «كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد».

- ٥ [٣٢٧١] [التحفة: خ م س ١١٦٨٢].
- ٥ [٣٢٧٢] [الإتحاف: خزكم ٨٣٤٢].
- (٢) أخرجه أحمد (٢٣٤٨) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن =



ه [٣٢٧٣] «قَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ (١) فِي الْجَنَّةِ».

عن عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، بِهِ (٢) .

ه [٣٢٧٤] سَأَلْتُ أَنسًا: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، هِيَ حَرَامٌ . . . الْحَدِيثَ .

صرتنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَنَسٍ ، بِهِ (٣) .

ه [٣٢٧٥] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا . . . الْحَدِيثَ .

عن يُوسُفَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَن عُمرَ (٤) .

غرج إلى سفر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطو لنا الأرض، وهون علينا السفر» وإذا أراد الرجوع قال: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» وإذا دخل أهله قال: «توبا توبا، لربنا أوبا، لا يغادر علينا حوبا».

٥ [٣٢٧٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٦ ٢٣٥] [التحفة: س ١٨٢٣٥].

<sup>(</sup>١) الرواتب: جمع : الراتبة ، وهي : الثابتة . (انظر: مجمع البحار، مادة : رتب) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٧١١٩) من طريق سفيان، عن عمار - يعني: الدهني، سمع أبا سلمة يخبر، عن أم سلمة، عن النبي علي : «قوائم منبري رواتب في الجنة».

٥ [ ٣٢٧٤] [التحفة: خ م ٩٣٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٨٦) من طريق يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا عاصم الأحول ، قال : سألت أنسا : أحرم رسول الله ﷺ المدينة؟ قال : نعم ، هي حرام ، لا يختلى خلاها ؛ فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

٥ [٣٢٧٥] [التحفة: م ٣١٧٧].

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١٨١٦) من طريق جرير، عن يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر قال : كان رسول اللَّه ﷺ يكثر الاختلاف إلى قباء ماشيا وراكبا .

وهو عند أحمد (٤٩٤٠) من طريق يحيي بن سعيد، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأتي قباء راكبا وماشيا .

# مِهِيُ اللَّهُ مَنْ يُهَ اللَّهُ مَنْ يُهُ اللَّهُ مَنْ يُهُ اللَّهُ مَنْ يُهُ اللَّهُ مَنْ يُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يُعَالَى اللَّهُ مَنْ يُعَالَمُ اللَّهُ مِنْ يُعَالِّمُ اللَّهُ مِنْ يُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ يُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ يُعِيلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّا اللَّمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهِ



- ٥ [٣٢٧٦] وعن عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، بِهِ (١).
  - ٥ [٣٢٧٧] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ . . .» الْحَدِيثَ .

صر أنْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِهِ (٢) .

٥[٣٢٧٨] وعن يُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ اللهِ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، بِهِ (٣) .

٥ [٣٢٧٦] [التحفة: م ١٤٣٧].

(۱) أخرجه مسلم (۱٤۱٦) فقال: «وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال ابن أيوب: حدثنا إسهاعيل بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كان رسول الله ﷺ يأتي قباء راكبا وماشيا».

٥ [٣٢٧٧] [التحفة: خ م د ت س ٤٨٥].

(٢) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٥١٥) فقال: «حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، قال: حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس عيس قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام، حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيها إلا ساعة من نهار، وهو حرام حرمه الله إلى أن تقوم الساعة، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده»».

٥ [٣٢٧٨] [التحفة: خ م دت س ٧٤٨].

(٣) أخرجه البخاري (١٨٤٥)، ومسلم (١٣٧٤) من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على يوم الفتح - فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». وقال يوم الفتح - فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض؛ فهو حرام بحرمة الله على إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله على إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر».





# 

|     | • تابع كتاب الصوم                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥.  | جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه                               |
| ٥.  | ١٢٤ – باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في وقت الفطر                               |
| ٦., | ١٢٥ - باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر                           |
| ٦., | ١٢٦ - باب ذكر ظهور الدين ما عجلوا الناس فطرهم                               |
| ٧.  | ١٢٧ - باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد ﷺ ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم |
| ٧   | ١٢٨ - باب ذكر حب الله عظل المعجلين للإفطار                                  |
| ۸., | ١٢٩ - باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب                                     |
|     | ١٣٠ - باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من        |
| ۸.  | أجره شيئاأ                                                                  |
| ٩   | ١٣١ - باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب      |
| ٩   | ١٣٢ - باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب والتمر جميعا        |
| ٩   | ١٣٣ - باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار    |
| ١.  | ١٣٤ – باب الزجر عن الوصال في الصوم                                          |
| ١١  | ١٣٥ - باب تسمية الوصال بتعمق في الدين                                       |
| ١١  | ١٣٦ - باب الدليل على أن الوصال منهي عنه                                     |
| ۱۲  | ١٣٧ - باب النهي عن الوصال إلى السحر                                         |
| ۱۲  |                                                                             |
| ۱۲  |                                                                             |
| ۱۳  | و کا حیال این می قباد از می تربیخ از کار                                    |





| ۱۳  | هاع أبواب صوم التطوع                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۳  |                                                                      |
| ۱۳  | ١٤٢ - باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان                         |
| ١٤  | ١٤٣ - باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان                             |
| ۱٥  | ١٤٤ – باب بدء النبي ﷺ بصيام عاشوراء ، وصيامه                         |
| ١٥  | ١٤٥ – باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان   |
| ۲۱  | ١٤٦ – باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ صوم عاشوراء                  |
| ۲۱  | ١٤٧ - باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر           |
| ۱۷  | ١٤٨ - باب علة أمر النبي عَلِي بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة        |
| ۱۸  | ١٤٩ - باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض    |
| ۱۸  | • ١٥ - باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي ﷺ صيامه                    |
| ۱۹  | ١٥١ - باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء                             |
| ۱۹  | ١٥٢ - باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء              |
| ۲۱  | ١٥٣ - باب الأمر بصيام يوم عاشوراء وإن أصبح المرء غير ناو للصيام      |
| ۲۱  | ١٥٤ - باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء |
| ۲۲  | ١٥٥ – باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره                       |
| ۲۲  | ١٥٦ - باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما               |
| 74  | ١٥٧ - باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي ﷺ           |
| 74  | ١٥٨ - باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر      |
| 74  | ١٥٩ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن صوم يوم عرفة            |
| ۲ ٤ | ١٦٠ - باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما              |
| ۲ ٤ | ١٦١ - باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي ﷺ            |
|     | ١٦٢ - باب ذكر إفطار النبي ﷺ في عشر ذي الحجة                          |
| ۲٥  | ١٦٣ - باب ذكر علة قد كان النبي علية بترك لها بعض أعيال التطوع        |

| -   | Mary Company                                                                                                   |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 453 |                                                                                                                | 63     |
| 728 | 1 4 Com 1                                                                                                      | V      |
| -c  |                                                                                                                | $\cup$ |
| /// |                                                                                                                | 4      |
|     | Salar Sa | 23     |

| 70   | ١٦٤ – باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦.  | ١٦٥ - باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى اللَّه وأعدله |
| ۲۷.  | ١٦٦ - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها خبر أن صيام داود أعدل الصيام      |
| ۲۸.  | ١٦٧ – باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس                         |
| 49.  | ١٦٨ - باب ذكر تمني النبي ﷺ استطاعة صوم يوم وإفطار يومين                    |
| ۲٩.  | ١٦٩ - باب فضل الصوم في سبيل اللَّه                                         |
| ۳٠.  | ١٧٠ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                       |
| ۳٠.  | ١٧١ - باب فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال                      |
| ۳٠.  | ١٧٢ - باب ذكر صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر                |
| ٣١.  | ١٧٣ - باب استحباب صوم يوم الإثنين ويوم الخميس                              |
| ٣١.  | ١٧٤ - باب استحباب صوم يوم الإثنين                                          |
| ٣٢ . | ١٧٥ - باب في استحباب صوم يوم الإثنين والخميس أيضا                          |
| ٣٣ . | ١٧٦ - باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر                                       |
| ٣٤.  | ١٧٧ - باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا               |
| ٣٤.  | ١٧٨ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاثة من كل شهر أمر ندب           |
| ٣٥.  | ١٧٩ - باب ذكر تفضل الله على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر                    |
| ٣٦.  | ١٨٠ - باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها        |
| ٣٧.  | ١٨١ - باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر                           |
| ٣٨.  | ١٨٢ - باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر  |
|      | ١٨٣ - باب ذكر إيجاب الله على للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة وشهود  |
| ٣٨.  | جنازة ، وعيادة مريض                                                        |
|      | ١٨٤ - باب في صفة صوم النبي ﷺ خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر.  |
|      | ١٨٥ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                       |
|      | باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر و إفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر      |





|              | VIV FO. CIT                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>٤ •</b> ٤ | ١٨٧ - باب ذكر ما أعد الله مَا يَكَالَ فِي الجنة من الغرف لمداوم صيام النطر |
| ٤١١          | ١٨٨ - باب ذكر صلاة الملائكة على الصائم عند أكل المفطرين عنده.              |
| ليل ٤٢       | ١٨٩ - باب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء على الصوم من              |
| و للصوم ٤٣   | ١٩٠ - باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار والمرء              |
| معا على صوم  | ١٩١ - باب ذكر الدليل على أن المفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مج          |
| لیه ٤٣       | ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم ع                     |
| ٤٤           | ١٩٢ - باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة                           |
| <b>££</b>    | هاع أبواب ذكر الأيام                                                       |
| ٤٥           | ١٩٣ - باب النهي عن صوم أيام التشريق لا بدلالة بتصريح نهي                   |
| ٤٥           | ١٩٤ - باب الزجر عن صيام أيام التشريق بتصريح نهي                            |
| نه ۲۶        | ١٩٥ - باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي .          |
| ٤٧           | ١٩٦ - باب ذكر العلة التي لها زجر النبي ﷺ عن صوم الدهر                      |
| سیام فیهن ۷۶ | ١٩٧ - باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن اا         |
| ٤٧           | ١٩٨ - باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيه            |
| عة ٤٩        | ١٩٩ - باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في النهي عن صوم يوم الج                |
| ٤٩           | ٠٠٠ - باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة                     |
| هوعيد ٥٠     | ٢٠١- باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد وأن النهي عن صيامه إ             |
| 0 *          | ٢٠٢ - باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النه              |
|              | ٢٠٣- باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم                      |
|              | ٢٠٤- باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أو             |
|              | ٠٠٥- باب الرخصة في صوم يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده                    |
| ٥٣           | ٢٠٦- باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها                          |
| ٥٤           | ٢٠٧ - باب ذكر أبواب ليلة القدر                                             |
| ٥٤           | ٢٠٨- باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة                   |

#### (X 1809(11) Y C:

OOV S

|     | فِنَ لِلْوَجُونَ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَوْنَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُونَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُونَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُونَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُونَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي مَا يَعْلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي مَا يَعْلَيْكُ وَلِي مُؤْلِقًا فِي مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي مَا يَعْلَيْكُ وَلَيْعُ وَلِي مَا يَعْلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلَيْلُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي مَا يَعْلَيْ فِي مُؤْلِقًا لِنَّا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِنَاكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلَيْلُونُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِنَّا لِللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِنَّا لِللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِنَالِي وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْعُلِي مُؤْلِقًا لِنَّا لِللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِنَالِكُونُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِنَالِي مُؤْلِقًا لِنَالِكُونُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لِللَّهُ وَلَّهُ عَلَّا لِللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِنَا لِلَّالِي مُؤْلِقًا لِللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِلْمُؤْلِقُولُ واللَّهُ وَلِي مُعْلِقًا لِلللَّهُ وَلِي مُؤْلِقًا لِلللَّالِي وَلَّهُ لِلللَّهُ لِلْلِي مُؤْلِقًا لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 00  | ، ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۰۹-باب    |
| ٥٦  | ، ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۱۰ باب    |
| ٥٧  | ، الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۱۱–باب    |
| ٥٨  | ، ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۱۲ - باب  |
| ٥٨  | ، ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۱۳ – باب  |
| 09  | ، ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۱۶ – باب  |
| ٦.  | ، الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۱۵- باب   |
| ٦.  | ، ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۱۲- باب   |
| 17  | . ذكر خبر روي عن النبي عِي في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۱۷ – باب  |
| 77  | . ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۱۸ – باب  |
| 77  | ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي عَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جماع أبواب |
| ٦٢. | . ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۱۹– باب   |
| ٦٣. | · ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۰ باب    |
| ٦٤. | ب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين ليلة سبع وعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲۱– بار   |
| ٦٥. | ب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲۲ – باب  |
| ٦٥. | ب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها وشدة ضوئها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۲۳– باب   |
| ٦٥. | ب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۲۶– بار   |
| ٦٦. | ب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۰- بار   |
| ٦٧. | ب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۲۲- بار   |
| ٦٧. | ب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۲۷ - بار  |
|     | ب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲۸– بار   |
| ٦٧/ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

٢٢٩ - باب ذكر إنساء الله على النبي علي لله القدر بعد رؤيته إياها ............ ٦٨

• ٢٣ - باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي على الله القدر كان في نوم وفي يقظة ..... ٦٨





| <b>70.69</b> | 2.0% | and the same |   | 12.5 | W       |
|--------------|------|--------------|---|------|---------|
| - 7.0        |      |              |   |      | //      |
| -c           | R    | ٥            | ٥ | ٨    | $\circ$ |
| //           | 7    | •            | • | •    | 72      |
|              | 2.2. |              |   |      |         |

| <b>ገ</b> ለ | ٢٣١ - باب ذكر رجاء النبي علي وطمعه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲         | ٢٣٢ - باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا               |
| ٦٩         | ٢٣٣- باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين.     |
| ۲۹         | جماع ذکر أبواب قيام شهر رمضان                                             |
| ٦٩         | ٢٣٤ - باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي ﷺ                    |
| ٧•         | ٢٣٥- باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم وإيجاب                    |
| ٧١         | ٢٣٦- باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا              |
| ٧١         | ٢٣٧- باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان                                   |
| ٧١         | ٢٣٨- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها خص القيام بالناس هذه الليالي      |
| ٧٢         | ٢٣٩ - باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ      |
| ٧٣         | ٠٤٠ - باب الدليل على أن النبي ﷺ إنها ترك قيام ليالي رمضان كله             |
| ٧٣         | ٢٤١ - باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان                          |
| ٧٤         | ٢٤٢ - باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان               |
| ٧٤         | ٢٤٣ - باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء          |
| ٧٥         | ٢٤٤ - باب ذكر عدد صلاة النبي ﷺ بالليل في رمضان                            |
| ٧٦         | ٢٤٥- باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان                   |
| ٧٦         | ٢٤٦- باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان          |
| ٧٧         | ٢٤٧ - باب استحباب ترك المبيت على الفرش في رمضان                           |
| <b>YY</b>  | جماع أبواب الاعتكاف                                                       |
|            | ٢٤٨ - باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان                      |
|            | ٢٤٩ - باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن                        |
| ٧٨         | ٢٥٠- باب في اعتكاف شهر رمضان كله                                          |
|            | ٢٥١- باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط والعشر الأواخر من رمضان    |
| ٧٩         | ٢٥٢ - باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان       |







| ٧٩   | ٢٥٣ - باب الرخصة في الاقتصار عن اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩   | ٢٥٤- باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان                                          |
| ۸٠   | ٥٥٧ - باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل                             |
| ۸٠   | ٢٥٦ - باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك ؛ لسفر أو علة تصيب المرء                         |
| ۸۱   | ٢٥٧ - باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك                                          |
| ۸۲   | ٢٥٨- باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط والبول                                    |
| ۸۲   | ٢٥٩- باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان                                                |
| ۸۳   | ٢٦٠- باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف                                               |
| ۸۳   | ٢٦١- باب الرخصة في زيارة المرأة زوجها في اعتكافه                                                 |
| ۸٤   | ٢٦٢- باب ذكر الدليل على أن النبي علي إنها بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها                  |
| ۸٤   | ٢٦٣- باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف                                            |
|      | ٢٦٤- باب الافتراش في المسجد ووضع السرر فيه للاعتكاف                                              |
|      | ٢٦٥- باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها                                       |
| ٨٥   | ٢٦٦- باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه                               |
| ۸٦   | ٢٦٧ - باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم                                        |
| ۸٦   | ٢٦٨- باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن                                   |
| ለ٦   | ٢٦٩ - باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس لله فيه طاعة                                        |
| ۸۷   | ٢٧٠- باب وقت خروج المعتكف من معتكفه                                                              |
| ۸۹   | الأحاديث المنسوبة في إتحاف المهرة إلى كتاب الصوم                                                 |
| ۹۱   | ٣- كتاب الزكاة                                                                                   |
| ۹۱   | ١- باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين                                           |
| ۹۲   | <ul> <li>٢-باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيهان إذ الإيهان والإسلام اسهان لمعنى واحد</li> </ul> |
| ٠ ٩٣ | جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة                                                                 |
| ۹۳   | ٣- باب الأمر بقتال مانع الزكاة                                                                   |
| ۹٤   | ٤ - باب الدليل على أن دم المرء وماله إنها يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة                        |



## صَهُلِح اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ



| ٥- باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار ٩٤ |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٦- باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها                                  |
| ٧- باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق ٩٥         |
| ٨- باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة٩٦                                            |
| ٩- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الكنز مجملة غير مفسرة ٩٧                  |
| ١٠- باب ذكر الخبر المفسر للكنز                                                |
| ١١ – باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة ٩٩                     |
| ١٢-باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها١٠٠    |
| ١٣- باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة                                    |
| ١٤ - باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة               |
| هاع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم                                 |
| ١٠١ - باب فرض صدقة الإبل والغنم                                               |
| ١٦ - باب ذكر الدليل على أن تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها ١٠٤ |
| ١٧ - باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيها دون خمس من الإبل                    |
| ١٨ - باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي١٠٦           |
| ١٠٧ - باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنها تجب في الإبل والغنم في سوائمها١٠٧     |
| ٢٠- باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر                                     |
| ٢١- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                            |
| ٢٢- باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضا صاحب الماشية                   |
| ٢٣- باب الزجر عن إخراج الهرمة ، والمعيبة ، والتيس في الصدقة                   |
| ٢٤- باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة                       |
| ٢٥- باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر١١٢              |
| ٢٦- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                            |
|                                                                               |

# (110

## فِهُرُ لِلْ فَضُونَ عَاتِ



| ٢٨- باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ٢٩- باب أخذ الغنم والدراهم فيها بين أسنان الإبل                         |
| ٣٠- باب الأمر بسمة إبل الصدقة                                           |
| ٣١- باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت                                         |
| ٣٢- باب إسقاط الصدقة                                                    |
| ٣٣- باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق     |
| ٣٤- باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر من الخيل والرقيق الصدقة       |
| ٣٥- باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل        |
| ٣٦- باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها                |
| ٣٧- باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمسة أواق من الورق                     |
| ٣٨- باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتا درهم                       |
| ٣٩- باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمسة أواق                      |
| • ٤ - باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق   |
| ٤١- باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي                    |
| جماع أبواب صدقة الحبوب والش <sub>ع</sub> ار                             |
| ٤٢- باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق                              |
| ٤٣- باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر                                 |
| ٤٤ - باب ذكر الدليل على أن النبي علي إنها أوجب في البر الزكاة           |
| ٥٥- باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خسة أوسق                         |
| ع - باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والشمار                     |
| ٤٧ - باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر                                     |
| ٤٨ - باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة                |
| ع وبرو عام الخارص يخرص الشهار                                           |
| • ٥- باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاتها زبيبا كما يؤخذ زكاة النخل تمرا |
|                                                                         |



## صَجِيْكِ اللهُ الْجُزَالِيَةِ



| ٠٣٤     | ٥١ – باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| عسر۱۳۵  | ٥٢- باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في ال                  |
| ١٣٦     | ٥٣ - باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنها أراد بالنجدة والرسل - العسر واليسر.                |
| ۱۳۸     | ٥٤ - باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن                                                     |
| ١٣٨     | ٥٥- باب ذكر صدقة العسل                                                                 |
| ١٤٠     | ٥٦- باب إيجاب الخمس في الركاز                                                          |
| ١٤١     | ٥٧- باب وجوب الخمس فيها يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية                           |
| 187     | ٥٨- باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال                                |
| قة ع    | <ul> <li>٩٥-باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدا</li> </ul> |
| ١٤٥     | ٠٦- باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة                                         |
| ١٤٥     | جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة                                                      |
| 180     | ٦١- باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر                                 |
| قبة ١٤٥ | ٦٢- باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر ع                |
| 1 2 7   | ٦٣- باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها                   |
| ١٤٧     | ٦٤- باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة                                               |
| ١٤٧     | ٦٥- باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام                   |
| ١٤٨     | ٦٦- باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم                          |
| ١٤٨     | ٦٧ - باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بها غل من الصدقة                                 |
| 189     | ٦٨- باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال                             |
| 10 •    | ٦٩- باب الزجر عن استعمال موال النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة                     |
| 104     | ٧٠- باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة                                      |
| ١٥٤     | ٧١- باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة                                             |
| ١٥٤     | جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها                                                |
| ١٥٤     | ٧٢- باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة                          |
| 100     | ٧٣- باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفر عَلَكُ                             |

# 017

#### فِهُ إِلَّهُ الْأَوْضُ فِي إِلَّا فَالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| ٧٤- باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال منعهم من أكل ما حرم على البالغين ٢٥٦       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥- باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي علي على صدقة المفروضة ١٥٦        |
| ٧٦- باب ذكر دلائل أخر على أن النبي ﷺ إنها أراد بقوله : «إن الصدقة لا تحل لآل        |
| محمد» صدقة الفريضة دون صدقة التطوع                                                  |
| ٧٧- باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة . ١٥٨. |
| ٧٨- باب إعطاء الفقراء من الصدقة٧٠                                                   |
| ٧٩- باب صفة الفقير الذي تجوز له المسألة من الصدقة                                   |
| ٨٠- باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ٨١- باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة                                        |
| ٨٢- باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء                                     |
| ٨٣- باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائه من الصدقة                             |
| ٨٤- باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله١٦٤                                  |
| ٨٥- باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل              |
| من غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله                                               |
| ٨٦- باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا١٦٧                 |
| ٨٧- باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما١٦٨                                 |
| ٨٨- باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة١٦٨               |
| ٨٩- باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية١٦٩                        |
| ٩٠-باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية                          |
| ٩١- باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر١٧٠         |
| ٩٢ - باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم     |
| في الحيالة                                                                          |
|                                                                                     |



## صِينِ إِنْ خُرَامية



| ۱۷۲ | ٩٤ - باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 177 | ٩٥- باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره        |
| ۱۷۳ | ٩٦- باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث تقبض                              |
| ۱۷٤ | ٩٧- باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها                |
| ۱۷٤ | ٩٨ - باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة       |
| 140 | ٩٩- باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي                   |
| ۱۷٦ | ١٠٠- باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة                        |
|     | ١٠١- باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة       |
| ۱۷۷ |                                                                             |
| ۱۷۷ | ١٠٢ - باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح                                    |
|     | ١٠٣ - باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب الأغنياء بكسبهم   |
| ۱۷۷ |                                                                             |
| ۱۷۸ | ١٠٤ - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أراد بهذه الصدقة صدقة الفريضة      |
| ۱۷۸ | ١٠٥ - باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة               |
| ۱۷۸ | ١٠٦ - باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غناء                 |
| 179 | ١٠٧ - باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه   |
| 179 |                                                                             |
| ۱۷۹ | ۱۰۸ – باب ذكر فرض زكاة الفطر                                                |
| ۱۸۱ | ١٠٩ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة في الأموال |
| ۱۸۱ | · ١١٠ - باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك   |
| ۱۸۱ | ١١١- باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه                 |
|     | ١١٢ - باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه             |
|     | ١١٣ - باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن الماليك المسلمين           |
|     | ١١٤ - باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها              |



| بالصاع        | ١١٥ - باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنها تجب بصاع النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤           | الذي أحدث بعد                                                                                        |
| ١٨٤           | ١١٦ - باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها                                          |
| طة عمن        | ١١٧ - باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقه                                      |
| ١٨٥           | سقط عنه فرض الصلاة                                                                                   |
| ١٨٥           | ١١٨ - باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل                                                     |
| اس بعد        | ١١٩ - باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه النا                                       |
| ١٨٦           | النبي ﷺ                                                                                              |
| اع تمر أو     | ١٢٠- باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذ كان ذلك قيمة ص                                       |
| ١٨٦           | شعير                                                                                                 |
| ئه۱۸۷         | ١٢١ - باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة ، وذكر أول من أحد                                      |
| ١٨٧           | ١٢٢ - باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر                                                          |
| ١٨٨           | ١٢٣ - باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر                                                          |
| ١٨٩           | ١٢٤ - باب إخراج السلت في صدقة الفطر                                                                  |
| 19•           | ١٢٥ - باب إخراج جميع الأطعمة كلها في صدقة الفطر                                                      |
| 191           | ١٢٦ - باب ذكر ثناء الله ﷺ على مؤدي صدقة الفطر                                                        |
| 191           | ١٢٧ - باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد                                       |
| 197           | ١٢٨ - باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بأدائها في يوم الفطر لا في غيره                                  |
| الخروج        | ١٢٩ - باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي عَلَيْ بأداء صدقة الفطر قبر                            |
| 197           | إليها صلاة العيد لا غيرها                                                                            |
| ت إليه ١٩٢٠٠٠ | ١٣٠ - باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أدي                                 |
| 198           | جماع أبواب صدقة التطوع                                                                               |
| لبيان أنه     | ١٣١- باب في فضل الصدقة وقبض الرب ﷺ إياها ليربيها لصاحبها وا                                          |
| ١٩٤           | لا يقبل إلا الطيب                                                                                    |
| 190           | ١٣٢ - راب الأمر باتقاء النار - نعوذ باللَّه منها - بالصدقة وإن قلت                                   |

# مِهِنِع اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

| - 12 | 3   | - Parent | C   |    |
|------|-----|----------|-----|----|
| 13   |     |          | _ ` | 8  |
| - 9  | Q 1 | ٦c       | ٦.  | ٠, |
|      |     | -4       |     |    |

| ۱۹٦.           | ١٣٣ - باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹٦.           | ١٣٤ - باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر                      |
|                | ١٣٥ - باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح     |
| 197            |                                                                            |
| 197.           | ١٣٦ – باب فضل المتصدق على المتصدق عليه                                     |
| ۱۹۸.           | ١٣٧ - باب ذكر نهاء المال بالصدقة منه                                       |
| 199.           | ١٣٨ - باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق                      |
| ۲              | ١٣٩ - باب الزجر عن صدقة المرء بهاله كله                                    |
| ۲۰۱.           | ١٤٠ - باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته                              |
|                | ١٤١ - باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن |
| <b>Y • 1</b> . |                                                                            |
| 7 • 7          | ١٤٢ – باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة                                 |
| 7.7            |                                                                            |
| ۲.۳            |                                                                            |
| ۲.۳            |                                                                            |
| ۲۰۳            |                                                                            |
| ۲.۳            |                                                                            |
|                | ١٤٨ - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن   |
| ۲٠٤            |                                                                            |
| , ,            | ١٤٩ - باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه ، والزجر عن   |
| 7 • ٤          | رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة                              |
|                | ١٥٠ - باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر         |
| 7.0            | على صدقة المريض الخائف نزول المنية به                                      |
|                | # 1                                                                        |



|                                                          | ١٥٢- باب ذكر حب الله ﷺ المخفي بالصدقة إذالله ﷺ قد فضلها على صدقة                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | العلانية ، قال الله عَلْ : ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ |
| 7.7                                                      | فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾فهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ                                                                          |
|                                                          | ١٥٣ - باب ذكر مثل ضربه النبي ﷺ للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف                                               |
| Y•V.                                                     | الفقرالفقر                                                                                                          |
| Y • V.                                                   |                                                                                                                     |
|                                                          | ١٥٥- باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا                                              |
| ۲٠٨.                                                     |                                                                                                                     |
|                                                          | ١٥٦- باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من                                                |
| Y • 9.                                                   |                                                                                                                     |
|                                                          | ١٥٧- باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة                                                |
| ۲۱۰.                                                     |                                                                                                                     |
| 711                                                      |                                                                                                                     |
| , , , , .<br><b>Y                                   </b> | ١٥٨ - باب صدقة المرء على ولده                                                                                       |
|                                                          | ١٥٩ - باب الأمر بالصدقة من الثهار قبل الجداد من كل حائط بقنو يوضع في المسجد.                                        |
| 717.                                                     |                                                                                                                     |
| ۲۱۳.                                                     | ١٦١ - باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب واللبس                                           |
|                                                          | ١٦٢ - باب ذكر مبلغ الثهار التي يستحب وضع قنو منها للمساكين في المسجد إذا                                            |
| ۲۱۳.                                                     | بلغ جداد الرجل من الشهار ذلك المبلغ                                                                                 |
|                                                          | ١٦٣ - باب ذكر الدليل على أن أمر النبي عليه النبي عليه النبي المسجد                                                  |
| ۲۱۳.                                                     | للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب                                                                         |
|                                                          | ١٦٤- باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهة رد                                                  |
| ۲۱٤.                                                     | السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية                                                               |
|                                                          | ١٦٥ - باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيء ثم يعود                                              |
| Y10.                                                     | في قيئهفي قيئه                                                                                                      |
|                                                          | ي .<br>١٦٦ - باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب                                         |
| <b>۲17</b> .                                             | لمتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين استنانا به                                                                           |
|                                                          |                                                                                                                     |



## صَحِيْكِ الزَّاجُزَالِيَةَ



| 717          | ١٦٧ - باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲ ۱ ۷</b> | ١٦٨ - باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه                       |
|              | ١٦٩- باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من      |
| 414          | ذلك الباب                                                                    |
| <b>۲</b> ۱۸  | ١٧٠ - باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة                                      |
| 419          | ١٧١ - باب التغليظ في الصدقة مراءاة وسمعة                                     |
| 771          | جماع أبواب الصدقات والمحبسات                                                 |
| 771          | ١٧٢ - باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام                             |
| 777          | ١٧٣ - باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد                            |
| 777          | ١٧٤ - باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين                              |
|              | ١٧٥ - باب ذكر الدليل على أن قوله: تصدق بها على الفقراء والقربي إنها أراد     |
| 777          | تصدق بأصلها حبسا                                                             |
| 277          | ١٧٦ - باب إباحة حبس آبار المياه                                              |
| 448          | ١٧٧ - باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين                                   |
| 770          | ١٧٨ - باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة ، وحفر الأنهار للشارب              |
| 777          | ١٧٩ - باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل                  |
| 777          | ١٨٠ - باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها                          |
|              | ١٨١- باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته           |
| 771          |                                                                              |
| 771          | ١٨٢ - باب فضل سقي الماء إن صح الخبر                                          |
|              | ١٨٣ - باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها،    |
|              | ١٨٤ - باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله              |
|              | ١٨٥- باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية ، وانتفاع الميت في الآخرة بها١ |
| 44.          | _                                                                            |

## فِهُوْ لِلْ فَكُوْفُهُ إِنَّ



| 741 | لأحاديث المنسوبة في إتحاف المهرة إلى كتاب الزكاة                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 777 | – <b>كتاب المناسك</b>                                                       |
| 777 | ١- باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا                                    |
|     | ٢- باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على   |
| 778 |                                                                             |
| 748 | ٣- باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة                               |
| 740 | ٤- باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ، ومأجوج             |
| 740 | ٥- باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها         |
| 747 | ٦- باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها                           |
| 747 | ٧- باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله                       |
| 747 | ٨- باب فضل الحج إذ الحاج من وفد اللَّه ﷺ                                    |
| 747 | ٩- باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة                                     |
| 747 | ٠١- باب فضل الحج الذي لا رفث ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به         |
| 747 | ١١- باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا              |
| 247 | ١٢ - باب استحباب دعاء الحاج ، إذ النبي ﷺ قد استغفر لهم ولمن استغفروا له     |
| ۲۳۸ | ١٣- باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركاً بفعل النبي ﷺ              |
| 739 | ١٤- باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا |
| 739 | ١٥- باب الزجرعن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر في التأقيت    |
| ۲٤. | ١٦ - باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها               |
| 78. | ١٧ - باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم                      |
|     | ١٨- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذي محرم      |
| 137 | يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه                                            |
| 757 | ١٩ - باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم                           |
|     | ٢٠- باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر    |
| 757 | تأدیبتادیب                                                                  |



## صَمِيْكِ اللهُ الْجُزَائِيَةِ



| 784.    | ٢١- باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | ٢٢- باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم زوجها باللحاق     |
| ۲٤٣.    |                                                                                |
| 7 2 2 . | ٢٣- باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر                                      |
| 7 & & . | ٢٤- باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادته السفر                               |
| 780.    | ٢٥- باب الدعاء عند الخروج إلى السفر                                            |
|         | ٢٦- باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على    |
| 780.    |                                                                                |
| 787.    | ٧٧- باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا             |
|         | ٢٨- باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب          |
| 787.    | بعض الإعياء عنه                                                                |
| Y & V.  | ٢٩- باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر                                        |
| Y & A.  | ٣٠- باب حسن المصاحبة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه                      |
|         | ٣١- باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن أحقهم بذلك         |
| 781     | أكثرهم جمعا للقرآن                                                             |
| 781     | ٣٢- باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا |
|         | ٣٣- باب الأمر بتسمية الله عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر      |
| 789     | طاقتها                                                                         |
|         | ٣٤- باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها        |
| Y0.     | ولا نازل عنها                                                                  |
|         | ٣٥- باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي وكراهية            |
| Y0.     | إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا                              |
|         | ٣٦- باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر    |
| 701     | اسم الله عليها عند الركوب                                                      |

#### فهر اللفضوعات





| 701.         | ٢٧- باب الدليل على أنَّ النبي علي إنها أباح الحمل على الدواب المركوبة    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | ٣٨- باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها أباح أن لا يقصر عن حاجة إذا ركب |
| <b>70</b> 7. | الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل                                    |
| ۲0°.         | ٣٩- باب صفة السير في الخصب والجدب                                        |
|              | ٠٤- باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه وفيه ما دل على أن الضرب على غير    |
| Y08.         | الوجه مباح                                                               |
| Y08.         | ١ ٤ - باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة                       |
|              | ٤٢- باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة   |
| Y00.         | <b>لاتصحبها</b>                                                          |
|              | ٤٣- باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار  |
| Y00.         | الشيطان                                                                  |
|              | ٤٤- باب استحباب الدلجة بالليل إذالله على يطوي الأرض بالليل فيكون السير   |
| Y00.         | £                                                                        |
| ۲0٦.         | _                                                                        |
| <b>۲07</b> . |                                                                          |
| YOV.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| YOV.         |                                                                          |
|              |                                                                          |
| YOV.         |                                                                          |
| YOA.         |                                                                          |
|              | ٥ - باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل                                |
| 709.         | ٥٢- باب الدعاء عند رؤية القرئ اللواتي يريد المرء دخولها                  |
| 709.         | ٥٣- باب الاستعاذة عند نزول المنازل                                       |
| 77.          | ٤٥- باب توديع المنازل بالصلاة                                            |
|              | ٥٥- باب النهي عن سير الوحدة بالليل                                       |

# صِهُ إِنْ الْمُرَافِيةَ



| ₹5.5 |       | 1  | X |
|------|-------|----|---|
|      | ٥١    | 14 |   |
| AK   | , • , | ,  | A |

|              | ٥٦- باب النهي عن سير الاثنين والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 771.         | عصاة                                                                                    |
| 771.         | ٥٧- باب دعاء المسافر عند الصباح                                                         |
| 777.         | ٥٨- باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار                                                    |
| ۲٦٣.         | ٩٥-باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق                                                   |
| ۲٦٤.         | ٠٠- باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها                                  |
| ۲٦٤.         | ٦١- باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله                                                  |
| 770.         | <ul> <li>٦٢ – باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت</li> </ul> |
| Y70.         | ٦٣ - باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت                                               |
| ۲٦٦.         | ٦٤ - باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك ، وخالف سنة النبي عَلَيْ                  |
|              | ٦٥- باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك والدليل على أن المسك طاهر غير               |
| ۲٦٧.         | نجسن                                                                                    |
| ۲٦٨.         | ٦٦- باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام              |
|              | ٦٧- باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء                   |
| <b>779</b> . | امرأته إذا أراد الإحرام                                                                 |
| ۲۷۰.         | ٦٨ - باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت          |
|              | ٦٩- باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها             |
| ۲۷۱.         | النبي ﷺ لمن منازلهم وراءها                                                              |
| <b>TV</b> 1. | ٧٠- باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله                     |
| <b>TVT</b> . | ٧١- باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا                                         |
|              | ٧٢- باب كراهة الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين                  |
|              | منازلهم وراءها                                                                          |
| 274.         | ٧٣- باب أم النفساء بالاغتسال والاستذفار إذا أرادت الاحرام                               |

## فِهُ إِلَّا لِلْهُ فِي فِي اللَّهِ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنْ إِلَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فِي إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي إِلَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّذِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَالَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّاللَّذِي فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّذِي مِنْ اللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّمْ اللَّهُ فَاللَّالّ

| -22                       |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 738                       | Mark Allerton Della |
| -                         |                     |
| ///                       |                     |
| The state of the state of | 7226                |

| 277          | ٧٤- باب استحباب الاغتسال للإحرام                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ٧٥- باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله بَالْقَالِا جعل الحج أشهرا            |
| 478          | معلومات                                                                                       |
| 277          | ٧٦- باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام                                        |
| 200          | ٧٧- باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام                                                       |
| 200          | ٧٨- باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام                                          |
| 777          | ٧٩- باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال                                                     |
| <b>Y Y Y</b> | ٨٠- باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك.                      |
|              | ٨١- باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما عند الإهلال عن النطق              |
| <b>Y Y Y</b> | بذلك                                                                                          |
| <b>Y</b> VA  | ٨٢- باب إباحة القران بين الحج والعمرة ، والإفراد ، والتمتع                                    |
| <b>Y</b> VA  | ٨٣- باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج                                                       |
| 779          | ٨٤- باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا                 |
| 444          |                                                                                               |
| ۲۸۰          |                                                                                               |
| 711          |                                                                                               |
| 711          |                                                                                               |
| <b>Y X Y</b> |                                                                                               |
| 7.4.7        |                                                                                               |
| ۲۸۳          |                                                                                               |
|              | ٩٢ - باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة                                            |
|              | ٩٣ - باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي                                                         |
|              | ٩٤ - باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما                               |
| 1/14         | ٩٥ - باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصد نية واحد بعينه                    |
| Y A 6        | ٦٥ - باب إباحه الإحرام من غير تسميه حج ولا عمره ومن غير قصد نيه واحد بعينه عند ابتداء الإحرام |
| 1/14         | معنك البنكاء الإسخوام                                                                         |



## صَهُلِحَ اللَّهُ اللَّهُ



| ۲۸٥.          | ٩٦ - باب صفة تلبية النبي ﷺ٩٦                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦.          | ٩٧ - باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي على جائز |
| ۲۸۷.          | ٩٨ - باب إباحة الزيادة في التلبية : ذا المعارج ونحوه                           |
| ۲۸۷.          | ٩٩- باب استحباب رفع الصوت بالتلبية                                             |
|               | ١٠٠ - باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج وإنها أمر المهل برفع       |
| ۲۸۸.          | الصوت به إذ هو من شعار الحج                                                    |
| ۲۸۹.          | ١٠١ - باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال                     |
| ۲۸۹.          | ١٠٢ - باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت                        |
|               | ١٠٣ - باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند      |
| ۲ <b>۹</b> ٠. | تلبية الملبي                                                                   |
|               | ١٠٤- باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة            |
| <b>791</b> .  | السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد                                      |
|               | ٥٠١ - باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز |
| <b>797</b> .  | أكله للمحرم                                                                    |
|               | ١٠٦ - باب كراهة قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه والدليل على أن المحرم  |
| 797.          | غير جائز له ملك الصيد في إحرامه                                                |
| 794.          | ١٠٧ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم                 |
| 794.          | ١٠٨ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه              |
| Y 9 0.        | ١٠٩ - باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المقدمين            |
| Y 9 V.        | • ١١- باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيض من أجل المحرم            |
|               | ١١١- باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام                                         |
| <b>۲9</b> ۸.  | ۱۱۲ – باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم                                       |
| <b>.</b>      | ١١٣ - باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون    |
| 799.          | <del></del> -                                                                  |
| 799.          | ١١٤ – باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه                                 |

#### فِهُ إِللَّهُ فَإِنَّاكُمْ الْأَنْ الْمُؤْلِكُمْ إِنَّ الْمُؤْلِكُمْ أَلِيكُمْ أَلِيكُ



| 1 * * . | ١١٥ – باب الرخصة في عسل المحرم راسة                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۰.    | ١١٦ - باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه                       |
| ۳۰۱.    |                                                                                  |
| ۳•۲.    | ١١٨ - باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصبر                          |
| ٣•٢.    | ١١٩ - باب الرخصة في السواك للمحرم                                                |
| ۳•۴.    | ١٢٠ - باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصئبان في الإحرام.    |
| ۳۰۴.    |                                                                                  |
| ٣٠٤.    | ١٢٢ - باب ذكر الدليل على أن النبي علي إنها احتجم على رأسه                        |
| ٣٠٤.    | ١٢٣ - باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم                                     |
|         | ١٢٤ - باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ﷺ في إحرامه فاحتجم             |
| ٣٠٤.    | بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه                                 |
| ۳۰٥.    | ١٢٥ - باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر                    |
| ۳•٦.    | ١٢٦ - باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها                       |
|         | ١٢٧ - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى          |
| ٣•٦.    | ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر                                                 |
| ۳•٧.    | ١٢٨ - باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام                           |
| ٣٠٨.    | ١٢٩ - باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل              |
| ۳•٩.    | ١٣٠ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم. |
|         | ١٣١ - باب ذكر تطيب المحرم ، ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذاك غير   |
| ۳•٩.    | جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله                                          |
| ۳۱۰.    | ١٣٢ - باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب                  |
|         | ١٣٣ - باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنها أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب       |
| ٣١١.    | الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران                             |

## صَهُلِح اللهُ عَلَيْهِ





| ۳۱۲.         | ١٣٤ - باب ذكر زجر النبي ﷺ عن تزعفر المحل والمحرم جميعا                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ١٣٥ - باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي ﷺ في خبر يعلى بغسل                                                       |
| ۳۱۳.         | الطيب الذي كان على المحرم                                                                                                       |
|              | ١٣٦ - باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له                                                   |
| ٣١٤.         | نزعها فوق رأسه                                                                                                                  |
| ٣١٤.         | ١٣٧ - باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو أذاه القمل أو الصيبان أو هما                                                     |
|              | ١٣٨ - باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي على بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو                                                       |
| ٣١٥.         | صدقة أو نسك                                                                                                                     |
|              | ١٣٩ - باب ذكر الدليل على أن في قوله: ﴿ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ تَحِلَّةُ                       |
|              | فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ اختصار                      |
| ٣١٥.         |                                                                                                                                 |
|              | ١٤٠ - باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك .                                                   |
| ۳۱۸.         |                                                                                                                                 |
|              | و ي المجرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند - 127 باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند |
| ۳۱۹.         | عدم وجود النعلين                                                                                                                |
|              | ١٤٣ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن                                                    |
| <b>۳19</b> . | لا يجد النعلين                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                 |
| ٣٢.          | ١٤٤ - باب ذكر الدليل أن النبي ﷺ إنها أباح للمحرم لبس الخفين الذين هما أسفل                                                      |
| 117.         | من الكعبين                                                                                                                      |
|              | ١٤٥ - باب ذكر الدليل أن النبي عليه إنها رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون                                                       |
| 111.         | النساء                                                                                                                          |
|              | ١٤٦ - باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه                                                        |
|              | ونهيٰ عنه                                                                                                                       |
| 474.         | ١٤٧ - باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل                                                                           |



### فِهُ إِللَّهُ فَافِحُ إِنَّ



|              | ١٤٨ - باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳.         |                                                                                                                 |
| ۳۲٤.         | ١٤٩ - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال                                                                   |
| ۳۲٤.         | • ١٥ - باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة                                                       |
| 470.         | ١٥١ - باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء بالنبي ﷺ والبيتوتة قرب مكة                                              |
| 470.         | ١٥٢ - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي ﷺ                                                    |
|              | ١٥٣- باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي على اغتسل عند إرادته                                               |
| ۳۲٦.         | دخول مكة                                                                                                        |
|              | ١٥٤ - باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا                                      |
| ۳۲٦.         | والمروة                                                                                                         |
| ۳۲۸.         | ١٥٥ - باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة.                                     |
| ۳۲۸.         | ١٥٦ - باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة                                                                   |
| ۳۲۹.         | ١٥٧ - باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب                                                     |
| ۳۳٠.         | ١٥٨ – باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت                                                                       |
| ۳۳۱          | ٠٠٠ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                                            |
| ۳۳۱.,        | ١٦٠ - باب الدعاء عند دخول المسجد                                                                                |
| ۳۳۲          | ١٦١ - باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما                                                      |
| ,            |                                                                                                                 |
| ۳۳۲          | ١٦٢ - باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي على الله على أن السنة قد كان يسنها النبي على المادنة فتزول |
| , , ,<br>hhh | العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد                                                                               |
|              | ۱۱۱ - باب السار م الحجر الم سود عند ابنداء الطوات                                                               |
|              | ١٦٤ - باب تقبيل الحجر الأسود إذا لم يكن تقبيله من غير أذى المسلم                                                |
|              | ١٦٥ - باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود                                                                         |
|              | ١٦٦ - باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير                                          |
| ۳٤           | 1 11 1-21                                                                                                       |



## صَهُ الله النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال



|      | ١٦٧ - باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳٥. | عليهعليه عليه                                                                    |
| ۳۳o. | ١٦٨ - باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله في افتتاح الطواف                    |
| ٣٣٦. | ١٦٩ - باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة                             |
| ٣٣٦. | ١٧٠ - باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود                          |
| ٣٣٦. |                                                                                  |
| ٣٣٧. |                                                                                  |
| ٣٣٧. |                                                                                  |
| ۳۳۸. | ١٧٤ - باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع                        |
| ۳۳۸  | ١٧٥ - باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء إليه إذا لم يمكن استلامه                |
|      | ١٧٦ - باب استلام الركنين اللذين يليان الحجر ركن الأسود والذي يليه وهما           |
| ۳۳۸  | الركنان اليمانيان                                                                |
|      | ١٧٧ - باب ذكر العلة التي نرى أن النبي ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان          |
| ٣٣٩  | الحجر لها                                                                        |
| ٣٣٩  | ١٧٨ - باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله                                  |
|      | ١٧٩ - باب الدعاء بين الركنين أن يرزق اللَّه الداعي القناعة بها رزق ويبارك له فيه |
| 444  |                                                                                  |
| ٣٤.  | · ·                                                                              |
| 48.  | ١٨١ - باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة               |
| 34   | ١٨٢ - باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر وصفة نزوله من الجنة                 |
|      | ١٨٣– باب ذكر الدليل على أن الحجر إنها سودته خطايا بني آدم المشركين دون           |
| 33   | خطايا المسلمين                                                                   |
| 457  | ١٨٤ - باب ذكر صفة الحجريوم القيامة ، وبعثة الله ﷺ إياه                           |
|      | ١٨٥- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس        |
| 454  | الحج الأسود لاغم                                                                 |



| ١٨٦- باب ذكر الدليل على أن الحجر إنها يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه |
|----------------------------------------------------------------------------|
| غير ناو باستلامه طاعة اللَّه وتقربا إليه                                   |
| ١٨٧ - باب استحباب ذكر الله في الطواف١٨٧                                    |
| ١٨٨ - باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيئ فيه ٣٤٤ |
| ١٨٩ - باب الطواف من وراء الحجر                                             |
| ١٩٠ - باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر    |
| من البيت لا جميعه ٣٤٥                                                      |
| ١٩١ - باب ذكر العلة التي لها طاف النبي ﷺ من وراء الحجر                     |
| ١٩٢ – باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة                   |
| ١٩٣ - باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر                   |
| ١٩٤ - باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر                           |
| ١٩٥ - باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم          |
|                                                                            |
| الطائف                                                                     |
| ١٩٧ - باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام                           |
| ١٩٨ - باب ذكر الدليل على أن النبي علي إنها صلى الركعتين حين عمد إلى مقام   |
| ب                                                                          |
| ولا عن يمينه ولا عن يساره                                                  |
| ١٩٩ - باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف٣٥٣          |
| · · · · ر. و إلى الصفا بعد استلام الركن وصعود الصفا والمروة حتى يرى        |
| الصاعد البيت على الصفا والمروة والبدء بالصفا قبل المروة٣٥٣                 |
| ٢٠١- باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا٣٥٤                                |
| ٢٠٢- باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط ٣٥٤           |
| ٣٠٠ - باب المسي بين الصفا والمروه حار السعي في بص الوادي عد                |
|                                                                            |



### صَهُلِح اللهُ وَهُوَا لَيْكُ



|              | ٢٠٤- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٥.         | مرادها خاص                                                                     |
| ۳٥٦.         | ٢٠٥ - باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا أنه مباح غير واجب      |
|              | ٢٠٦- باب ذكر الدليل أن الله على إنها أعلم أصحاب النبي على أنه لا جناح عليهم    |
| ۳٥V.         | في الطواف بين الصفا والمروة                                                    |
|              | ٢٠٧ - باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: هي سنة سنها رسول الله على أن  |
| <b>409</b> . | الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه                                               |
|              | ٢٠٨- باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة          |
| ۳٦٠.         | سعياكان أو مشي سكينة وتؤدة                                                     |
|              | ٢٠٩- باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت         |
| ۳٦۲.         | جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي                                               |
| ۳٦٢.         | ١٠- باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا    |
| ٣٦٣.         |                                                                                |
| ۳٦٣.         |                                                                                |
|              | ٢١٣- باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة ، والمسألة عن أمر دينهم وبين       |
|              | الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم ، ولم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا  |
| ٣٦٤.         | بين الصفا والمروة                                                              |
|              | ٢١٤- باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما             |
|              | بالازدحام عليه ، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ولا أنه   |
| 418          | سنة فضيلة بل هي سنة إباحة                                                      |
|              | ٢١٥- باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب                                    |
|              | ٢١٦- باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن                                   |
| ٣٦٦          | ٢١٧- باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة                   |
|              | ٢١٨- باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج ، |
| 411          | وإن كان بينهما قريب                                                            |

### فِهُ الْمُؤْوَعُ إِنَّ



| 777  | ٢١٩- باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧  |                                                                               |
| 419  |                                                                               |
|      | ٢٢٢- باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن            |
| ٣٧٠. | سوادة هذا                                                                     |
|      | ٢٢٣- باب عدد حجج آدم صلوات اللَّه عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في            |
| ٣٧٠. | القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا                                             |
| ۳۷۱. | ٢٢٤ - باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم              |
| ۳۷۱. | ٢٢٥ - باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة                              |
| ۳۷۲. |                                                                               |
| ۳۷۲. | ٢٢٧ - باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة     |
| ۳۷۳. | ٢٢٨ - باب وقت الغدو من منى إلى عرفة                                           |
| ۳۷٤. | ٢٢٩ - باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله . |
|      | ٢٣٠ - باب ذكر البيان أن محمدا النبي ﷺ إنها اتبع خليل الله في عدوه من مني حين  |
| ۳۷٤. | طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه                                                  |
|      | ٢٣١ - باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى     |
| ۳۷٥. | النبي ﷺ محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن                             |
| ۳۷٥. | ٢٣٢ - باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في العدو من مني إلى عرفة       |
| ۳۷٦. | ٢٣٣ - باب التكبير والتهليل من التلبية في الغدو من منى إلى عرفة                |
| ۳۷٦٫ | ٢٣٤ - باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم                      |
|      | ٢٣٥- بأب صفة الخطبة يوم عرفة                                                  |
| ۳۷۷  | ٢٣٦ - باب ذكر البيان أن النبي علي إنها خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض        |
| ۳۷۸  | ٢٣٧- باب قصر الخطبة يوم عرفة                                                  |
|      | ٢٣٨ - باب الحمد بين الظهر و العصر بعرفة و الأذان و الاقامة لهما               |



### صَجُلِح اللهُ الْجُزَالِيةَ



|      | ٢٣٩- باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة ووقت الرواح إلى      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٩. | الموقفا                                                                        |
| ۳۷٩. | ٠٤٠- باب التهجير بالصلاة يوم عرفة ، وترك تأخير الصلاة بها                      |
| ۳۸٠. | ٢٤١ - باب تعجيل الوقوف بعرفة                                                   |
|      | ٢٤٢- باب الوقوف بعرفة والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه إذ جميع عرفة        |
| ۳۸٠. | موقفموقف                                                                       |
| ۳۸۱. | ٢٤٣- باب الزجرعن الوقوف بعرنة                                                  |
|      | ٢٤٤- باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث        |
| ٣٨١. | عنه، ورثها أمة محمد النبي ﷺ                                                    |
| ۳۸۲. | ٢٤٥ - باب ذكر وقت الوقوف بعرفة                                                 |
|      | ٢٤٦ - باب ذكر البيان أن هذه الصلاة التي قال النبي ﷺ: «من صلى معنا هذه          |
| ٣٨٣  |                                                                                |
|      | ٢٤٧ - باب ذكر الدليل أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو |
| ۳۸٤  | •                                                                              |
| ۳۸٤  |                                                                                |
|      | ٢٤٩- باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا      |
| ٣٨٥  | ·                                                                              |
| ٣٨٥  | • ٢٥- باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة                                      |
| ፖለፕ  | ٢٥١- باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة                      |
| ۳۸٦  | ٢٥٢ - باب استحباب الفطريوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء                        |
|      | ٢٥٣ - باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد       |
| ٣٨٧  | كان تركه في بعض الأزمان                                                        |
|      | ٢٥٤ - باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة       |
| ٣٨٨  | ٢٥٥- باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة                                 |
|      | ٧٥٦ - باب استحمال وقدفي السرين المرقفي و فتر                                   |



#### فِهُ إِللَّهُ وَالْحُاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



| ٢٥٧- باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر٣٨٩                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٥٨- باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية٣٨٩                                             |
| ٢٥٩ - باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات                                                                              |
| ٢٦٠ - باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة                                                                               |
| ٢٦١ - باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة٣٩٢                                                                     |
| ٢٦٢ – باب صفة السير في الدفعة من عرفة والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده                                           |
| خاصخاص                                                                                                                  |
| ٢٦٣- باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة                                           |
| ليس البراليس البر                                                                                                       |
| ٢٦٤ – باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرتها في السكينة في السير في الدفعة                                       |
| من عرفة لفظ عام مراده خاص                                                                                               |
| ٢٦٥ - باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى المزدلفة                                                      |
| ٢٦٦ - باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء                                                                 |
| ٢٦٧ - باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة                                                               |
| ٢٦٨ - باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم                                                                               |
| ٢٦٩- باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بالمزدلفة٣٩٦                                          |
| ٢٧٠- باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل                                                  |
| الصلاة                                                                                                                  |
| ٢٧١ - باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة                                                             |
| ٢٧٢ - باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر                                                                                 |
| ٢٧٣ - باب التغليس بصلاة الفجريوم النحر بالمزدلفة٣٩٨                                                                     |
| ٢٧٠ - ان الأذان والاقامة لصلاة الفحر بالم: دلفة                                                                         |



# صِهُ إِنَّ اللَّهُ مَنْ الْهُرَالَيْةِ



|      | ٧٧٥ - باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۹  | للَّه في ذلك الموقف                                                          |
| ٤٠٠  | ٢٧٦ - باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف       |
| ٤٠٠  | ٧٧٧ - باب الدفع من المشعر الحرام ، ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه   |
| ٤٠٠  | ٢٧٨ - باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص             |
|      | ٢٧٩ - باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها سار في الإفاضة من جمع إلى منى على |
| ٤٠١  |                                                                              |
| ٤٠١  | ٢٨٠- باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر                                        |
| ٤٠٢. | ٢٨١ - باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة               |
| ٤٠٢. | ٢٨٢- باب فضل العمل في عشر ذي الحجة                                           |
| ٤٠٣. | ۲۸۳ – باب فضل يوم النحر                                                      |
| ٤٠٣. | ٢٨٤ - باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة                               |
| ٤٠٤. | ٢٨٥ - باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل                       |
| ٤٠٤. | ٢٨٦- باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى مني بالليل .  |
| ٤٠٥. |                                                                              |
|      | ٢٨٨ - باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار   |
| ٤٠٦. | A. A. A. A.                                                                  |
| ٤٠٧. | ٢٨٩- باب وقت رمي الجماريوم النحر                                             |
| ٤٠٨. | ٠ ٢٩- باب إباحة رمي الجماريوم النحر راكبا                                    |
| ٤٠٨. | ۲۹۱- باب الزجرعن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار                             |
| ٤٠٨. | ٢٩٢ - باب ذكر الموقف الذي ترمي منه الجهار                                    |
|      | ٢٩٣- باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة                     |
|      | ٢٩٤- باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار                                    |
|      | ٢٩٥- باب الذكر عند رمى الجهار                                                |



| ٢٩٦- باب الرخصة للنساء والضعفي الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رمي الجمار قبل طلوع الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٩٧ - باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قبل طلوع الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٩٨- باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر ٤١١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٩٩- باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • ٣٠٠- باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٠١- باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من مني ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٠٢- باب النهي عن احتضار المنازل بمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٠٣- باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكة بيده مع إباحة دفع نسيكة إلى غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ليذبحها أو ينحرهالله الله المستمين المستم |
| ٣٠٤- باب نحر البدن قياما معقولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠٥- باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٠٦- باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٠٧- باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| منهم مغايظة لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠٨- باب استحباب توجيه الذبيحة للقبلة ، والدعاء عند الذبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠٩- باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • ٣١- باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١١- باب إباحة اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣١٢ – باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣١٣- باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣١٤- باب ذكر الدليل على ألا حظر في إخبار جابر: نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عن سبعة ؛ ألا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### صَجُلِح النَّاجُزَالِيَة



|              | ٣١٥- باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٣          | الاحتجاج بخبره                                                               |
|              | ٣١٦- باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها |
| £ Y £        | بعض تلك العيوب                                                               |
| 240          | ٣١٧- باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار                   |
|              | ٣١٨- باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي     |
| 270          | ندب و إرشاد                                                                  |
|              | ٣١٩- باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير       |
| ٤٢٦          | مفسرمفسر                                                                     |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | ٣٢٠- باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها                             |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | ٣٢١- باب الدليل على أن الجذعة إنها تجزئ عند الإعسار من المسن                 |
| ٤٢٨          | ٣٢٢- باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلال البدن بذكر خبر مجمل غير مفسر       |
| ٤٢٨          | ٣٢٣- باب قسم لحوم الهدي و جلوده و جلاله في المساكين                          |
| ٤٢٩          | ٣٢٤ - باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض                        |
| ٤٢٩          | ٣٢٥- باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر          |
| ٤٢٩          | ٣٢٦- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                          |
| ٤٣٠          | ٣٢٧- باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا                                    |
| ٤٣١          | ٣٢٨- باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ، ثم يوجد الأول                           |
| ٤٣١          | ٣٢٩- باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي                                       |
| ٤٣٢          | ٣٣٠- باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح                              |
|              | ٣٣١- باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان         |
|              | التقصير جائزا                                                                |
| ٤٣٣          | ٣٣٢- باب تسمية من حلق النبي ﷺ في حجته                                        |
|              | ٣٣٣- باب استحباب تقلب الأظفار مع حلة اليأس                                   |



| ٤٣٥.           | ٣٣٤- باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥.           | ٣٣٥- باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه المسك           |
|                | ٣٣٦- باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف             |
| ٤٣٦.           | بالبيت والصلاة                                                              |
|                | ٣٣٧- باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم      |
| ٤٣٦            | النحر قبل زيارة البيت                                                       |
|                | ٣٣٨- باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما |
|                | هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف        |
| ٤٣٨.           | بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة                                 |
| ٤٣٩.           | ٣٣٩- باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي ﷺ                    |
| ٤٣٩.           | • ٣٤- باب ذكر الدليل على أن وطء النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة           |
| ٤٣٩.           | ٣٤١ - باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن   |
| <b>£ £ •</b> . | ٣٤٢ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة              |
| <b>£ £</b> • . | ٣٤٣ - باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه عمل صالح      |
| ٤٤١.           | ٣٤٤ - باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا             |
| ٤٤٢.           | ٣٤٥ - باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع                   |
| ٤٤٢.           | ٣٤٦ - باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن        |
|                | ٣٤٧ - باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك؛ جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقصى،          |
| ٤٤٣.           | والدليل على أن لا فدية له                                                   |
| ٤٤٤.           | ٣٤٨ – باب خطبة الإمام بمني يوم النحر بعد الظهر                              |
|                | ٣٤٩- باب خطبة الإمام على الراحلة                                            |
|                | • ٣٥- باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة                            |
|                | ٣٥١- باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر، ثم يذكره                            |
|                | ٣٥٢ - باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق                                  |



### صَهُ إِجْ الْأَنْجُزَالِيَةً



|       | ٣٥٣- باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧.  | ليقوموا بإسقاء الناس منها                                                    |
|       | ٣٥٤- باب النهي عن الطيب واللباس - إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض -     |
| ٤٤٧   | وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر                                |
| ٤٤٨.  | ٥ ٣٥- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر                                  |
| ٤٤٨.  | ٣٥٦- باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح                         |
|       | ٣٥٧- باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية ولا بدلالة من غير        |
| £ £ 9 | تصریح                                                                        |
|       | ٣٥٨- باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة     |
| ٤٤٩.  | يجب عليه إتمام الصلاة                                                        |
|       | ٣٥٩- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها صلى بها ركعتين ؛ لأنه كان مسافرا غير |
|       | مقيم؛ إذ هو ﷺ كان من أهل المدينة، وإنها قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة        |
| ٤٥٠.  | يجب عليه إتمام الصلاة                                                        |
| ٤٥١.  | ٣٦٠- باب فضل يوم القروهو أول أيام التشريق                                    |
| ٤٥١.  | ٣٦١ - باب بدء رمي النبي الجمار                                               |
| ٤٥٢.  | ٣٦٢ - باب وقت رمي الجمار أيام التشريق                                        |
| ٤٥٣.  | ٣٦٣ - باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنها أراد به لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط |
| ٤٥٣.  | ٣٦٤ - باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار                            |
| ٤٥٣.  | ٣٦٥- باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها                         |
| ٤٥٤.  | ٣٦٦- باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق                                       |
|       | ٣٦٧- باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون وكيف يرمون     |
| ٤٥٥.  | ويعلمهم باقي مناسكهم                                                         |
|       | ٣٦٨- باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل                                  |
|       | ٣٦٩- باب الدخصة للدعاء أن يرموا يوما و يدعوا يوما                            |





|      | ٣٧٠- باب ذكر الدليل أن النبي ﷺ إنها رخص للرعاء في ترك رمي الجهار يوما       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٦. | ويرموا يوما في يومين من أيام التشريق                                        |
| ٤٥٧. | ٣٧١- باب وقت النفر من مني آخر أيام التشريق                                  |
| ٤٥٨. | ٣٧٢- باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي ﷺ                            |
| ६०९. | ٣٧٣- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل الأبطح    |
| ٤٦١. |                                                                             |
|      | ٣٧٥- باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفي عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان |
| ٤٦١. | الفعل مباحا                                                                 |
| £77. | ٣٧٦- باب استحباب النزول بالمحصب وإن لم يكن ذلك واجبا                        |
| ٤٦٢. | ٣٧٧- باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء                              |
| ٤٦٣. |                                                                             |
| ٤٦٤. |                                                                             |
| ٤٦٥. | ٣٨٠- باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص                              |
|      | ٣٨١- باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده     |
| ٤٦٥. |                                                                             |
|      | ٣٨٢- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا     |
| ٤٦٥. | كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن                                                  |
| ٤٦٦. | ٣٨٣- باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها                            |
|      | ٣٨٤- باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر        |
| ٤٦٦. | والاستغفار                                                                  |
|      | ٣٨٥- باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان  |
| ٤٦٧. | الكعبة                                                                      |
|      | ٣٨٦- باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد            |
| £71  | السجدة والدعاء                                                              |



| لنبي ﷺ قد صلى في البيت٤٦٨                               | ۳۸۷- باب ذكر البيان أن اأ |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ي صلى فيه النبي ﷺ من الكعبة                             | ٣٨٨- باب ذكر المكان الذ:  |
| ي جعل النبي ﷺ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة         | ٣٨٩– باب ذكر القدر الذ    |
| ٤٧٠                                                     | وبين الجدار               |
| كعبة إذا دخلها المرء والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج   | ٣٩٠- باب الخشوع في الك    |
| ٤٧٠                                                     | منها                      |
| ول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سيئة ،      | ۳۹۱- باب استحباب دخ       |
| ٤٧١                                                     | مغفورا للداخل             |
| دخول الكعبة ليس بواجب                                   | ٣٩٢- باب ذكر الدليل أن    |
| ملاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها                     | ٣٩٣ - باب استحباب الص     |
| دي صلى فيه النبي ﷺ الركعتين بعد خروجه من الكعبة ٤٧٢     | ٣٩٤- باب ذكر الموضع الذ   |
|                                                         | ٣٩٥ - باب التزام البيت ء  |
| سلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة                   | '                         |
| بعض الحجر من البيت لا جميعه٧٤٠                          |                           |
| في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق                        |                           |
| الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام                    |                           |
| ي أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم٤٧٧.         |                           |
| عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من        |                           |
| ٤٧٨                                                     | عامه ذلك                  |
| من لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر ٤٨٠.                 |                           |
| لى أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني | -                         |
| بي<br>لإسلام كان فرض الحج واجبا عليه وإن كان غير مستطيع |                           |
| ٤٨١                                                     | ان يحج بنفسه              |
| الرجل الرجا                                             | •                         |

#### فِهُ إِللَّهُ فَإِنَّاكِ

| ٤٨٣  | ٤٠٥ - باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣  | ٤٠٦- باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام                                   |
| ٤٨٤  | ٧٠٤ - باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر                  |
| ٤٨٤  | ٠٨ ٤ - باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه                      |
| ٤٨٥  | ٩٠٩ – باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر                         |
| ٤٨٥. | ٠ ١١- باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه                |
| ٤٨٦  | ٤١١- باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث               |
| ٤٨٦  | ٤١٢ - باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى |
| ٤٨٧. | ٤١٣- باب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي                             |
| ٤٨٧. | ١٤- باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي                     |
| ٤٨٨. | ١٥- ابب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق.       |
| ٤٨٩. | ١٦٥- باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب                          |
| ٤٨٩. |                                                                            |
| ٤٩٠. | ١٨ ٤ - باب حج الأكرياء                                                     |
| ٤٩١. | ٤١٩- باب حج الأجراء                                                        |
| ٤٩١. | ٤٢٠ - باب إباحة التجارة في الحج                                            |
| ٤٩٢. | ٤٢١ - باب ذكر عدد حجج النبي ﷺ                                              |
| ٤٩٣. | ٤٢٢ - باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن                                     |
| १९०. | ٤٢٣ - باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث                     |
| ٤٩٦. | ٤٢٤ - باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء             |
|      | ٤٢٥ - باب ذكر عدد عمر رسول الله ﷺ                                          |
|      | ٤٢٦ - باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين بهما  |
|      | ٤٢٧ - باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة                           |
|      | ٣٠٨ - باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله                 |



# صَهُ لِيجَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ ا

|        | =/ |    | ٠,, |
|--------|----|----|-----|
| 1/     |    |    | 13  |
| $\sim$ | ٥٩ | ١٢ | - C |
|        | _  | •  | 72  |
| 53.    |    |    | -23 |

| 0 • 1 | ٤٢٩- باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام. |
|-------|------------------------------------------------------------|
| o • Y | ٤٣٠ - باب فضل العمرة في رمضان                              |
| ٥٠٣   | ٤٣١- باب إباحة العمرة من الجعرانة                          |
| ٥٠٣   |                                                            |
| ٥٠٤   | ٤٣٣- باب إباحة العمرة قبل الحج                             |
|       | الأحاديث المنسوبة في إتحاف المهرة إلى كتاب المناسك         |

\* \* \*